

# 

- د. مجدى حساد أ.مـحـسن عـوض
- د. محمد السيد سعيد د. محمد السيد سليم
- د. محمد عبد الشفيع عيسى
- د. مصبطفی عسلوی
- د. مصطفى كامل السيد
- أ.محسن بسشور
- أ. ممدوح رحـمـون

- د. أحمد يوسف أحمد أ. أحمد يوسف القرعى أ. جاسم علوان
- د. جمال الدين الأتاسي أ. جمال سلامة على
- د. جمال عبد الجواد
- د. حسن نافعة د. سلوی شــعــراوی
- أ. طه المحسدوب
- د. هدى جمال عبد الناصر أ.عـوني فـرسخ

#### رؤساء الجلسات:

د. محمود عبد الفضيل أ. جـــمـــيل مطر



# اُربعـون عـامـًاعــلى الفَحُالِةُ المُصِّنَّةُ النَّيْرِيُّ النِّيْرِيِّ الْمُصِّلِّةِ المُصْلِّقِةِ المُسْتِفِ

# ♦ مطبوعات ♦ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

رئيس التمرير **نبيل عبد الفتاح** 

المدير الفنى المسميد عجزمسسي

فلاف حــامــــد العـويضــى

سكرتارية التحرير الفنية هسسنى ابىراھىيم

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعسير بالضرورة عسن رأى مركسز الدراسسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . حقوق الطبع محفوظة للنشسر ويحظسر النشر والاقتباس إلا بالإشارة الى المصدر للناشسر مركسز الدراسسات السياسسية

شارع الجلاء - ت: ٧٨٦٠٣٧

والاستراتيجية بالأهرام .

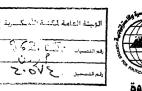



#### نسدوة

# أربعون عباميًا عبي المين المين المنظمة المنظم

#### ۲۲ ـ ۲۳ فبراير سنة ۱۹۹۸

#### المشاركون

- د . أحمد يوسف أحمد د . مجدى حمساد أ . أحمد يوسف القرعس أ . محمسن عسوض أ . جاسسم علسوان د . محمد النسن سعيد
- أ . جاســم علـــوان د . محمد السيد سعيد د . جمال الدين الآتاســي د . محمد السيد سليـــه
- أ. جمال سلامة على د. محمد عبد الشفيع عبس
  - د جمال عبد الجواد د مصطفى علىوى
    - د حسن نانعسة د مصطفی کاه د سلوی شسعراوی أ معین نشی

      - أِ . طــه الجـــدوب أ . ممدوح رحم
        - أ . عونسى فرىسخ

#### رؤسساء الجلسات

أ./ جسميسل مطسر

د . محمد السيد سليسم د . محمد عبد الشفيع عيسى د . محطفى علسوى د . محطفى كامل السيت أ . محسن بشسور أ . ممنوح رحمون د . هدى جمال عبد الناصر

د . محمود عبد الفضيل

#### المحتويات

|      |                                | • •                                                                                           |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    |                                | مقدمية                                                                                        |
| 10   |                                | كلمة الافتتاح                                                                                 |
|      |                                | القسم الأول                                                                                   |
|      |                                | الطريق إلى الوحدة                                                                             |
| 11   | جمال الدين الآتاسي             | القصل الأولى : الطريق السورى إلى الوحدة                                                       |
| ££   |                                | ہمسی دوں ۔ سریعی ہمسوری ہی ہوجدہ<br>تعقیب :                                                   |
| 01   | جاسم علوان<br>ما الدرة ما      |                                                                                               |
| ٥٣   | جمال سلامة على                 | القصل الثاني: الطريق المصرى نحو الوحدة                                                        |
|      |                                | المبحث الأول : مصر ومفهوم الوحدة<br>المبحث الثاني : مصر والطريق إلى الجمهورية العربية المتحدة |
| ۰۹   |                                | المبحث النالي : مصر والطريق إلى الجمهورية العربية المتحدة                                     |
| ٨٢   | أحمد يوسف القرعى<br>مصطفى طـوى | : <u>تعقیب</u> :                                                                              |
| ۸.   | مصطفى علىوى                    | الفصل الثالث: الصراحات الدولية والإقليمية التي أحاطت بتجرية                                   |
|      |                                | الوحدة المصرية السورية                                                                        |
|      |                                | القسم الثاثي                                                                                  |
|      |                                | دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| 111  | مصطفى كامل السيد               | القصل الأول : بناء المؤسسات وآلية صنع القرار                                                  |
| 119  | سلوى شعراوي                    | تعقيب :                                                                                       |
| 150  | معن بشسور                      | الفصل الثاني : العلاقات المدنية - العسكرية في دولة الوحدة                                     |
| 107  | طه المجتوب                     | تعقيب:                                                                                        |
| 170  | ١- محمد عبد الشقيع عيسي        | الفصل الثالث: البنية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الوحدة                                    |
| ۱۸۷  | ۲- معسنوح رحمون                |                                                                                               |
| Y.£  | عونی فرسے                      | ت <del>عدّب :</del>                                                                           |
|      | C                              | القسم الثالث<br>القسم الثالث                                                                  |
|      |                                | المسم المسام                                                                                  |
|      |                                | الانقصال وما يعده                                                                             |
| **1  | عوني فرسيخ                     | القصل الأول : الانقصال                                                                        |
| 777  | جمال عبد الجواد                | تعقيب :                                                                                       |
| ***  | مجدى حماد                      | الفصل الثاني إدارة عبد الناصر لأزمة الانفصال                                                  |
| ۳٠٠  | محمد السيد سليم                |                                                                                               |
| *• ٧ | أحمد يوسف أحمد                 | الفصل الثالث: تطورات محاولات الوحدة العربية بعد تجربة                                         |
|      |                                | الفصل الثالث: تطورات محاولات الوحدة العربية بعد تجرية<br>الجمهورية العربية المتحدة            |
| ~~~  | محسن عوض                       | • 44                                                                                          |
| 244  | حسن نافعـة                     | القصار آل الع مستقبل الوحدة العربية بين الأطروحات القيدرالية                                  |
|      |                                | والأطروحات الوظيفية                                                                           |
| *17  | محمد المعيد سعيد               | تعقيب:                                                                                        |
|      |                                | · <del></del>                                                                                 |

#### الخساتسة

| ***   | نقاشية : نحو مفهوم جنيد للوحدة العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والنولية، | الحلقة ا |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | ت الأمن القومى                                                              | وضرورا   |
|       | ملحق الوثانق                                                                |          |
| ۳۸۱   | صورة من المذكرة التي قدمها الضباط السوريون للرئيس جمال عبد النساصر للمطالبة | -1       |
|       | بإتمام الوحدة، والتي حررها العقيد جاسم علوان                                |          |
| 444   | إعلان الجمهورية العربية المتحدة                                             | -4       |
| 440   | خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مجلس الأمة بمناسبة إعلان أسس الوحدة بين      | -4"      |
|       | مصر وسوريا في ٥ فبراير سنة ٨٥٩ ١                                            |          |
| 494   | صور الاستقالات التي تقدم بها الوزراء السوريون الأربعة في دولة الوحدة        | -£       |
| 444   | نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد الانفصال صباح يوم ٢٨ سبتمبر سنة          | _0       |
|       | 1411                                                                        |          |
| £ . Y | نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بعد الانفصال مساء يوم ٢٨ سبتمبر سنة          | -4       |
|       | 1471                                                                        |          |
| £ . Y | نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في يوم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢١                    | -Y       |
| £17   | نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في يوم ٥ أكتوبر سنة ١٩٦١                     | -۸       |
| £ 7 7 |                                                                             | برنامج ا |

#### متدمة

لقد كانت تجرية الوحدة المصرية السورية نقطة تحول كبرى في التطورات السياسية للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وعبرت عن حالة قل أن تتكرر، لبين فقط في العلاقات العربية/العربية، وإنما في التوازنات الدولية، والتفاعلات الإقليمية التي تحركها قوى طرحت منهج التغيير الشورى في مواجهة قوى تقليدية تعمل على مقاومة التغيير والاحتفاظ بادوات النظام القديم في قبضتها، أي أن تجرية الوحدة المصرية السورية جاءت كنموذج للتحدى من جانب القوى الثورية لكل من: الوقع العربي المخالف لها والذي كان سائدا في تتلك الحقية، والقوى الأجليبة التي حرصت على الاحقاظ بسيطرتها على مقدرات المنطقة؛ من ثروات، ومفاتيح للأمن، وتوجهات ثقافية،

وفى مناسبة مرور أربعين عاماً، جاءت هذه الندوة التى نظمتها "وحدة دراسات الثورة المصرية" - ويضم فعالياتها هذا الكتاب - لتطرح قضية الوحدة للدراسة العلمية المتعمقة، وقد شارك فيها سياسيون وخيراء وأكاديميون، بعيداً -قدر الإمكان - عن الإطار الاحتقالي أو آفاق التمنى، وقد تم طرح العديد من الروى والتصورات التي يمكن بلورتها في أربع قضايا رئيسية :

#### أولاً : تقويم تجربة الوحدة :

طرحت فى البداية قضية أشارت جدلاً قصيراً، تتعلق بالترجه العروبى الوحدى فى كل من سوريا ومصر، هل كان وليد فترة الخمسينيات فقط، الوحدوى فى كل من سوريا ومصر، هل كان وليد فترة الخمسينيات فقط، ارتباطاً بتصاعد التهديدات التى واجهتها سوريا، وتحركت بناء عليها كتلة الصباط الوطنيين فى الجيش السورى تطالب بتحويل علاقات التحاف والتسيق مع مصر إلى وحدة كاملة؟ وهل ارتبط بثورة يوليو فقط ام أنه سابق عليها؟

وكان الرد الذي حسم هذه النقطة أن مفهوم الوحدة في الإدراك الثقافي للشعيين المصرى والسورى كان سابقا للفترة التاريخية التي اتخذ فيها القرار بإقامة الجمهورية العربية المتحدة، ومع ذلك فقد أشار المشاركون أهمية تقويم التجربة بما لها وما عليها من خلال ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالى:-

#### للمور الثول :

تركز النقاش حول فترة التمهيد للوحدة، حيث رأى البعض أن قيام دولـة الوحدة قد تم بقرار فوقى افتقد التمهيد الكافى والدراسـة المتعمقة، بينما كان الشيوعيون على سبيل المثال يطالبون بتطبيـق صيغة فيدراليـة بـدلا من صيغة الوحدة الكاملة،

وقد أوضع أصحاب الاتجاه الآخر أن قرار الوحدة لم يكن قرارا عشوائيا أو ارتجالياء بل سبقه تمهيد طويل منذ زيارة السيد صلاح سالم لسوريا في أواخر ١٩٥٣، ومعاهدات التحالف التي اعتبت معركة العدوان الثلاثي، وعندما بدأت دعوة الوحدة تأخذ نهجا لكثر تحديدا في عام ١٩٥٧، أوفد عبد الناصر السيد حافظ إسماعيل مبعوثا شخصيا لم - كان من المشاركين فعليا في صناعة القرار المصري وقتئذ - لاستطلاع الموقف السوري على الطبيعة، والتشاور مع كل الاتجاهات السيامية، والتبدية، والقيادات العسكرية حول مشروع الوحدة، وعاد بموافقة سورية كاملة على الطرح الذي تقدم به جمال عبد الناصر، وكان يطالب بإجرافة سورية كاملة على الوحدة، وإبعاد الجيش عن السياسية، وحل الأحزاب واستنظيم قومي ولحد،

#### للمور الثانى :

تتاول دولة الوحدة من الداخل، وقد أشار المنتقدون إلى أن بناء المؤسسات وصناعة القرار فى الدولة قد ارتكز على نقل النموذج المصرى إلى الإهليم السورى، أى إلى دولة الوحدة ككل اعتمادا على الشخصية الكارزمية التي توافرت لجمال عبد الناصر، وأن التطوم السياسي الوحيد "الاتحاد القومي" الفئد المصداقية نتيجة تغليب أسلوب التعبين في مستوياته العليا، وافقدت أيضا غائية القرارات المصيرية الكبرى إلى معيار الرشادة والاستماع إلى رأى المستغرا بن،

يضاف إلى ذلك أن عملية التوحيد الداخلي في الإقليمين حققت إنجازاً محدوداً، مما كان له دوره في تسهيل عملية الإنفصال ،

وفى مواجهة هذه الانتقادات ظهر اتجاء آخر يعتقد أن معيار الرشادة الذي يفضله الأكاديميون فى بناء المؤسسات وصناعة القرار يعد محاولة لتطبيق معايير التسعينيات على ما كان قائما فى الخمسينيات، وهو معيار غير صمالح فى التعامل مع مرحلة من مراحل التحول الثورى فى الأمة العربية، وفى طليعتها مصر. ولو أننا أخذا بهذا المعيار فى قرارات أخرى مثل قرارات تاميم على قناة السويس أو بناء المعد العالى، أو قرارات ثورة يوليو نفسها، لما أمكن التنكير فيها أو الإقدام عليها، نلك أن كلّ من هذه القدرات أشار من المشكلات فيها والاستفزاز لقوى داخلية وخارجية بما يحول دون التفكير فيه أصلا، ومن ثم فلا يصح باى حال عزل الماضى عن ظروفه، والعوامل التى تحكمت فى حركة التطور السياسى وقتها،

من جانب آخر، فإن من ينتقدون سلوك وقرارات دولـة الوحدة بدعوى عدم خضوعها للدراسة أو التشاور يعانون قصورا في المعلومات، ولقد اكد بعض من عايشوا التجربة عن قرب أن كل القرارات قد خضعت لدراسات مستقيضة، وحوارات موثقة ومحفوظة حتى اليوم في خزائن الدولـة لمن يريد أن يرجع وليها، كما عابوا على أصحاب الاتجاه الأول ميلهم إلى استخدام معلومات الثقائية، أو الرجوع إلى عدد محدود من القرارات لإثبات وجهة نظرهم، وهو مالا يتقق والمنهج العلمي السليم، وضاف إلى ذلك أن عملية التوحيد ليست بالعملية البسيطة التي يمكن إنجازها في يوم وليلـة. ولا شك أن الفترة القميرة التي عاشتها دولة المعر المحدود،

#### للحور الثالث :

تتاول قضية الانفصال، حيث تعرض أسلوب عبد الناصر في إدارة أزمة الانفصال إلى نوعين من النقد؛ رأى أولهما أن استخدام العنف الثورى مع الانفصاليين كان أمرا حثميا، وأن عبد الناصر أخطا بعنم استخدام القوة المسلحة لإحباط الحركة الانفصالية، أما الاتجاه النقدى الثاني فيرى أن مطلب المحافظة على دولة الوحدة كان يقتضى طرح بدائل تفاوضية مع الانفصاليين، تحول دون تحقيق أغراضهم، وتبقى على دولة الوحدة بأي صبيغة ممكنة،

وقد جاء في الرد على هذه النقطة أن استخدام القوة المسلحة يعيد للأذهان تصدى الدول الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر اجبوش إبراهيم باشا، وإجبارها على العودة للاحتماء بالحدود الجغرافية لمصر، ففي وقت ترفض فيه كل القوى الدولية، من شرق وغرب، استمرار دولة الوحدة، وتشارك كل القوى الإقليمية المحيطة بها في الاحتمال بالإنفصال، إن لم نقل في تدبيره، هل كان يمكن التور ط عسريا في مثل هذه المواجهة ؟

وعلى الصعيد الأخر يفترض القاتلون بالنفاوض أن حركة ٢٨ سبتمبر 1٢ كانت مجرد حركة تصحيحية يمكن النفاهم معها، لكن الشهادات التي قدمت في الندوة، والمعلومات التي توافرت أنشاء وعقب الانفصال، تؤكد أنها كانت حركة انفصالية قائنها مجموعة من المغامرين، ودبرتها قوى أجنبية، ولم يكن واردا على الإطلاق استجابتهم لأي مبادرات .

#### ثانيا : تأثير القوى الداخلية والخارجية على دولة الوحدة :

طرحت هذه القضية بهدف التعرف على الفاعل الرئيسي في حركة التطور السياسي في المنطقة العربية، فعلى سبيل المثال؛ هل كان استكمال عملية التوحيد في الجمهورية العربية المتحدة ليوفر ضمانا لمنع الانفصال؟

وقد أثيرت هذه الإشكالية في أكثر من موضع في مداولات الندوة، وكان الاتجاه الأكثر وضوحا يتمثل في الآتي :-

١- إن علية التوحيد الداخلي في دولة الوحدة لم تعالج بما تستحق من عناية وجهد، سواء من عناصر الحكم أو ممن هم خارجه، ويرجع أصحاب هذا الاتجاه تعثر عملية التوحيد إلى قصـور في الفكر القومي، ويزيدون أن حزب البعث مثلا قدم مساهمة لا تتكر في إعلاء الدعوة القومية، لكنها افقدت النهج العملي لتحقيق الوحدة، وأن قيادة جمال عبد الناصر شكلت هدفا في حد ذاتها لكل الحركات القومية.

لكن معظم التحليلات تتنهى إلى أن عملية التوجيد فى حد ذاتها لم تكن لتشكل ضمانا كافيا لبقاء دولة الوحدة؛ ذلك أن عوامل الانتسام الداخلى - وبخاصة فى إليمكل الاجتماعى والسياسي فى سوريا، والعوامل الجيوستر اتيجية التى تتحكم فى الموقع السورى- تقرز باستمرار ثغرات تقتح الباب للاختراقات الخارجية، فى الموقع السورى- تقرز باستمرار ثغرات تقتح الباب للاختراقات الخارجية، وممارسة الضعوط ضد كيان دولة الوحدة، أو ضد سوريا على وجه الخصوص،

٧- تعد الصراعات الإقليمية امتداداً للصراعات الدولية، ويتراجع دورها في الغيل أمام تأثيراً في تحفيز قيام دولة الغيل أمام تأثيراً في تحفيز قيام دولة الوحدة، ومنطقة الشعرق الأوسط هي من أكثر المناطق حساسية وتساثراً بالمصراعات الدولية الكيرى، وأكثر المناطق جنبا التنخل المباشر من جانب القوى الكيرى، ويتصماحد معدل التنخل عندما تظهر قوة عربية قادرة على تحدى إرادة هذه القوى، وكانت سياسة الولايات المتحدة نموذجا عمليا اذلك، خاصة في فترة كانت تستعد فيها لتسلم الزعامة الدولية بعد الحرب العالمية،

ومن ثم فلم يكن سلوك دولة كابسرائيل، أو الصراعات العربية/العربية، حافزاً لقيام دولة الوحدة، وبالطبع فقد واجهت النقطة الخاصة باسرائيل معارضة قوية، والشار البعض إلى أن برامجها التوسعية والعدوانية كانت أحد العوامل الدافعة للوحدة المصرية السورية.

ومن جانب آخر، فإن كلا القوتين في الشرق والغرب قد شعرتا بحالة من التلق تجاه قيام دولة الوحدة، واستخدمت كل منهما قوى الليمية لمحاصرتها، على از ذلك لا ينفى أن كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد لاحظت بعض العناصر الإبجابية في تجربة الوحدة المصرية السورية، إصا باعتبارها تحديا النفوذ الغربي من وجهة نظر موسكو، أو بوصفها عائقاً أمام المد الشيوعي من وجهة نظر الغرب،

#### ثالثاً : القطرية والقومية، علاقة جدلية :

فرضت هذه القضية نفسها على مداولات الندوة، باعتبارها إحدى القضايا الفاعلة فى إدارة عملية الترحيد السياسى، سواء بالنسبة لتجرية الوحدة المصريـة السورية، أو ما أعتبها من تجارب وحدية ظهرت على الساحة العربية، ويمكن استخلاص أهم أبعادها على النحو التالى:

۱- إن جداية القطرى والقومى ليست قصرا على الدول أو النخب، وإنما تشمل كل فرد فى الوطن العربى، وكل من يعانى صعوبة فى اختيار الطريق، فقد ظهرت فى فترات كثيرة مشاعر بديلة للشعور القومى، وأفرزت نوعا من التشتت بين اتجاهات مختلفة، بحيث أصبح المطلوب هو كيفية خلق اللحظة المناسبة لتغليب شعور بذاته على الانتماءات الأخرى فى إطار حوار سلمى بين كل الاتجاهات،

٢- لعبت الاختلافات الهيكلية بين إقليمى دولة الوحدة دورا صهما فى تاكيد خصوصيات متميزة لكل إقليم، مما حد من فرص التلاقى والانسجام، وطى سبيل المثال فقد كانت العلاقات بين العسكريين والمدنيين قد استقرت فى مصر لصالح النخبة العسكرية التى تحولت إلى طليعة ثورية، بينما كانت فى سوريا تتسم بالنونز، وكان الجيش يضم كتلا عسكرية متعددة، بعضها حزبى وبعضها مستقل، وكان الجميع فى سعيه للوحدة يتطلع إلى أن يحسم عبد الناصر الموقف لصالحه، وأفرز هذا فى النهاية نوعاً من النجسية القطرية لدى السوريين تؤكد الريادة السورية فى تصدر الحركة القومية ،

وفي جانب آخر لعبت الأقليات الطائقية والسياسية داخل المجتمع السورى 
دورا في ضرب تجربة الوحدة، وساهم الضباط المنتمون لهذه الأقليات في تدبير 
حادث الاتفصال، وسهلت الاستجابة للحملات المغرضة التي سعت إلى اعتبار 
للوحدة توسعا مصريا، والزعم أن الشعب السورى قد تحمل خسائر مادية نتيجة 
الوحدة توسعا معريا، والزعم أن الشعب السوري قد تحمل خسائر مادية نتيجة 
للوحدة، على عكس ما تؤكده الحتائق من أن قانون الإصلاح الزراعي مثلا كان 
يستهدف تصحيح خلل كان قائما بالفعل في توزيع ملكية الأراضسي، وأن الوحدة 
ساهمت في بناء روية شملة المتنمية الاقتصادية/الاجتماعية ارتكزت على مفهرم 
لتخطير انتقال المصريين إلى سوريا ، الذي كان يستهدف تقديم الخبـرات في 
عديد من المجالات العسكرية والمدنية،

ولا شك أن نوعية المشاركين في الندوة كانت أحد العوامل التي دعمت من قيمتها العلمية، حيث يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فنات، شملت أولاها بعصض القيادات التي شاركت في المسئولية السياسية والتنفيذية في دولة الوحدة نفسها، أو شاركت في تغليب التيار المويد لها داخل الجيش السورى، ووضعت الوثيقة أو شاركت في تغليب التيار المويدة الكاملة الأولى التي عبرت عن مطالبة الجيش في سوريا بضرورة إتمام الوحدة الكاملة مع مصر و وتضمت الفنة الثانية مجموعة من المفكرين الاستر التجبين الذين تتاولوا كل جوانب التجربة الوحدوية بالبحث والتقويم، معتمدين على المنهج العلمي من جانب، وعلى استيعابهم للظروف التاريخية والاستر التجبية التي العلمي من جانب، وعلى استيعابهم للظروف التاريخية والاستر التجبية التي أحاطت بالتجربة من جانب آخر ، أما الفنة الثالثة فقد شملت عددا من القادة الحركيين ومسئولين غير بعيدين عن صنع القرار العربي في المرحلة الراهنة ،

ثم كان جمهور الحاضرين الذين ساهمت مداخلاتهم في ضبط موضوعية البحث، وتميزت بدرجة عالية من الانتماء القومي، والتجرد في التعامل مع كل القضايا التي آثار تها تجربة الوحدة المصرية السورية، وقد حرصنا في "وحدة در اسات الثورة المصرية" على أن نختم الكتاب بمجموعة من الوثائق المهمة التي نراها لازمة في التعرف على التجربة، وتساعدنا في الوقت نفسه على الاقتراب بدرجة أكبر من مشاهدها، غير أنه تجدر الاشارة إلى أن جميع الباحثين الذين شاركوا في الندوة قد واجهتهم صعوبة تكاد تكون جماعية في الحصول على المصادر والمعلومات الموثقة، فضلًا عن إحجام بعض الذين شاركوا في التجرية عن الإدلاء بشهاداتهم، وهي الصعوبة نفسها التي تواجه "وحدة دراسات الثورة المصرية" التي تأتي في مقدمة مهامها - بل وأهمها على الاطلاق - عملية التوثيق لفترة تاريخية من أغنى وأهم الفترات التي مرت بالوطن العربي، وهذا كله يجعل من هذا الكتاب مقدمة لدر أسات أخرى، وندوات مطلوبة، لتكميل الجوانب التي لم تستطع هذه الندوة أن تغطيها للأسباب سالفة الذكر، وأخص بالذكر أولئك الذين يتحملون جانباً من مسئولية إفشالها، وأهمهم على الإطلاق السيد عبد الحميد السراج.

وختاما تتوجه وحدة در اسات الثورة المصرية لكل من ساهموا في إنجاح هذه الندوة بأبحاثهم وتعقيباتهم ومداخلاتهم ، ونعتذر عن نشر كل تفاصيل المناقشات وذلك حتى يصدر الكتاب في حجم معقول.

كما لا يفوننا شكر كل من ساهموا في إخراج هذا الكتاب في صورته النهانية وهم الأستاذة صافيناز محمد أحمد ، ومصحح اللغة العربيـة الأسـتاذ

مصطفى عبد الوارث ، ومدخل البينات الأستاذ مجدى سعد مكى .

#### كلمة الافتتاح

#### هدى جمال عبد الناصر

يسعننى باسم " وحدة دراسات الثورة المصريــة " أن أرحب بكم فى مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، فى مناســـبة مرور أربعون عاما على الوحدة المصرية السورية ،

لقد دفعتنا عوامل عدة إلى إقامة هذه الندوة، بالرغم من تعدد الكتابات و الدرامات التي نشرت حول هذا الحدث التاريخي خلال هذه الفترة الطويلة:

أولا:- إن هناك وثائق أجبية فنحت لإطلاع الباحثين كشفت بالتفصيل عن حج المؤامرات والخطط التي نفنت ضد الوحدة، من مختلف القوى الدولية والإطليمية، حتى تمنع العالم العربي من أن يتحول إلى قوة كبرى موشرة وقادرة على مواجهة قوى التسلط الدولي،

النيا : ان هذه التجربة الغنية في تاريخنا الحديث \_ بالرغم من قصىر مدتها \_ نفردت من حيث الظروف الخاصة التي احاطت بها، حيث قامت بعد انتصار سيسي لقوى التحرر الوطني في معركة العدوان الثلاثي، كما أنها واكبت التساع المد القومي العربي الذي كان يتطلع إلى الإستقلال عن التبعية الأجنبية، ثم إنه حين ضربت هذه التجربة ووقع الانقصال، فإن الإصدرار على الوحدة استمر، ولكن في إطار الدروس المستقادة، الإنامة الوحدة على أسس متينة تضمن لها الاستمرار، وما أحوجنا اليوم إلى مناقشة كل ذلك وإعادة النظر فيه على ضوء الحقائق التاريخية الموقدة، في ظل الحملات المستمرة على الوحدة العربية، والحدال المدرات العربية وتعرقها،

ثالثاً: لِنه في ظُل العولمة والهيمنة الأمريكية يَكُمَن المُخْرِج الوحيد في تكوين الكيزات الكبرى، فلا مكان للدول الصغيرة في القرن الواحد والعشرين، وهذا الوضع الدولي الجميد يجعل الوحدة العربية ضمرورة حالـة لا يمكن

إرجازها، فكل دولة عربية منفردة أضعف من أن تحافظ على أمنها القوسى، أو أن تواجه قوى العولمة.

أنّ ما يحدث للعراق الشتيق الآن من حصار وفرض العقوبات الدولية، بل وتهدد بالغزو وتغيير النظام السياسي وتقسيم الدولة ذاتها، يمكن أن يحدث لأى دولة عربية أخرى، والعالم العربي عاجز عن حماية أمنه القومي وتتربر مصيره يهده،

و مُنذ البداية كان التخطيط لهذه الندوة التي نامل أن تتمكن بفضلكم من أن تغطى بالدرس و التحليل ليس فقط ما اتصال بتجرية الوحدة المصرية السورية من مختلف جو انبها، وإنما أيضا محاولة استشراف المستقبل بالنسبة للعمل الوحدوى العربى، باعتباره الطريق الوحيد لحماية الأمن العرب بأبعاده العمكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل عالم متغير •

ولقد عنينا أن نوجه الدعوة الشخصيات بدارزة شاركت بعملها في تجرية الوحدة أو اسهمت بالفكر في تجرية الوجابية الوجابية سنضمن لهذه الندوة أن تكون نتائجها على مستوى أهمية الحدث الساريخي الذي نحن بصنده والقضية الحيوية التي نناقشها ا

### القسسم الأول

# الطسريسق إلى السوحسدة

الفصل الأول : الطسريســق الســــورى الـــى الـــوحـــــدة

الفصل الثاني :

الطسريسق المصسرى ننسو السوحسدة

الفصل الثالث :

الصراعبات الدوليبة والاقليميسة التسبي أحاطت بتجربة المجدة الصربة

أحاطت بتجربة الوحدة الصرية السورية

#### الفصل الأول

## الطسريق السورى إلي الوهدة

جمال الدين الأتاسى

فى ٢٢ فير اير / شباط لعام ١٩٥٨، تحقق أول انتصار وحدوى حتيقى لحركة القومية العربية، بعد نضال طال نصف قرن من الزمن، وقامت وحدة القطرين، مصر وسوريا، في إطار "جمهورية عربية متحدة"، قامت دولة للأمة، لكل الأمة العربية وقضايا الأمة، ولتكون قاعدة انطلاق، والجسر الذي تعبر عليه

شعوب الأمة العربية نحو الوحدة العربية الشاملة · هذه الوحدة، وهذه الدولة القومية الموحدة للأمــة العربيــة، لم تعمر إلا ثــلاث سنوات وسبعة أشهر، فقد انفصم عقد تلك الوحدة، بل جرى اغتيالــها فـــ ٢٨

سبتمبر عام ١٩٦١ بالتـــامر والفدر، ويتواطر من كل القوى المعادية للأمة، لوجود هذه الأمة أو لنهوضها وتقدمها، من داخلها وخارجها ،

لقد قامت بعد ذلك محاولات كثيرة ونضالات شعبية كبيرة لاستعادة تلك الوحدة، كما طرحت اشكال بديلة، وقامت اتحادات وتجمعات إقليمية، وكلها اختفت حتى اليوم في أن تضع الأمة على طريق وحدة حقيقية من جديد، وكانها كانت فرصة تاريخية للأمة بقيام ثورة القومية العربية كثورة ناصرية، وبقيام

كانت فرصة تاريخية للأمة بقيام ثورة القومية العربية كثورة ناصرية، وبقيام مصر عبد الناصر، وقد أضاعتها، ونحن هنا في سوريا، وآخرون كثيرون في وطننا العربي، كنا ومازلنا وبعد

مرور أربعين عاماً على تلك البداية الظافرة، نسميها، وكما سماها عبد الناصر من قبلنا، بالتجرية الرائدة، وهي كما قال عبد الناصر في آخر عيد أقيم لذكرى تلك الوحدة في حياته عام ١٩٦٧ التبقى أمام النضال العربي نخيرة ثمينة تعلم و تكشف حتى عن طريق اخطانها"،

إنها الرائدة، ليس من حيث الشكل الذي أقامت عليه نظام الحكم والبنيان السياسي لدولة الوحدة، فهي قد البنت أن وحدة الأمة حقيقة، وأن إقامة دولة للوحدة ممكنة، إذا ما دفعت إليها الإرادة الحرة للشعوب، وتجاوب معها تصميم القادة واصحاب الله إدر و

وهي رائدة من حيث إنها دلت إلى طريق؛ طريق الاستقلال الوطني وإطلاق المبادرة الحرة للشعوب ·

ثم إن تلك الوحدة فرضت نفسها ثورية؛ أى فورية تحرق المراحل وتختصر الإعداد لها ، ويقول البعض، ومن بين الذين شاركوا فيها أيضا، بأنها كانت مغامرة غير محسوبة النتائج، ولكننا لو قرأنا بتنقيق طبيعة حركة القوى والأحداث المتداخلة في تلك الحقية، والإخطار المهددة، لرأينا أن المغامرة ستكون أخطر وأفدح لو أنها لم تقم، وهذا ما النقطه العمق الاستراتيجي والتاريخي للقيادة الناصرية عندما اتخنت القرار ،

ولكن وفي المناسبة والذكري نفسها، فإن موضوعي يبقى حول "الطريق السوري إلى الوحدة"، وما كان لها، وما بقى من رصيد في الوعبي وفي حركة القوى وتطلعات الشعوب،

فالنزوع للوحدة العربية والتطلع إلى مصر لدى الشعب السورى، وكمل طلائعه القومية العربية وأصلى وأصيل طلائعه القومية المشائعة وأحزابه الوطنية، نزوع أصلى وأصيل وما انقطع منذ قرن من الزمن، ولكن الطريق إلى مصر لم يكن دائماً سالكا بل أقيم أمامه حواجز كثيرة، إلى أن قامت الثورة الناصرية في مصر .

كان الحدث كبيرا هز أرجاء الدنيا، دنيا العروبة أو لا، ثم العالم أجمع منذ أن وقف عبد الناصر في الأول من فبراير عام ١٩٥٨ ليَّفون: "البوم أيها الأخوة المواطنون، وبعد أن كانت القومية العربية هتافات وشعارات، أصبحت حقيقة وحقيقة واقعة والعربي في سوريا والشعب العربي في مصدر أعلنا مشيئتهما بقيام دولة لوحدتهما: الجمهورية العربية المتحدة"،

وفى الخامس من فيراير، وسوريا كلها فى مهرجان، اجتمع المجلس النيابى السورى ليقرر الموافقة بالإجماع على اتفاق الوحدة، وليرشع جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، وفى ٢١ فيراير ذهبنا فى دمشق جموعاً إلى صناديق الاقتراع لتقول نعم للوحدة فى جمهورية عربية متحدة وعبد الناصر رئيسا، ولم أجد يومها فى التعبير عن الحدث، إلا عنوانا عريضاً لمقالتى فى الصغحة الأولى من جريدة "البعث"؛ كل الذين يريدون البقاء فى مسار التاريخ يحيون قيام الجمهورية العربية المتحدة، ولقد جاءت تلك الوحدة نقلة نوعية عظيمة فى مسار تاريخ التحرر الإتسانى، ولقد حسبنا يومها أننا قد أمسكنا بمبادرتنا التاريخية فى النهوض، وأن أهداف الأمة للمربية المنال، وما استطعنا هنا فى سوريا أن أهداف الأمة للعربية كلها صارت قريبة المنال، وما استطعنا هنا فى سوريا أن نقدر مسبقاً العربية كلها صارت قريبة المنال، وما استطعنا هنا فى سوريا أن نقدر مسبقاً

كل تلك المصاعب التى وقفت على الطريق، ولا مقدار الكيد والعدوان الذى يدبره أعداء الأمة ·

وإن كان عبد الناصر قد نبه منذ البداية وحذر، ومنذ أن وقف أمام مجلس الأمة في فبراير مبشرا بمهرجان الشروق، شروق فجر وحدة الأمة العربية وقيام دولة موحدة للأمة .

وعد الناصر في تلك الخطبة التاريخية التي بين فيها مقومات تلك الدولة، وأكد أن المدخل والطريق إلى تلك الوحدة؛ طريق مصر وطريق سوريا، وكل طريق آخر إلى الوحدة، إنما يبدأ من الاستقلال الوطني، ومن الإرادة الوطنية المتحررة الشعوب، وإجماعها

وقال عبد الناصر: "ما أن حصلت سوريا على استقلالها الوطنى، إلا وتطلعت إلى مصر، وما أن حصلت مصر على استقلالها الكامل إلا وتطلعت إلى سوريا..."،

عندما جاء رئيس الجمهورية السورية شكرى التوتلى ليرفع العلم، علم الاستقلال الوطنى، بعد جلاء آخر جندى فرنسى عن أرض الوطن فى ١٧ نيسان/إيريل عام ١٩٤٦، قال: "أن يرفع فوق هذا العلم بعد هذا اليوم إلا علم الوحدة العربية، ولكن طريق الوحدة يومها لم يكن سالكا باتجاه مصر، وما كانت الصويس، ولا كانت القررة قامت فى مصر، ولا أقامت نظامها الجمهورى، ولا السويس، ولا كانت القررة قامت فى مصر، ولا أقامت نظامها الجمهورى، ولا نص مستورها على الانتماء العربى الخالص وعلى أنها جزء لا يتجزأ من الوطن العربى، ولا خاضت كل الكالم المعارك الوطنية الظافرة تحت رايمة القومية العربية، لتشعرب الأمة إلى الاستقلال والوحدة، ولكن سوريا كانت السباقة، وصارت طريق مصر وسوريا أولا في إدراك الشعب السوري، هى طريق الأمة إلى الوحدة والتقدم،

إن شكرى القوتلى نفسه ـ كرئيس الجمهورية السورية ـ هو الذى ذهب إلى القاهرة في ١٣ يناير عام ١٩٥٨ ومعه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس الرزراء ورئيس اركان الجيش، لينكر بما قاله يوم الاستقلال، وليسلم الراية لعبد اللناصر، ولترفع راية وحدة القطرين • ولكن الإرادة الجماعية الشعب السورى، وبكل قياداته المدنية والعسكرية، وكل تياراته الوطنية، كانت قد سبقت الحكام إلى القاهرة، ودفعت بالحكام نحوها، ثم كان لا بد ان تأخذ الامور مجراها السياسي والدستوري، وقامت الجمهورية العربية المتحدة،

وقضية الوحدة العربية، وكما تشكلت فى وعينا القومى العام، وفى إدراك الطلائع والفي الدراك الطلائع والفيانية والسياسية لشعبنا العربى السورى، إنما هى فى النهاية الوحدة التى تجمع دول العالم العربى كله من المحيط إلى الخليج، وطنا موحدا، وأمة ولحداء، وكيانا سياسيا واقتصاديا وثقافيا موحدا ومستقلا عن كل سيادة أو هدمة أحنية •

ولقد أخذ توجه الحركة القومية العربية في سوريا على طريق هذا الهدف الطموح مسارات مختلفة، عبر فقرات المخاص التاريخية التي انخرطت فيها شعوب أمثا وحركات التحرر الوطني في منطقتنا العربية، في حقب زمنية متلاحقة من هذا القرن العشرين، ولكن المسار الذي نقدم بسوريا نحو وحدة عام ١٩٥٨، وتجربة تلك الوحدة، تبقى في وعينا القومي في سوريا، أو في عام ١٩٥٨، وتجربة تلك الوحدة، تبقى في وعينا القومي في سوريا، أو في تعتر به بل بيني الخطاء لوحدة الأمة كطريق لا بديل عنه للخلاص، لا ماضياً تعتر به بل بيني الخمة الخلفة الى المستقبل،

ولكن، وقبل الخوض في الحديث عن المسار السوري إلى الوحدة في الحقب الماضية، سنقف عند التاكيد على بعض الملامح والسمات العامة لذلك المسار:

١- إن النطلع إلى الوحدة الشاملة للأمة العربية، وإلى تحرير أقطار الوطن العربى واستقلالها، وإقامة كيان موحد أو دولة واحدة الشعوبها، كان المبدأ والمنطلق لحركة القومية العربية ولروادها الأوائل ولمنظماتها السرية ولأحزابها منذ أو اخر القرن الماضى، وهذا النطلع - وبعد كل المتغيرات التى وقعت فى منطقتنا والعالم - ما زال قائما كطريق للنهوض بالأمة من جديد .

٢- فى المشروع القومى العربى كان واضحا دائما أن طريق الوحدة العربية طويل، ومتعدد المراحل والأطوار، وكذلك التجارب والأشكال، وأنها لا تتوقف على إرادة أو استعداد قطر بعينه، أو حكومة أو حزب، ولكنها وقد وجدت محركا على طريقها ومنطلقا من بلاد الشام، أو من جزء من بلاد الشام - الذى صدارت إليه "سوريا" - فلقد كان القوجة الوحدوى فى سوريا يذهب فى تطلعاته إلى مركز عربى، ومرتكز قوى وثابت يركن إليه، وإلى قيادة أو رمز يشد الأنظار إليه،

٣- إن سوريا في توجهها القومى العربي، وفي اختيار طريقها إلى الوحدة، كانت مستعدة للتخلى عن كيانها السياسي الذي رسمت حدوده من قبل المخططات والمصالح الاستعمارية ومن ثم الأنظمة القطرية والاتفصالية، لصالح التكامل والاندماج في كيان عربي أوسع وأكبر ، وهذا لم يكن طريق قواها القومية إلى الوحدة وإلى بناء القوة والمنعة فحسب، بل وكان طريقها في الوقت ذاته لتحقيق الاندماج القومى لمجتمعها نفسه، وتحقيق الوحدة الوطنية لشعبها فى مستوى أكثر تلاحماً، بعد كل ما زرعته ظروف القهر مـن تشائر فـى بنيته الاجتماعية ومن رواسب العصبيات والروابط قبل القومية،

٤- وطريق الوحدة سابقا وحاضرا، ماضيا ومستقبلا، هو طريق المواجهة مع أعداء الأمة، والطامعين في أرضها ونقطها ومياهها الاستراتيجية، وكل الذين يعملون على طريق تجزئتها وسد الطريق أمام تقدمها ونهوضها كامة، وهو الذي شد في الماضي وما زال يشد أواصر الوحدة في المواجهة من سوريا إلى مصر ومن مصر إلى سوريا ،

٥- ثم إن طريق الوحدة، وكما هو طريق المواجهة، هو طريق الأمة، ولا طريق عيره إلى التقدم والنهوض، و هذا ما تنفع إليه الإرادة الحرة والمصممة للشعوب، ولقد كان طريق سوريا إلى الوحدة من البداية هو طريق الاستقلال الوطني وتحرير الإرادة الوطنية الشعوب الأمة، ولتكون الوحدة خيارها وتعبيراً عن ارادتها الجماعية والحرة، ولتأتى في خط التقدم، وعلى طريق التحرير والتحرر من كل تبعية، وفي المواجهة مع كل مشاريع الهيمنة الأجنبية والاستعمار ،

وبكل هذه المؤشرات مجتمعة صار طريق سوريا باتجاه مصر الشورة، مصر عبد الناصر، فمن قبل وحدة عام ١٩٥٨، ومن بعدها، أغريت سوريا بمشاريع لوحدة، أو راوبتها طرق أخرى إلى الوحدة، كشاريع وحدة الهلال بمشاريع للوحدة، أو راوبتها طرق أخرى إلى الوحدة، كشاريع وحدة الهلال الخصيب وسوريا الكبرى، اتسعبها على طريق أردن الملك عبد الله، أو عراق على طريق تلك المشاريع المشبوهة التى كانت تستهدف احتواء سوريا فى أطر المخطاعات والأحلاف الاستعمارية، وما صدتها وردتها إلا اليقظة الوطنية للحركة الشعبية الوطنية فى سوريا، وكل التوى والأحزاب القومية الوحدوية، لم تجد فى قيام جامعة الدول العربية عام 195 و انضمام الحكومة السورية إليها تعبيرا عن إرادتها وطموحاتها، أو عن الطريق إلى وحدة الأمة كما تتطلع إليها الشعوب، فعدا أنها جاءت بمباركة من الحكومة البريطانية ولتبقى ضمن دواسر نفوذها، فقد قامت كجامعة دول وحكومات منفصلة بعضها عن بعض، وقامت كمنظمة اللهيه لمدرية الإنظامة الأنظمة وليس قطرية الأنظمة وليس قطرية الأنظمة واليس وخدة الأمة، وبتيت على تكريس قطرية الأنظمة واليس وخل ططر التجزئة، وظلت سوريا نطاك المها المها بجامعة الشعوب تخلم اطر

التجزئة وتقتلع الحدود الفاصلة، وتنزع عن الأنظمة قطريتها لتأخذ أسباب الوحدة القومية الصحيحة •

وفى الطريق السورى للوحدة، يمكن أن نميز بين حقيقين تاريخيتين؛ حقبة الناصرية والنهوض الناصرى والثورة الناصرية كثورة للقومية العربية، وحقبة ما قبل الناصرية،

فالحقبة الأولى في مسيرة نضال الأمة من أجل الاستقلال والوحدة هي تلك التي تعود بنا إلى بدايات حركة القومية العربية المنطقة من المشرق العربي وسوريا، والتي سعارت إلى "الثورة العربية الكبري" ثورة الشريف حسين عام الما 1 الممتطعة إلى إقامة دولة عربية موحدة للأمة، والتي بانكسارها أمام المشروع الاستعماري، تكرس نظاماً شرق أوسطى التجن بانكسارها أمام الاستعمارية، والذي حمل في طياته وعد بلغور وإقامة الكيان الصسهيوني، استكمالا لمقومات ذلك النظام الشرق أوسطى للسيطرة بتيام "إسرائيل"، وسلبا للوجود العربي واستنزافا لطاقات النضال العربي على طريق الوحدة،

ثم تأتى الحقبة الناصرية للنهوض العربى منذ أن انتقل عبد الناصر بثورة ٢٣ يوليو من طورها الوطنى الأول لتصبح ثورة للقومية العربية كلها ورحدة الأمة، والتى حققت اختراقات كبيرة انلك النظام الشرق اوسطى سالف الذكر فى معارك متلاحقة، وانتصارات لثورات الشعوب، وصارت قضية الوحدة العربية والثقام على طريقها من شعارات الشاس اليومي لحركة شعوب الأمة، وبالثورة صارت مصر قاحة حصينة لقومية العربية، ودولة كل الأمة العربية وقضاياها، إنها الحبية التى بلغت عنوانها القومي حين حققت وحدة مصر وسوريا في جمهورية عربية متحدة، ولتيقي مصر بعد الانفصال جمهورية عربية متحدة، تقود معارك الأمة وتدفع على طريق وحدتها،

#### ما قبل الناصرية ومصر عبد الناصر:

ان تطلع الشعب العربى فى سوريا باشواقه الوحدوية باتجاه مصر هوى قديم افدور مصر الكبير فى النهوض بقوة الأمة وتوحيد قواها فى مواجهة الحملات الكبرى \_ من صليبية وتترية \_ التى شنت ضد وجود الأمة، ومصر التى كانت موثل النهضة الأولى فى العالم العربى، كانت هناك دائما كتلة شعبية واجتماعية متماسكة، ومحط أنظار الأمة ومرجعية ثقافية وموثلا لمتتنيها، فليس منذ أن تحررت سوريا من الانتداب الفرنسى وحصلت على استقلالها الكامل تطلعت إلى مصر فحسب، بل كان ذلك في تطلعات حركة القومية العربية وطلانعها الأولى ومنظماتها السرية والعلنية التى تدافعت من بلاد الشام، فقد تحركت هي أيضا باتجاه مصر منذ أن تعلعت إلى الاستقلال والانسلاخ عن الإمبر اطورية العثمانية ، وقد أكد ساطع الحصرى في كتاب "محاضرات عن نشوء القومية العربية " وجود تلك الجماعات من المثقنين العرب في العهد العثماني التي كانت تتجه بقلوبها وأفكارها إلى مصر، تتنظر منها أن تنزعم الحركة العربية ، وقد كان ساطع الحصرى نفسه من تلك الطلائع، ثم إلى المصرى نفسه من تلك الطلائع، ثم إلى المصرى، كما كانت تجد لها مراكز وجمعيات في مصر ذاتها، ولكن مصر التت مدولة الوحدية المورية الوحدوية إلى مراكز أخرى، "التطالعات السورية الوحدوية إلى مراكز أخرى، ""

ومن غير أن نأتى على سيرة حركة القومية العربية وتشكيلاتها النخبوية المتدافعة من سوريا، فهى فى حركتها كانت تتطلع إلى عملية مزدوجة؛ فيها الانفكاك عن الإمبر اطورية العثمانية بحركة استقلالية، وإقامة دولة عربية شرقية موحدة تضم والايات الهلال الخصيب (بلاد الشام والعراق) والجزيرة العربية، ولكن الطريق إلى إنجاز مهمات تلك العملية الاستقلالية والوجبوية لم تكن محددة المعالم فى النهج الاستراتيجي لتلك الحركة،

فظروف الحرب العالمية الأولى التي صدار المشرق العربي ساحة من سلحاتها الإساسية، وتشابك علاقات العديد من القيادات العربية مع التحالف الغربي، وبخاصة بريطانيا ندهبت بآمال الحركة العربية الوحدوية باتجاه الحجاز الغربية والعربية العربية العجاز المجاز العربية الكربية المسيرتها التوجهات البريطانية ووعودها الدولة العربية حسب اتفاقات العسين - ماكماهون"؛ كما تحكمت فيها نهاية التواطؤات الاستعمارية الغربية ، فالقوى العربية المتحركة لإخراج القوى التراطؤات الاستعمارية الغربية ، فالقوى العربية المتحركة لإخراج القوى التركية من الحياز والأراضى الشامية وجدت نفسها أمام تحد كبير عندما كشفت الثورة المنطقة وإقامة كيان صمهيوني وفقا لخارطة سايكس بيكو ووعد بلغور ، وعندما لفضعة توايا الدول الاستعمارية، بينما جيش "الثورة العربية" مشتبك في أكثر من موقع،استحث القادة القوميون الذين انضموا إلى الجيش الذي على رأسه من موقع،استحث المذات التوسين، حثوا خطواته وانخوم به نحو دمشق لينظوها قبل الأمير فيصل بن الحمين، حثوا خطواته وانخوم به نحو دمشق لينظوها قبل

الجيش البريطانى بقيادة اللنبى، معولين على أن تحرير دمشق واستخلاص عاصمة الأمويين من أيدى الأتراك، بتواهم العربية الذاتية، يؤكد حقهم فى إقامة دولة عربية مستقلة من هذه العاصمة ·

دخلت طلائع القوات العربية دمشق محررة في ٣٠ سبتمبر/اللول، وأحدتها لاستقبال موكب فيصل، الذي دخلها فارسا في ٣ أكتوبر/ تشرين أول.

إن الذين عاشوا تلك الحقية ثم عاشوا من بعدها قيام الجمهورية العربية المتحدة ودخول عبد الناصر إلى دمشق، يشيرون إلى أوجه التشابه في حرارة الاستقبالات الشعبية والأسال الكبرى التي تفجرت في الحالين، توافدت إلى الاستقبالات الشعبية والأسال الكبرى والتومية العربية من بمثل و المشرق العربية و القومية العربية من ببناد الشمام وأرجاء المشرق العربي، ومن اليوم الأول شكل فيصل حكومة برناسة رضا الركابي لتمسك بزمام الأصور وتدير شنون البلاد، "سوريا كلها وكل بلاد الشام"، ولكن وفي الوقت الذي تمركزت فيه القوات والقيادات العربية في نصفت يدها على فلسطين وشرقي الأردن والعراق، بينما نزلت الجيوش الغرنسية في لبنان وامتدت على طول الساحل السورى حتى اسكندرونه وما وراء الإسكندرونه،

إن الجهود التى بُذُلت وتضافرت الإثامة دولة عربية مستثلة وموحدة لعموم سوريا، مستثلة وموحدة لعموم سوريا، مستخلصة من برائن السيطرة العثمانية ومن القوى الاستعمارية الغربية الطاعية، كانت ملحمة من الملاحم السياسية والنضائية، الأولى في "اكتوبر بتشرين أول عام ١٩١٨ وحتى سقوطها الأخير بعد حركة ميسلون في ٢٤ بوليولة موز ودخول القوات الفرنسية دمشق دخول الفاتحين، ليذهب القائد الفرنسي خورو ويدق بقيضة سيفه على قبر صلاح الدين "

إن تلك الدولة الفيصلية التى قامت فى دمشق ولو أنها حاولت المستحيل فى الحار موازين القوى وظروف دولية لا عن الحار موازين القوى وظروف دولية لا تقوى على مغالبتها، فضد الاعمن تصور اتها الذاتية، فلقد وقفت عندها وعند تجربتها؛ لما تقدمه من مؤشرات عما كان عليه الإدراك المسورى، وإدراك النخب السياسية واللقافية والنصالية القومية فى المشرق العربي، لقضية الأمة واستقلالها ووحنتها وتطلعاتها لإقامة دولة الأم العربية المستقلة، والتى بقيت تعطى مؤشرات مستقبلية،

ففيصل الأول عندما ذهب على رأس الوقد العربي للى مؤتمر السلام في الموقد المعلق المسلام في الويود المسلام المولود المسلام المولود المسلام المولود المسلود المسلو

حتى سواحل المحيط الهندى الاستقلال والوحدة، ولكن فيصل ذهب بعد ذلك بمهة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإقامة "لولمة عربية سورية" من دمشق، ولكن الصورة الأوضح لمعالم الوعى القومى الذي كان في سوريا الوحدة ودولمة الأمة، جاءت في الصيغة التي قام عليها "الموتمر السورى العام" كمجلس تأسيسي منتخب، والذي ضم معالين لمختلف فصمائل "الشورة" والعركات العربية، والذي تشكلت من خلاله تيارات وأحزاب سياسية متعددة، وفيما جاءت عليه قرارات ذلك الموتمر في جلساته التي عقدت في شهر يونيو/جزيران عام 1919 في "الذادى العربي" بمشق والتي جاءت تعبيرا عن مطالب قوى الأمة متعالمة العربي" المشق والتي جاءت تعبيرا عن مطالب قوى الأمة متعالمة العربي الدائة المحتطة بعا

وتطلعاتها وتعاملها مع الظروف الدولية المحيطة بها. ولقد سجل المؤتمر في قراراته إبلاغ احتجاجه واعتراضه على ما جاء في ميثاق عصبة الأمم حين وضع سوريا في عداد الأمم المحتاجة إلى الانتداب، وأكد المؤتمر ون استقلال سوريا التام (سوريا الطبيعية) وفي إطار وحدة عربية مستقلة، دون أي حماية أو وصاية، بل مجرد استعانة فنية واقتصادية بالدول الغربية ، وأن تقوم الدولة ويقوم الحكم على أساس البرلمانية واللامركزية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الاقليات وتامين المساواة بين المواطنين جميعًا، كمَّا قرر أن يتوج فيصل ملكا على البلاد السورية باجمعها، وأن يقيم حكومة ملكية شورية مسئولة أمام الأمة . وأعلن المؤتمر عن احتجاجه على كلُّ معاهدة سرية لتجزئة سوريا، وكلُّ وعدير مي إلى قيام كيان للصهيونية في فلسطين، كما أكد احترام الوضع الخاص بلبنان، ولكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة تحقيق المطالب ذاتها بالنسبة للعراق من غير أن تقوم فواصل أو حواجز اقتصادية بين البلدين، مع التأكيد على أن استقلال سوريا يبقى حجر الزاوية لاستقلال البلاد العربية، وهذا ما سمى وقتها ببرنامج دمشق؛ البرنامج الذي جاءت لتطويه ثم لتطوى كل تلك التطلعات الوحدوية الحملة الفرنسية، لتجزأ سوريا الطبيعية وتقسم حسب خارطة اتفاق سايكس بيكو، بل وأكثر ، وليؤخذ منها بعد ذلك ويقتطع ما يقتطع، ثم ليمتد التقسيم والتجزئة إلى داخلها بتدابير سلطات الانتداب الفر نسي ٠

لقد أدت الحرب العالمية الأولى وتصنية تركة الإمبر اطورية العثمانية وتقاسمها بين الدولتين الاستعماريتين بريطانها وفرنسا، إلى تكريس نظام شرق أوسطى تجزيني ومسيطر عليه و فيعد أن جرى عزل مصر منذ الاحتسلال البريطاني عام ١٨٨٢، وبعد إسقاط احتمالات قيام دولة عربية موحدة ومستقلة في المشرق العربي، أخضعت المنطقة لقيود التجزئة المتحكم فيها استعماريا،

قطعاً لطريق التحرر والنهوض والوحدة للأمة العربية و الحرب العالمية الثانية وإن فتحت الطريق أمام عملية خلع الاستعمار القديم في العالم، فلقد حرصت القوى الإمبريالية الغربية بقيمها وجديدها على تكريس النظام الشرق أوسطى، القوى الإمبريالية الغربية بقيمها وجديدها على تكريس النظام الشرق أوسطى العتيق وتكريسه بإقامة الكيان الصهيوني في قلبه، وهذا النظام الشرق أوسطى العتيق لم يجر اختراقه وتخطى قيوده - بعد كل نضالات شعوب المنطقة على طريق الاستقبال الوطني - إلا بعد قيام الشورة الناصرية في مصر، واقتبالا عسوار العرف واقتبالا عسوار العرف والقواعد العسوار أطواق العرابة عن مصر، وعد تأميم القنال وكسب حرب السويس وكسر أطواق الإحلاف والقواعد العسكرية الإخبلية من حلف بغداد إلى مبدأ أيزنهاور، ويعد مد جسور الوحدة بين مصر وسر وسوريا من فوق حواجز التجزئة.

بعضهم يتيم مقارنة بين معركة التل الكبير التى أسقطت ثورة وطنية مصرية وقتحت الطريق للاحتلال البريطانى لمصر، ومعركة ميسلون التى أسقطت أمل قيام وحدة أو دولة عربية موحدة فى الشرق، بعد إسقاط كل مشروع "الثورة العربية الكبرى" كما سميت، ولكن مصر بتيت هناك كثلة واحدة وشعبا واحداً المريطة فى قناة السويس، ولكن سوريا الخضعت بعد ميسلون لعملية تقطيع المرابطة فى قناة السويس، ولكن سوريا الخضعت بعد ميسلون لعملية تقطيع ووزيع وبعد أن الطوت على كيانها الشمالي هذا تحت الانتداب لخضعت ولرزيع وبعد أن الطوت على كيانها الشمالي هذا تحت الانتداب لخضعت وراثية وطافية تتعمل منها كيانات متفرقة، ولكن طلائعها وتياراتها الوطنية، وفى كل معارك نصابها وثيرارتها الوطنية، وفى كل معارك نصابها وثيرارتها الوطنية، البيها إلى صيغة وحدتها الوطنية الداخلية إلا من خلال التمسك بهويتها القومية العربية وتطافيا الموحية وتعالماتها الوحوية،

عند سقوط الدولة الفيصلية العربية في دمشق بعد معركة ميسلون وطرد الملك فيصل من دمشق ووقوع سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، انفض الشمل الذي كان يجمع قيادات فصائل القومية العربية وحركة الشورة والوحدة، وبَعْرَت في أرجاه الوطن العربي، ولجأ أكثر ها إلى العراق ليتجمع من جديد حول الملك فيصل الذي عوضته السلطة البريطانية بعرش بغداد عن عرش دمشق، وما أن حصلت العراق على شئ من الاستقلال، بعد نضالات شعبه وثوراته الوطنية، إلا وأخذ يرتفع صوت القومية العربية ونداءات الوحدة والاستقلال هذه المرة من بغداد، وهنا أخذت الحركة الوطنية السورية وهي

تتاضل من أجل الاستقلال، أخذت تتطلع بأفكار ها الوحدوية، بل و مدت تتظيماتها السياسية باتجاه بغداد طلبا لمسانتها في الحصول على استقلالها، كما توجهت بآمالها القومية نحو زعامة الملك فيصل، ثم- وبخاصة- نحو زعامة ابنه الملك غازى الفتى الجسور والمقدام في تطلعاته الاستقلالية والوحدوية، وتلك حقبة صارت الطلائع الوطنية والقومية في سوريا تصف فيها دولة العراق بأنها بروسيا العرب، ويتطلعون إلى أن تكون القاعدة والمنطلق لوحدة الأماة كما كانت بروسيا قاعدة ومنطلقا للوحدة الألمانية،

مات غازى أو قتل غيلة، وكان مأتمه فى دمشق أكير من مأتمه فى بغداد، وجاءت الحرب، وقاءت ثورة رشيد على الكزلانى ومعه الضباط القوميون الأحرار، تطرد الوصمى على العرش الموالى، وتتصدى لمواجهة الزحف المسكرى البريطانى على بغداد، وقامت سوريا وهى تحت الانتداب بنصرة العراق، ولكمن الشورة انكسرت، وحياد الحكم الموالى والخاضع المنفوذ البريطانى، وانقطع طريق بغداد إلى الاستقلال والوحدة، لتتقدم فيما بعد مشاريع من بغداد لاحتواء سوريا، والتحرك الوحدوى والتقدمى فى سوريا، فى إطار وحدة المهلل ميهمن عليها خارجيا، وفيما طرح تحت عنوان وحدة المهلال

لقد أغلتت البوابة الشرقية أمام التطلعات السورية، وخيمت على المنطقة ظروف الحرب العالمية الثانية وما خلفته ظروف تلك الحرب من انشداد سورى نحو الجنوب، ونحو مصر تخصيصا، في تواصلها الثقافي وبعثاتها الطمية، نحو الجنوب، ونحو مصر تخصيصا، في تواصلها الثقافي وبعثاتها الطمية، ولتنالك في حلالات القوى والجبوش، والتعالم والاستواق، وفي إطار حركة القوى والجبوش، والتعالم وأوضاع المنطقة وقامت جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة، ودخاس المنطقة وقامت جامعة الدول العربية كمنظمة واليمية مقرها القاهرة، ودخاس المسابق والحروب العربية الإسرائيلية، وانتهت حقبة ودخلنا حقبة جديدة في تطلعاتنا القومية الوحدوية، وقامت انقلابات وتصدعت انظمة وعروش، ثم كانت الثورة، ونقوم مصر عبد الناصر بثورتها على طريق القومية العربية، كماذة البصير عبر سينا إلى الأمة وقصابا الأمة، وارتسمت معالم الطريق السورية إلى الوحدة في تطلعات شعبنا السوري وحركة الشعوب، وهي طريق الثورة و الطريق إلى مصر الثورة، وإلى مطلب وحدة مصر وسوريا أو لا طريق المدولجة وطريقا إلى الثقدم العربي ونهوض الأمة،

#### الوحدة والطريق إلي الوحدة في الحقبة الناصرية :

أيا ما كانت التقييمات المختلفة التي جاءت لتلك الحقية من حياة أمتنا العربية، والتي عاشتها تحت أعلام الثورة الناصرية، فإنها تبقى حقية النهوض البارزة في هذا العصر لأمتاء ويبقى عنوانها الكبير "اللفضال في سبيل تحررها وتقدمها ووحدتها"، وتلك نبقى شهادة التاريخ، كما قال جمال عبد الناصر في آخر كماته إلى الأمة، شهادة "مبرأة من العقد ومن الأهواء ومن التحزب ومن النساد"،

ونحن نسميها حقبة ناصرية، بالنسبة للأمة وشعوب الأمة وحركة القومية العربية عامة، تلك الحقبة من تاريخ نضالنا العربي، التي كان المدخل إليها قيام حركة الضياط الأحرار بثورتهم الوطنية في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ • ولكن ناصريتها، أي ثوريتها الحقة كثورة قومية عربية تقدمية، ما برزت وتوضحت إلا عندما أمسك عبد الناصر بزمام الأمور عام ١٩٥٤، وأبعد عن رئاسة الدولة والحكم تلك الواجهات التقليدية والانتقاليـة، وسد طريق الرجعة والردة، وأخذ يتوجه بخطابه مباشرة إلى الشعب، في كل القضايا، وليرتفع بالوعي السياسي للشعب، وحين أخذ يتوجه بخطابه إلى الأمة وشعوب الأمة، ومنذ أن أطلق صوت مصر الثورة إلى العرب، من إذاعة "صوت العرب"، مناديا: أخي العربي، أرفع رأسك يا أخي و إنهض فقد انتهى عهد الاستعباد ، ومنذ أن أعطي للثورة ولمصر وشعب مصر هويتها القومية العربية الخالصة، وأكد في كلمة لـه بمناسبة العيد الثاني للثورة اتحن أمة عربية واحدة، هذا أول الطريق و آخر م. "، ولكنه انتظر أن ينجز مهمات الاستقلال الوطني الكامل لمصر وتوقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس في أكتوبر عام ١٩٥٤، ليمسك بمشروعه القومي، وليمد لا البصر والفكر وحدهما، وإنما الاهتمام والحركة والعمل إلى المشروع عبر سيناء وما بعد سيناء، ولينطلق بمصر الشورة ورسالتها إلى الدوائر الثلاث لحركتها؛ العربية أولا ومنها إلى الإسلامية والإفريقية ولينتقل بثورة يوليو من طورها المصرى والوطني الأول، إلى طورها القومي العربي الأشمل، ولتأخذ مصير الثورة دورها كقياعدة ثابتة ومرتكز لحركة التحرر العربي باسم الأمة، وفي حالات عديدة نيابة عن الأمة كلها، خاضت المعارك والحروب ضد أعداء الأمة، ودفاعياً عن حدودها وحقوقها وأرضيها ب ملاحم كبرى خاضها عبد الناصر، وخاضتها مصر عبد الناصر، من ملحمة تأميم قناة السويس وصد العدوان الثلاثي، إلى ملحمة وحدة القطرين، وإلى إسقاط حلف بغداد والأحلاف الاستعمارية ومبدأ أبزنهاور ، كلها معارك خاصها وشعوب الأمة معه و لقد ساند وأمد كل ثور إن شعوب الأمة، من ثورة الجز الر إلى ثورة العراق وثورة اليمن • وكل انتصار كان انتصارا للأمة ووحدة مصير شعوب الأمة، وصيار عبد النياصر بمواقف هو التعبير عن الأمية كليها وطموحات الأمة، بـل وحتى الانكسار في حرب يونيو/حزيران عام ١٩٦٧ صار انكسارا للأمة كلها، ولكن عبد الناصر قدر على النهوص من جديد وبار ادة شعوب الأمة، ليقف في وجه الهزيمة ولإزالة آثار ذلك العدوان على الأمة، كما لم ينهض أحد بمصر وقوة مصر وبتلاحم قوى الأمة معها، لإزالة لطخة الهزيمة عن علم الثورة، وليرفع آثارها عن كأهل الأمة وارضها ، ولكنه قضى قبل أن يبلغ بالأمة نلك الهدف الذي حدده طريقا لتستانف الأمة بعده مسيرتها إلى أهدافها الكبرى وإلى الوحدة • وطويت تلك الحقبة، وهي ما طويت إلا عندما وقف السادات بحركة الجيوش ويقوة الأمة المساندة لحركة الحدوش في حرب اكتوبر لتشرين، كما كان قد رسم واعد عبد الناصر، لتقف بعد العبور، وليتحول السادات بمصرعن الناصرية وطريق عبد الناصر إلى طريق كامب دينيد وأمريكا، لتتعكس الأمور ويتحقق السهدف المذي رمسي إليه عدوان يونيو /حزير إن وكل عدوان على الأمة العربية ووحدة الأمة، في نزع الناصرية عن مصر وعزلها عن أمتها وعن دورها القيادي الأمتها.

تلك هي الصدورة التي تشكلت في إدراكنا هنا من سوريا لمصر عيد الناصر، وللدور الذي أخذه عبد الناصر في قيادة الأمة، أنها صدورة لم تات دغة واحدة ولا دخلت تسلاه بل هي جاءت عبر عملية نضيج سياسي وإنضاج في وحي شعبنا، تقدمت طورا بعد طور، وعير مراحل النضال التي خاضعها الشعبان في مصر وسوريا، وكان لخطاب عبد الناصر المتوجه مباشرة إلى المشعبان في مصر وسوريا، وكان لخطاب عبد الناصر المتوجه مباشرة إلى المشعب، موضحا كل موقف وكل خطوة وكل قضية، الدور الكبير، ومن خلال هذا الإدراك صار خيل الشعب السوري لطريق الوحدة مع مصر خيارا ملحا لا تراجع عنه، واقد استمر الحاصة والدفع إليه طول تلك المحتبة الناصرية، ولينتي من بعدها رصيدا لتطلعاتها المستقبلية،

فكيف تشكل وقام ذلك الطريق السوري إلى الوحدة وماذا جاء عليه وتقدم اليه، ليصبح طريق سوريا إلى الوحدة مع مصر عبد الناصر، هو الطريق إلى تغلبها على مصاعبها وانقساماتها الداخلية، وللوقوف في وجه الضغوط والمؤامرات الخارجية، التي تتهددها بالإخضاع والاحتواء أو الغزو؟

عندماً قامت حركة الضباط الأحرار بالثورة في مصر ١٩٥٢ كانت سوريا تعيش تحت وطأة الانقلابات العسكرية المتوالية، وكانت تعانى كل ما أنتجه في المنطقة وداخل المجتمعات العربية انكسار جيوش الأنظمة العربية أمام "العصابات الصهيونية" وقيام الكيان الإسرائيلي، ثم كل ما صارت إليه أحوال المنطقة العربية وما أدخلته عليها القوى الغربية من ترتيبات وتحالفات، بل ومؤامرات لإخضاعها لمصالحها ولمخططاتها في المواجهة مع الاتحاد

السوفيتي والمعسكر الشيوعي •
فالقوى الوطنية التقدمية والقوى القومية في سوريا، التي كانت تعيش في فوالقوى الوطنية التقدمية والقوى على السلطة، والضغوط والتأمر على سوريا من الخارج، لم تستكشف من البداية حقيقة ثورة ٢٣ يوليو في مصر ولا حقيقة قورة ٢٣ يوليو في مصر ولا حقيقة قويادة عبد الناصر، بال وضعتها في صف الاتقلابات العسكرية التي عائتها وعانت استبدائيتها، وحتى بعد أن قدرت تلك القوى على إسقاط نظام أديب الشيشكي الدكتاتوري العسكري في الأشهر الأولى من عام ١٩٥٤ ظلت تتطلع بشكوكها إلى ما يجرى في مصر، بل وأظهرت تعاطفاً مع تحركات الأحزاب الدحية والأخوان المسلمان في ذا اعما مع الذورة عبد الناصر و اكن

الرجعية والإخوان المسلمين في نزاعها مع الشورة وقيبادة عبد النـاصر ، ولكن شيئا فشينا أخذت الثورة تتضع، صورة مصر الثورة والنقدم، وصورة قيادة عبد الناصر للثورة وسياسة عبد الناصر ، و هكذا فإن "معوت العرب" الموجه إلى الأمة وشعوب الأمة، وخطـــاب عبد

الناصر الذي يرتفع في كل مناسبة وطنية أو قومية، ومواقف عبد الناصر الجريئة والقاطعة المعادية للاستعمار والمعادية للرجعية، والتي تسير في خط التقدم والالتزام بمصالح الطبقات الشعبية، أخنت تشد أنظار وعواطف الشعب السوري نحو مصر وقيادة عبد الناصر، بل ومنذ تلك البداية، فإن تعاطف التواعد الشعبية مع مصر عبد الناصر سبق القيادات السياسية والحكومية، وصار يشكل عاملا ضاغطا عليها باستمرار،

وفي عام ١٩٥٥، ومن مطلعه، أخذ صوت عبد الناصر يرتفع عبر المدياع في الإماكن الحامة والمقاهى في سوريا، ويتجمع الناس ليستمعوا إليه في كل مناسبة، وصار الدليل، بل وصارت صورة عبد الناصر تتصدر البيوت، وأخذت الرسائل والوفود الشعبية تذهب إلى عبد الناصر وإلى لقاء عبد الناصر، قبل أن يذهب الرسميون والحكام،

ومنذ بدايات ١٩٥٥ ، استثبت الأوضاع في سوريا لحكم وطنى قام على تحالف برلماني وحزبي عريض للقوى الوطنية والتقدمية، وعلى مبشاق قومي بولف بينها، وصار يتطلع في سياسته العربية إلى التآزر والتعاون مع مصر أولا، وهذا الحكم، على ما كان يتنازع أطرافه من تناقضات، وما كان يحاك حوله ويتجاذب عناصر فيه من مؤامرات تكشفت فيما بعد، فلقد أخذ منهجا ذا طابع وحدوى تحت الضغط الشعبي العام ومظاهراته ومطالبه، وتحت ضغط التوى القومية الوحوية من داخله وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، وهكذا سارت السياسة السورية في خط مواز وواثق الخطوات مع سياسة مصر الثورة، من رفض الإحلاف العسكرية وسياسة الاحلاف الموالية للغرب، والوقوف في وجه إسرائيل والعدوان الإسرائيلي المتحفز، إلى كسر احتكار السلاح والتزود بالسلاح السوفيتي، مع الأخذ بسياسة الحياد الإيجابي والوقوف مع جبهة دول عدم الانحياز،

وفى موآجهة التهديدات الإسرائيلية والاستعمارية والرجعية، أخذ التعاون بين مصر وسوريا صيغة التعاون السياسى والتحالف العسكرى والمواثيق الثنائية للدفاع المشترك و اللافت النظر أن الوفد الحكومى السورى الذى ذهب إلى القاهرة لتوقيع ميثاق الدفاع الثنائي عام ١٩٥٥ مطرح أمام عبد الناصر مطلبا سوريا في السير بمشروع الإقامة الوحدة بين مصر وسوريا ولكن الأمور وققت عند هذا الطرح و أما الحركة الشعبية في سوريا فلم تتوقف وظلت تضغط،

وفى 11 يونيو ١٩٥٦ تشكلت "حكومة قومية" جديدة فى سوريا، وصار الإصرار على أن ينص البيان الوزارى المقدم أمام المجلس النيابى صراحة على العمل من أجل تحقيق الاتحاد بين مصبر وسوريا، وانهالت البرقيات والضغوط الشعبية والمظاهرات من كل المناطق السررية تطالب، وأعطى المجلس الثقة للوزارة على هذا الإساس، وأقر تشكيل لجنة وزارية لإجراء التفاوض وإعلام مصر بهذا القرار الذى قابلة عبد الناصر بالترحاب، ثم جاعت قضية السويس وحرب السويس لتصنع الوحدة فى المعركة،

وفى الخطاب التأريخي الذي القاه عبد الناصر يوم ٢١ يوليو عام ١٩٥٦ في الإسكندرية و اعان في ختامه تأميم قناة السويس، بدأ بوضع القضية في إطارها التومي . كمعركة للأمة وقال عبد الناصر: "وفي المواجهة كلنا نعمل من أجل قوميتنا، كلنا نعمل من أجل حروبتنا، وكلنا سندافع من أجل حريتنا وعروبتنا، وسنعمل حتى يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي،

القومية العربية تنقدم وستنصر وهي تعرف طريقها" ثم أضاف: "وأنا البوم أثيجه إلى إخوان لنا في سوريا، لقد قرروا أن يتحدوا معكم اتحادا سلميا عزيزا كريما للدعم مبادئ الكرامة، ولنرسى سويا قواعد القومية العربية والوحدة العربية والوحدة العربية والوحدة العربية بنادا ورجلا واحداء العربية وسنسير معا متحدين، بلدا واحدا ورجلا واحداء وسنسير معا لنتهم في ربوع الوطن العربي استقلالا سياسيا حقيقيا واستقلالا التتصاديا حقيقيا..."، وجاء الحدث الذي هز الدنيا، وحرك الأسة وكل شعوب الأمة تطلعا نحو مصر، كما حرك كل قوى الاستعمار والقوى المعادية للأمة ضد عبد الناصر ومصر عبد الناصر وما صارت تجسده مصدر عبد الناصر كملليمة متدمة ومقاتلة، لا بالنسبة لحركة التحرر العربي وحدها، بل ولكل حركات للتحرر الوطني في العالم ،

وفى الانتصار لمصر فى معركتها الكبرى كان الشعب السورى فى الطليعة تصميما والنزاما بوحدة المصير ، ولكن شعوب الأمة كلها تطلعت بنصالها نحو مصر ، إنها الوحدة فى المعركة كما أرادها عبد الناصر ، معركة الأمة مع أحداثها وفى المقدمة إسرائيل ،

تشكلت في سوريا على الفور بعد التأميم "الهيئة العربية لنصرة مصر"، وفي 11 أغسطس/آب أضريت سوريا إضرابا عاماً وقـامت مظـاهرات كبيرة عمت أرجاء القطير تحت شعارات نصرة مصر ومطـالب الوحدة مع مصـر ، كمـا استجابت أكثر العواصم العربية الدعوة لهذا الإضراب، بل إن الشورة الجزائرية يومها شنت سبع هجمات لمقاتليها في وقت واحد ضد مواقع الاستعمار الفرنسي تعبيرا عن تضامنها مع مصر ،

بات العدوان على مصر وشيكا، كما كان هناك تحسب من أن تضرب البرائيل في الأردن أو تضرب سوريا، وتحولت اتفاقات الدفاع الثنائية إلى ثلاثية بين مصر وسوريا والأردن لتوحيد جبهاتها في المواجهة، وفي عشية ٢٩ أكتوبر، بدأت إسرائيل الهجوم من سيناء باتجاه السويس، وفي البوم التالى جاء الإنذار البريطاني المبيت، ووقف أبعاد العدوان الثلاثي المبيت، ووقف عبد مصدر كله وراءه جبهة واحدة يتال، ووقف شعب مصدر كله وراءه جبهة واحدة يتال، ووقف شعب سوريا يطالب بالمشاركة في المعركة،

لم يرد عبد الناصر توريط الجيش الأردنس ولا الجيش السورى فى القتال، وفتح جبهاتهما أسام إسرائيل، بعد أن تكشفت أمامه أبعاد العدوان ومراميه، فعطامع إسرائيل فى الأرين لم تكن خافيه، كما كانت قد تكشفت خيه ط مه امدة كبرى حيكت بالتواطؤ مع أطراف سورية لضرب سوريا فى التوقيت ذاتـه الـذى حدد لغزو مصر · وطالب عبد الناصر الأردن وسوريا بالترقب والحذر ، وحمــل و شعبه عبء الدفاع لا عن مصر وحدها، بل و عن حربة الأمة كلها ·

ولكن الشعب السورى ظل في تحفز وظل في غلبان يطلب المشاركة، بل وتحركت بعض مواقعه من غير أن تنتظر إذنا حكوميا بالحركة، فني اليوم الثالث للعدوان مثلا، وعندما أخذت الطائرات البريطانية تقصف محطة إذاعة القاهرة وصوت العرب وسكت البث منها لفترة، أخذت الإذاعة السورية على الفور مبادرتها وارتفع صوتها من دمشق يقول هذا القاهرة، وأخبدا المعارك، المارشات العسكرية، وكذيع نباية عنها البرقيات الواردة وأخبار المعارك، بنوجهات مياشرة من المكتب الثاني، فقام مع مجموعة من العمال بنسف أنابيب النفط عدد ثلاث محطات المضخ، فقطع كل سبيل لإمداد القوات البريطانية والخبر بالنفط العراقي، وأعلن اتحاد العمال مسئوليته عن الحادث، وهكذا وطخرع الشعب السورى نفسه في قلب المعركة،

ومعركة مصر وملجمة بورسعيد عاشتها الأمة وشعوب الأمة كلها وصدات تاريخا جديدا للأمة ، واثبتت مصدر أنها القلعة الحصينة بشعبها وقيادتها والطليعة المقاتلة للأمة ، واثبتت مصدر عبد الناصد، وخرج عبد الناصر من المعركة بطلا للأمة ورمزأ المنفوانها، وصار قائداً الشعوب الأمة كلها نتوجه إليه بإنظارها من غير منازع وتأكدت من جديد بالنسبة لسوريا طريقها إلى الوحدة كما لم تتأكد في أي فترة مضت : الطريق إلى مصر موئلا ومرتكزا وإلى عبد الناصر قائدا ورئيسا ،

انحسر العدوان الثلاثي عن مصر بعد أن فشل في إسقاط عبد الناصر وإسقاط الثورة في مصر، وفشل في عزل مصر وإبعادها عن قيادة أمتها، فتحول العدوان، بعد أن صار رباعيا بانضمام الولايات المتحدة الأمريكية وطرحها مبدأ ايزنهاور لسد الفراغ، تحول باتجاه سوريا ولصرب سوريا وعزلها عن مصر، وضرب التوجه التقدمي والوحدي لشعبها، وما يحرك في المنطقة شعبها، وعمد إلى تحريك التآمر والمزامرات داخلها، ومحاصرتها بحلف بغداد وبتهديدات قوات حلف بغداد، وقام الشعب السوري بدوره المواجهة، وعندما حشدت الجيوش على الحدود التركية والعراقية في خريف عام ١٩٥٧، وبات العدوان وشيكا أرسلام عبد الناصر بقطاعات من الجيش

المصرى لترابط إلى جانب الجيش السوري وأرفق ذلك بحملة إعلامية تؤكد وقوف مصر في المعركة مع سوريا،

كان عبد الناصر، وفي حديث مع "كرانجيا" في ١٠ مارس/آذار من ذلك العام ١٩٥٧، قد الجاب على سوال بشأن الوحدة العربية بقوله: "أنا لا أفكر في أي نوع من الاتحاد الفيدرالي أو التعاقدي أو غيرها من أشكال الوحدة بين الدول العربية، ولكنني أوجه عنايتي أو لا إلى اتحاد أفكارنا وإيماننا بالقومية العربية، وقد أثبت التاريخ أن توحيد جبهة العرب كان السبيل إلى نجاحهم في قهر العدوان عليهم والمحافظة على استقلالهم"، وجاء كلام عبد الناصر وقتها في الرد على ما كانت تثيره القوى المعادية من دعايات تتهم عبد الناصر بالتطلع الرد على ما كانت تثيره القوى المعادية من دعايات تتهم عبد الناصر بالتطلع الي مد سلطان مصر إلى الجوار وإقامة إمبراطورية له، ولكنه وبعد هذا ظل يقول: "لا يمكن أن تقوم هناك وحدة إلا إذا كتقت مقوماتها برابطة قوية لا تتضم عراها من الذواحي الثقافية والاقتصادية والسياسية والسيرية"،

ولكن الأمور على الجانب السورى، بل وعلى صعيد التحركات الشعبية والبرلمانية القطرين، لم تعد نقبل الانتظار وصارت تستعجل الخطوات • ذهبت وعادت وفود برلمانية ووفود شعبية عديدة إلى مصدر القاء عبد النـاصر رافعة مطلب الوحدة واستعجالها •

وبعد توجيه دعوة من رئاسة المجلس النيابي السورى (اكرم الحوراني) إلى رئيس مجلس الأمة المصرى (عبد اللطيف البغدادي)، جاء إلى سوريا في ١٦ نوفمبر وقد يضم أربعين عضوا من مجلس الأمة وعلى رأسهم أنور السدات، ونزل الشعب السورى كله مرحبا مناديا بالوحدة وعبد الناصر، وعقدت جلسة مشتركة في البرلمان السورى جلس فيها اعضاء مجلس الأمة على مقاعد اللواب إلى جانب السوريين، ورفع على صارية المجلس العلم المصرى إلى جانب السورى، وكانت جموع لا تحصى تعيط بالمجلس القة عندما صدق في تلك الجلسة على مشروع قرار مشترك بالزام الحكومتين المصرية والسورية، المنادؤر فورا في مبلحثات لاستكمال أسباب اتحاد البلدين، وفي اليوم التالى ومن غير تأجيل، أقر المشروع مجلس الأمة المصرى، وبدأت الأمور تتحرك، وطل الشارع السورى يضغط ولا يتوقف، ولكن أعداء الوحدة ومن لا يرون مصالحهم في تلك الوحدة أخذوا يتحركون أيضا ويحركون الدسانس،

منذ اليوم الأول لعلم ١٩٥٨ أصار الدفع على طريق الوحدة في الجدول اليومي لحركة القوى والأحداث ، فيينما كانت قيادات العث كلها مجتمعة، التيادة القومية والقيادة القطرية للحزب واللجنة البرلمانية، تتدار بر صباغة مشروع لوحدة فيدرالية تجمع مصر وسوريا، ومنفتحة لغيرهما من الأقطار العربية المتحررة، ومشروع دستور لدولة الوحدة، جاء اللواء/ حافظ إسماعيل العربية المتحررة، ومشروع دستور لدولة الوحدة، جاء اللواء/ حافظ إسماعيل إلى تعبدة الجيش السورى ومجلس ضباطها وإلى وزير الخارجية صلاح الدين البيطار، مطالبا بعدم استعجال الأمور، والاكتفاء في الوقت الحاضر بتشكيل لجان لمختلف المجالات للبحث والإعداد، قائلاً إن الوصول إلى وحدة سياسية ودستورية يمكن أن يتطلب خمس سنوات من العمل، كما عبر عن التحسب لمردود فعل أعداء الوحدة، مما أصبح قصة معروفة وما زال يدور حولها جدال، إلى أن اتخذ عبد الناصر قراره وقامت الوحدة.

لعلنى أسهبت فى سرد تسلسل الأحداث والمواقف التى أوصلت إلى تلك الوحدة، لأمسك منها بمعالم هذا الطريق السورى التى أوصلت إلى الوحدة، والتى تقطعت من بعدها الدروب وتعرّت والا أنها تظل تدل سوريا إلى مصر، وتظل تدل مصر إلى سوريا بعد كل ما قام ويقوم من حواجز، وبعد كل ما قام بعد تلك التجربة من محاولات وتجارب،

ولكن الحقية الناصرية لم تقف عند وحدة عام ١٩٥٨ أو عند انفصالها، بل ظل لها تواصلها وامتدت بعدها، بل وظل لها تواصل في سوريا، ولمدى الحركة الشعبية المتحفزة في سوريا،

#### من الوحدة إلى الانفصال الصعب :

فى مذكرة للأستاذ/ حسنين هيكل، سجلها عن لقاء عبد الناصر فى ٢١ نوفمبر عام ١٩٦١ -أى بعد مرور أقل من شهرين على واقعة الانفصال- ينقل عن عبد الناصر قوله: "لقد ثبت أن الوحدة ممكنة، والآن يظهر وغدا سوف يتحقق أكثر أن الانفصال صعب، والآن فيان تركيز العمل العربي يجب أن يكون فى مصر ، فمصر يجب أن تصبح بالفعل الدولة النواة فى الوحدة العربية الممكنة، وأن تصبح الموحدة العربية الممكنة، وأن تصبح الموحدة العربية الممكنة، وأن تصبح على الآن المثال لبقية الأمة، فهى الآن بالتعبير العسكرى القاعدة الحصيلة التي يمكن أن يقم المثل لبقية الأمة، فهى الآن

ولقد بتى عبد الناصر فى مصر، ولكنه أبقاها "جمهورية عربية متحدة"، وقام يبنى ويحصن، ولكنها بقيت فى تطلعات الشعب السورى موئل الوحدة ونواتها، وكانت ضربة الانفصال قد أخنت الشعب على حين غرة، ونزل الشعب بكل غضبه إلى الشوارع مستتكرا ويؤكد التمسك بالوحدة، ونزل على

عفويته ومن غير قيادات بدافع، وكان من نقائص حكم الوحدة في سوريا "الإقلام الشمالي" أنه أخلى الساحة من القيادات السياسية والحزبية. ولقد ظل الانفصال صعبا ولم يقو على الاستقرار، وظل شعار عودة الوحدة وعبد الناصر المحرك المنصال الشعبى الذي لم يتوقف، وعندما قامت "الورة ٨ مارس/أذار" في دمشق أبرقت القيادة العسكرية لتلك الثورة إلى عبد الناصر تقول: "لقد ثارنا للانفصال ومحونا عاره"، واصحاب ٨ مارس/أذار، خلعوا القوى الانفصالية من الحكم لم يخلعوا الانفصالية من الحكم لم يخلعوا الانفصالية من الحكم لم يخلعوا الانفصال ولم يذهبوا بالموحدة المورسة والوحدة المدروسة والوحدة الثلاثية التي تجمع سوريا ومصر والعراق، لتعود الوحدة شعار! ولتبقى شعار! التبقى شعار! متى متعار! ولتبقى شعار! متى متعار! ولتبقى شعار! متى الماهر وتضغط بعد أن لم تجد أمامها طريقة ملموسة ومباشرة تضع هذا الشعار موضع الممارسة؛ إن لم تجد أمامها طريقة ملموسة ومباشرة تضع هذا الشعار موضع الممارسة؛ إن لم تجد أمامها طريقة ملموسة ومباشرة تضع هذا الشعار موضع الممارسة؛ الناسرة بيان عبد أن لم تجد أن الم السودة الثلاثية التي جرب في القاهرة بيان عبد الناسرة بالمالية ألها القدة في ماده الأذار، وإداراً المالية الناسرة الإطراف السهرية بالعراقية في ماده الأذار، وإداراً الماليسة الناسان عباد الشعار والعراق، في القاهرة بيان عبد

الداصر والأطراف السورية والعراقية في مارس/آذار، وإيريل/تيسان عام ١٩٦٧ مسجلة ومنشورة بين عام ١٩٦٧ مسجلة ومنشورة لمن يريد العودة اليها، وهي معروفة أيضا بمجرياتها والنتائج التي وقفت عندها ثم اختلفت، اقلاد كانت هذاك أزمة ثقة وما كان عبد الناصر مطمئنا لنيات الأخرين أو صدق تصميمهم الجماعي على السير في طريق الوحدة، وأزمة الثقة وجنت تعبيرها في الإعلام، والشارع الشعبي اخذ يتفاعل وينفعل،

وكاتت حكومة الثورة المنتصرة في الجزائر وعلى رأسها أحمد بين بيلا، قد أخذت رصيدها المعنوى الكبير لدى شعوب الأمة، بل وكان لدى الكثيرين تطلع ألى أن يكون لها هي أينير لدى شعوب الأمة، بل وكان لدى الكثيرين تطلع أبي أن يكون لها هي أيضا مدخلها القريب إلى الوحدة، وفي إبريل/ نيسان 197 جاء جاء وفد رفيع المستوى من الجزائر يجول في عواصم الأقطار الثلاثة، يستكشف ويسعى إلى تعزيز أواصر الثقة، جاء الوفد برناسة هوارى بومدين، ومعه وزير خارجيته بوتلاية إلى معشق بعد زيارة القاهرة وبغداد، ليجد دمشق تحت وطاة منع التجول، والشوارع خاللية إلا من رجال الأمن ومن ببابات الجيش المحيطة بالإذاعة ودوائر الدولة، وعنما عرف أن السلطات لم تجد إلا المطالبة هذا المنع سبيلا لقمع الغليان الشعبى والمطاهرات التي لم تهودا، والمطالبة بالوحدة وعبد الناصر، عندها قبل بومدين أمام مجلس قيادة الثورة السورى: "أرى أن الشعب السورى كان قد طعن بدونها..."، ولقد وجد وقتها من يرد ويوضع، فالشعب السورى كان قد طعن بدونها..."، ولقد وجد وقتها من يرد ويوضع، فالشعب السورى كان قد طعن كثيرا في تطلعاته وآماله الوحدوية وقد خدر به عند الانفصال، وهو مازال يرى

فى قيادة عبد الناصر ومصر عبد النـاصر فرصته التاريخية لاستعادة الوحدة، بل ووحدته الداخلية أيضاً، ولا يريد أن تضيع الفرصة المتاحة اليوم ·

وضاعت تلك الفرصة وقام ما يعترض الطريق بين سوريا ومصر، وتحولت أنظار الذين أمسكوا بالسلطة والحكم في سوريا بتطلعات الوحدة إلى العراق، ولكن الشروخ أو الانقسامات الداخلية في العراق، شانها شأن الشروخ التي قامت في سوريا والصراعات على السلطة، لم تكن تعطى مرتكز وحدة للكمة لا هنا ولا هناك، بل قام بينهما الافتراق ومازال، وبعد كل المحاولات التي جرت بعدها لمرأب الصدوع وفتح الحدود، أما التمسك بطريق الوحدة المتوجب باصرار إلى مصر وعبد الناصر، فقد ظل المبدأ والنهج الذي أخذ به تيار شعبي عريض في سوريا ما زالت له استمرارية، وبهذا صار لسوريا أيضا ناصريتها وناصرية ما رأيضا كالمرابة وبهذا صار السوريا أيضا ناصريتها وناصرا يومار أيضا كالمسار أيضا كالمسرية ها

ما كان التلهف للوحدة والإصرار على استعادة الوحدة مع مصر عبد الناصر علة من العلل السياسية الدى الشعب السورى، بل كان التطلع للوحدة في الإدراك العام لتبار عريض من الشعب، وهو دليل الصحة والحس السلم من حيث إنها الطريق لخلاص الأمة من تخلفها وقصورها، ومن ضعفها امام اعدائها وعلى استعادة الوحدة ملحا، لكى لا يتكرس ذلك التصور المفشل ولعجز قوى الأمة على التقدم بها من جديد على طريق الموحدة،

قبعد الانفصال وبعد إخفاق مشروع الاتحاد الثلاثي بين مصر وسوريا والعراق، ظل الإصرار الشعبي، أو التيار الشعبي الغالب في سوريا، على استعادة الوحدة، وقامت حجاو لات في هذا السبيل، وتكررت انقاضات كان لها استعادة الوحدة، وقامت تضحيات كثيرة، وفي هذه المحاولات، كثيرا ما ذهبت المساعي إلى الحصول على تأييد عبد الناصر لها، وإلى الحصول على دعم من مصر، ولكن قضية الوحدة بالنسبة لعبد الناصر لم تعد تحتمل في تقديراته للأمور أي مغامرة، بينما كل الإعداء نتر بصور، بها،

ولكن مصر عبد الناصر ظلت المرجعية في الوحدة بالنسبة للسوريين، تمسكا بما أكده الرئيس عبد الناصر نفسه في أول ذكرى أقيمت للوحدة بعد أشهر قليلة من الانفصال حين قبال: "ولكن الوحدة مسئولية تاريخية يظل يتحملها شعب مصر بحكم الطاقات والإمكانيات الكامنة فيه..."، وقد قال يومها أيضا: "الوحدة ليست ملك تجربة واحدة، بل هي ملك تاريخ طويل وممتد للمستقبل"، والشعب

السورى، برغم الإحباطات وعمليات القمع التى وقفت فى وجه التيار الوحدوى المتوجه نحو مصر، فإنه لم يتنط وظل يحاول ويدفع.

وظّل عبد الناصر يحتفل بعيد الوحدة في نكر أها كل عام، وما انقطع إلا بعد عدوان يونيو لحزير ان وظل يؤكد، وكما قال يوم ٢٢ فبر اير عام ١٩٦٧ ، "أمل الوحدة عزيز وغال بين آمال النضال العربي إن لم يكن أعزها وأغلاها" ، ولحدة عزيز وغال بين آمال النضا- لا بد من تحتيق آمال أخرى ، ثم كان أن ضرب العدو ضربته لميته لم الله أثار أن ضرب العدو ضربته لمتعلم الله أثار العدوان ، وفي إدارة المعركة التي لم يعد فيها بالنسبة لعد الناصر من بديل إلا النصر، راح يبني القوة والمنعة في مصر، قاعدة أيضا وقدوة لجمع شمل الأمة في المعركة، وبذلك ظلت مصر عبد الناصر محركا لثورية وكفاحية شعوب الأمة.

فقى مايو عام ١٩٦٩ قام "الضباط الأحرار" فى السودان بثورتهم، وتطلعت السودان وشعب السودان إلى التوحيد مع مصر عبد الناصر و وبعد اشهر وفى الفاتح من سبتمبر قام "الضباط الأحرار" فى ليبيا بثورتهم، واندفعوا نحو مصر، ومطلب الوحدة كان وظل على الدوام مطلبهم، أما سوريا فقد ظلت الوحدة مطلب شعبها وشعارا يطرحه حكمها، أما عبد الناصر فقد ظل تأكيره على مطلب شعبها و المحركة من غير أى عقدة أو تعتيدات تشغل عنها أو تأخذ منها، ومع ذلك فهو لم يحجم عن المبادرة نحو خطوة وحدوية جديدة إذا ما دفعت إليها ظروف هذا القطر أو ذاك، وكضرورة استراتيجية من ضرورات معركة الأمة في شهولها ،

ففى أواخر شهر يونبو/حزيران عام ١٩٧٠، أى ثلاثة أشهر قبل الغياب، وعندما كان عبد الناصر فى زيارته إلى ليبيا والمشاركة فى الاحتفالات بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة هويلس، وجد عبد الناصر نفسه فى لقاء مع قيادة القررة الليبية مجتمعة، أمام وضع يشابه إلى حد ما ذلك الوضع الذى حوصر به عام ١٩٥٨ مع مجموعة ضباط القيادة السورية، عندما اتخذ قراره بالذهاب إلى اله حدة،

فغی هذه الزیارة جری التفکیر بقیام اتحاد ثلاثی بین کل من لیبیا ومصر وسوریا علی آن ینضم إلیه السودان إذا ما توانوت الظروف، وکاد عبد الناصر یأتی علی الفور إلی دمشق برفقـة العقید القذافی والرئیس السوری نور الدین الاتاسی، لیزف إلی الشعب نبا الاتحاد الجدید، لکن عبد الناصر توجه إلی موسكو في آخر سفرة ومن أجل الإعداد للمعركة، ووضم السوفيت في الصورة، وتوالت الأحداث الخطيرة، وغاب عبد الناصر عنا فجأة،

أما ذلك المشروع الاتحاد ثلاثني الذي عاقته الأحداث، فقد أعيد المتداول والبحث بين الأطراف المعنية عام ١٩٧١، وقام على أثاره ما سمى باتحاد الجمهوريات العربية، ولكنه اتحاد قام ١٩٧١، وقام على أثاره ما سمى باتحاد من غير توجد، وعندما انفض ذهب وكائه لم يكن، ولم تحص بحضوره الأمة وشعوبها، وكان الرأس والروح كانا في قيادة عبد الناصر وفي مصر عبد الناصر وليات الناصر ولا القرئة المنابئة التي تجمع، ومصر لم تعد

#### تعقيب

#### جاسم علوان

إذا كان الدكتور جمال الآتاسي ركز على الناحية السياسية في ورقته، فإنني أركز على الجيش لأن الجيش كان له دور أساسي ومحوري في الخمسينيات وكنت له الكلمة الفاصلة في إقامة الوحدة في نهاية الأمر, أو لا سأعطى فكرة مختصرة عن بنية الجيش السوري في عهد الانتداب، ثم بنية الجيش السوري بعد الاستقلال، ثم المعارك والكفاحات التي عاناها هذا الجيش وحتى قيام الوحدة.

### الجيش السورى في عهد الانتداب :

دخلت فرنسا سوريا بعد معركة ميسلون تتفيذا لمؤامرة سايكس بيكو المعروفة بقصد الاستعمار، وقال الجنرال غورو قولته المشهورة عند ضريح صلاح الدين الايوبي "ها قد عننا با صلاح الدين". ومن الطبيعي أن يكون الجيش هو الأداة القميدة التي استخدمها في ترويع المواطنين وتتفيذ حكمه، الجيش بعتمد على الولاء المطلق للمستعمر، فاختير اكثر عناصره من الأقليات ليضرب بهم الأكثرية تطبيقا لمبدأ فرق تسده ولكن هذه الأقليات تعتبر نقسها جزءا أصيلا من الشعب السورى. فإير اهيم هذا لولاء الملك المستعمر، فإير اهيم هذا والكردي وصالح العلى العلوي وسلطان الأطرش الدرزي وفارس الخوري المسيحي يعتبرون جميعا من زعماء سوريا البارزين الذين قاوموا الفرنسيين وشاروا عليهم، ولكن أفراد الجيش الذين اختيروا من النفوس الضعيفة ويعاملون معاملة العصا والجزرة كانوا من كافة أبناء الشعب هم الذين يقمعون المنظاهر ات ويثيرون الإرهاب بين المواطنين ويروعونهم كلما دعت حاجة المستعمر إلى ذلك.

كانت المناصب الإدارية والقيادية والوظانف الحساسة بين الضباط الفرنسيين، وهم وحدهم المؤهلون مدنيا و عسكريا لشغل مناصبهم، أما الضباط السوريون فكانوا يشغلون مناصب ثانوية في عهد الانتداب الذي دام ٢٥ عاماً. لم يسمح إلا لضابطين سوريين بدخول كلية أركان حرب، وهما العميدان عبد الله عطفة وعبد الوهاب الحكيم، كما لم يؤخذ من منطقة الفرات والجزيرة سوى ثلاثة ضباط طيلة فترة الانتداب، وهذا لا يعني أن كل الصباط السوريين الذين تخدوا في الجيش غير وطنيين في ذلك الزمن، بل أظهر البعض منهم روحا خدموا في الجيش عالية عندما حك الجيش الفرنسي المدن السورية بالطيران والمدفعية والنبابات عام ١٩٥٥ ا، فاتضم بعض هؤلاء الضباط إلى الصفوف الوطنية قبل أن تتضع التائيجة الحقيقية للمعركة، بينما تورط البعض الأخر في المنبحة مع الفرنسيين، وهاجر أغلب هؤلاء وعاشوا في فرنسا عيشة بائسة، نادمين على ما فرطوا في حق وطنهم وأهلهم.

وعدما ظهرت بوادر الحرب العالمية الثانية اضطرت فرنسا لقبول عدد غير قليل من الشباب السورى في الكلية الحربية بحمص، من الذين يتمتعون غير قليل من الشباب السورى في الكلية الحربية بحمص، من الذين يتمتعون فرنسا نفسها استعدادا لحرب متوقعة ابتداء من عام ١٩٣٨، فجف المنبع الذي كان يغذى الجيش الفرنسى في سوريا بالضباط، وكان هؤلاء الضباط السوريون كان يغذى الحيش القيد عندان المالكي ورفاقه، هم الذين بني على أكتافهم الجيش السوري كوادره وكيانه بعد الاستقلال على اساس من الروح الوطنية و القيم العربية، وتحملوا الكثير من الجهد والتعب والأخطار، وبدأوا من الصفر، العربية في حمص تركت بلا أبدواب أو شبابيك، واقتلعت حتى اسلاك مفاتيح الكهرباء وكان عدد الضباط السوريين عند الاستقلال لا يزيد على ١٥٠ الكهرباء وكان عدد الضباط السوريين عند الاستقلال لا يزيد على ٥٠٠ صناطا

#### أوضاع الجيش السورى بعد الاستقلال :

فى عهد الانتداب كان طلبة المدارس والجامعة السورية هم المحرك لكل العمليات المضادة لفرنسا، فكانوا ينظمون الاضطرابات والمظاهرات، ويوزعون المنشورات التى تندد بالاستعمار، وكانوا يتحملون تبعات كل هذه الأعمال بروح وطنية عالية، وكان الشعب يشاركهم ويشجعهم وسقط منهم الجرحى والشهداء وبخلوا المعتقلات والسجون، وهذا مما وحد صفوف هم وقوى عزاتهم وسقط في طريق النضال كثير من الخلافات الطائفية وحتى الحزبية، وكاتت طلبات الجميع الاستقلال وجلاء المستعمر وتحويل جيش الاحتلال إلى جيش وطنى، واضع خطأ أحمر تحت هذا الطلب الأخير، لأنه يفسر الكثير من التوجهات التى طرات على الجيش السورى فيما بعد، واضطرت فرنعما إلى إعطاء استقلال شكلي أثناء الحرب العالمية الثانية استبقت الجيش والسلطة الحقيقية في يدها، ولكن بعد أن انتهت الحرب تزايدت الإضطرابات في كل المين السورية كما رايدا، وسقط الضحال، وأجبر الفرنسيون على الجلاء، في المجلاء، في المين المتفادت منها سوريا بجلاء كل القوات الأجنبية، وهكذا كانت في صلا الكات علم ١٩٩٥، وكان ذلك علم ١٩٩٥، وكان لإنجاز الأنها كانت تخطط وكان ذلك علم ١٩٩٥، وكان لإنجاز الإنجاز الأنها كانت تخطط

بعد الاستقلال بدأت سوريا في بناء جيش وطني، وبدأت أو لا في بناء الكولار العسكرية من ضباط وضباط صعف، حيث أخذت المدارس الحربية تستقبل الطلاب، وكان أكثر المتحسين لدخول هذه المدارس هم الطلبة الذين تستقبل الطلاب، وكان أكثر المتحسين لدخول هذه المدارس هم الطلبة الذين كانوا يتظاهرون في زمن الاحتلال وينادون بضم الجيش الصغوف الوطنية، وتولى تتربيهم أولئك الضباط الذين اضطرت فرنسا لقبولهم قبل وأثناء الحرب، وكانو المضاعم للوضاع من وكانت بداية واعدة والحق من شبك بداية واعدة الحرب الخلق جيش وطني من شبك مقتف وموحد، معققهم ورصت صغوفهم المعارك الطويلة ضد الفرنسيين، وقتحت مداركهم على المسائس التي كمان بينتها الطويلة ضد الفرنسيين، وقتحت مداركهم على المسائس التي كمان بينتها الاستعماد لقريق المعفوف. ونستطيع أن نقول إن الكوادر الجديدة للجيش أصبحت المعمود الوطني للجيش السوري، لاسنها وأن الانقلابات المسكرية ما مساعت على تخليص الجيش من القيادات التيهة وأكثر ها كان باليا، وليس عربيا أن تحافظ هذه القيادات الجديدة على استقلال البلاد بكل السبل، وأن تقاوم كل المؤامرات التي تحاول جر سوريا إلى الأحلاف المشبوهة، أو الوحدات كالم وضة.

وإذا كان النظام السورى الجديد قد نجح فى بناء كوادر وطنية الجيش فإنه أخفق فى تسليحه، ورغم أن تجار الأسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية كانوا بجوبون العالم بحثًا عن مشترين فقد امتنعت الحكومة السورية عن الشراء بنصيحة خبيثة من إنجلترا التى كانت تلح على تقوية الأمن الداخلي، وتحذر من

بناء جيش قوى؛ لأن سوريا غير مهددة عسكريا من أحد، وكان للإنجليز نفوذ قوى في الأوساط السورية، فكانت نصائحهم تجد آذانــا صاغيــة مـن قيــل المسئولين السوريين مع ما يعرف عن خبث الإنجليز، وما نبين فيما بعد من حخولهم حتى النخاع في الكيان الصبيوني ولم يكثفوا بذلك فقد نصحوا باستخدام ٢٧ ديلية فرنسية كان القرنسيون قد تركرها لحقارتها، وكلمة (حقارتها) ليست من عندى بل من أحد أساتذة التاريخ العسكرى في كلية أركان حرب عندما كان يشرح معركة دخول الألمان إلى فرنسا حيث يقول: "كانت الدبابات الألمانية عندما تصطدم بالدبابات الفرنسية لا ترمى عليها، بل تتقم إلى أن تصل إلى هذه الدبابات المراسات - لحقارتها- ثم تصعد عليها فتسحقها بمن فيها". هكذا حكى استاذ التاريخ العسكرى في باريس.

كان الجيش السورى كله يحوى ثلاث كتائب مشاة وكتيبة مدفعية، ومع ذلك فهذه الدبابات الأثنتي عشرة الحقيرة -التي أراد الإنجليز تدميرها ورفض الجيش السوري- هي التي قاتلت في معركة ١٩٤٨، واستطاعت أن تنتصر فيها.

وبعد ثلاث سنوات من الاستقلال دخلت الجيوش العربية فلسطين للمحافظة على هويتها العربية وكان الجيش السورى ضعيف التسليح والتنظيم والتدريب؛ لأن ثلاث سنوات غير كافية ابناء جيش قوى قادر على التتال، وتحمل الصباط لعب، الأكثر في هذه العرب، وكانت نسبة الخسائد بينهم كبيرة جدا، ومع ذلك ظل الجيش السورى يحتفظ ببعض الأراضى الفلسطينية بعد وقف التتال وإعلان الهدنة. ومما أثار حفيظة الجيش أن الصحف - بايعاز من المسئولين- أخذت تشن حملة شرسة عليه اتجعل منه كبش فداء، الأمر الذي أثار الصباط الوطنيين ضمن دوافع أخرى كثيرة لاتقلاب حسنى الزعيم الذي تم بيسر وسهولة ولاقي حماما كبيرا في الأوساط الشعبية، ثم توالت الانقلابات بعد ذلك، وبدأ الجيش في العبد دورا رئيسيا في السياسة وينحو دائما نحو المحافظة على الاستقلال والدفع في الاتجاء القومى الصحيح.

#### طريق الجيش السورى نحو الوحدة :

لا يمكن أن نتبين طريق الجيش السورى نحو الوحدة بغير هذه المقدمة الطويلة. وكان التآمر على سوريا كبيرا من كل الدول المحيطة بها؛ من إسرائيل إلى الأردن، فعراق نورى السعيد، إلى تركيا فلبنان، وكان هذا الأخير المركز الرئيس للتآمر على سوريا. وكان الجيش بالتسيق مع الأحزاب القومية والفنات

الوطنية يقف بالمرصاد لكل هذه المؤامرات، وكلفه ذلك كثيراً من التصحيات، ولكنه استطاع أن يحافظ على استقلال الوطن وحريته واتجاهه القومي.

كانت هذاك تُلاثة تيارات عربية تعصف في أجواء السياسة السورية هي التيار الهاشمي والتيار السعودي والتيار المصرى، وكل واحد من هذه التيارات كان يحاول جر سوريا إلى جانبه أو منعها من الوقوع في أحد الجانبين الاخرين، وكان الجيش هو المستهدف من كل هذه التيارات؛ لأنه كان مقتاح التضية السورية. كانت الإخراءات كثيرة ومتعددة، والأخطار كبيرة وضاغطة ووقي عظمي، ومن ضغط الإحداث والأخطار تشكلت كتلة قوية من ضباط الجيش والقوى والاحزاب الوطنية، وهي وإن لم يكن لها شكل تتظيمي موحد، فإنها كانت تلتقي عند كل حدث هام، وتصحح أو تمنع كل انحراف أو تأمر يريد أن ينتزع سوريا من خطها القومي العربي المستقل. ورغم كل الانقلابات التي وقعت والمواصرات التي كشفت، أو لم تكشف وما أكثرها، احتفظت سوريا بخطها الوطني الصحيح.

قامت التورة في مصر عام ١٩٥٧ وفرح بها الشعب والجيش السورى فرحا كبيرا، ولكنها أخنت بتحفظ عندما تعاونت مع أديب الشيشكلى، وعندما اسقط أديب الشيشكلى، وعندما اسقط أديب الشيشكلى، وعدما اسقط أديب الشيشكلى، بقوة الجيش إلى تكناته بأمل أن يعود البلد إلى الوضع الطبيعى. ومع ذلك فقد زادت حدة الموامرات، وكانت في هذه المرة بمشاركة بعض القوى السياسية المشاركة في الحكم، وتعالت نغمة سوريا الكبرى والهلال الخصيب. وشكل كتلة عسكرية يزعامة العقيد عندان المالكي تضم اكثر الضباط الوطنيين والقوميين، وهي لنواة الأولى للمجلس العسكرى الذي تشكل فيما بعد كما سنرى، وكانت تنسق مع القوى السياسية و الوطنية والقومية بغطاء من الزعيم شكرى شقير رئيس مع القوى السياسية و الوطنية والقومية بغطاء من الزعيم شكرى شقير رئيس

وفى عام ١٩٥٤ جاء صلاح سالم إلى سوريا واتصل بمجموعة من السياسيين السوريين، ثم ذعى إلى نادى الضباط واجتمع بهذه الكتلة التى السياسيين السوريين، ثم ذعى إلى نادى الضباط واجتمع بهذه الكتلة التى مصر تنكل قبل الدلا العربية". وكانت هذه الزيارة مفاجأة سارة جدا لنا أن تكون مصر بكل تقلها وقيادتها الثورية تتجه إلى العروبة، كانت شيئا لم نكن نطم به. واعتقد أن تلك اللحظة هى أول الطريق للجيش السوري مصر نحدة صع مصر، ثم كثرت الزيارات السرية و الطنية و التسبيق صع

الجيش، إلى أن جاءت المعاهدة العسكرية الثنائية ثم الثلاثية بين مصـر وسوريا والأردن.

وفى العدوان الثلاثي كان التطعيم العملى للوحدة فى القتال، إذ بعد ما تبين للرئيس جمال عبد الناصر أبعاد المؤامرة طلب عمم إشراك سوريا والأردن فى المعركة حرصا عليهما، ولكن كيف تقنع ضباط الجيش السورى بالوقرف مكتوفى الأبدى ومصر تهاجم من قبل ثلاث دول؛ اثنتان منها دولتان عظيران. وكان همنا الوحيد أن نمنع قطاعات وكنت رئيسا لأركان الجبهة فى الجولان، وكان همنا الوحيد أن نمنع قطاعات الجبهة - وخاصة المدرعات- من الهجوم من ثقاء نفسها بدون خطة مسبقة. كما أسرع بعض الضباط الاحتياط المسرحين بالمجيء إلى القنيطرة دون استدعاء للالتحاق بالقطاعات التي كانوا فيها اثناء خدمتهم الإلزامية، ويعتقرن أن القيادة لا تعرف عناويتهم، وجاءوا يضعون أنفسهم تحت تصرف قيادة الجبهة.

من جهة أخرى قامت الشعبة الثانية بعمل جايل، كان له أثر حاسم في قبول من جهة أخرى قامت الشعبة الثانية بعمل جايل، كان له أثر حاسم في قبول إنجاز و فرنسا وقف إطلاق النار، إذ فجرت بالتنسيق مع عمال النفط خطوط البترول العراقية فتوقف ضخ النفط إلى أوروبا نهائيا، إذ إن قناة السويس كانت معاقة. ولسوء حظ فرنسا وإنجلترا أن شتاء نلك العام كان قارسا مما أجير فرنسا وإنجلترا على الخضوع الضغوط الدولية فارققتا القتال. وفي الوقت نفسه شارك بعض الضباط السوريين الذين ياتقون دورات تدريبية في مصر في الممركة، واستشهد منهم جول جمال في إحدى المعارك البحرية. وبالمقابل المعركة، واستشهد منهم جول جمال في إحدى المعارك البحرية. وبالمقابل تتحرش بالجيش السورى، وكانت العراق والأردن تتوعدان وتهددان، وأرسل الرئيس جمال عبدالناصر قوة رمزية من الجيش المصرى للتمركز في شمالي الرئيس على الحدود التركية لإظهار الدعم العسكرى المصرى للتمركز في شمالي سوريا على الحدود التركية لإظهار الدعم العسكرى المصرى للتمركز في شمالي

لقد كانت الوفود لا تتقطع بين القطرين للتشاور والتنسيق. جاء اللوآء حافظ السماعيل واجتمع مع المجلس العسكرى الذي تشكل بصورة رسمية على مستوى الجيش، ومن الجيش، وكان يتالف من ٤٢ ضابطاً من المناصر الموثرة في الجيش ومن المناسبات الهامة، فاجتمع اللواء حافظ ابساعيل بالمجلس كاملا، وقال يومها إنه المناسبات الهامة، فاجتمع اللواء حافظ إسماعيل بالمجلس كاملا، وقال يومها إنه مرسل من قبل الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وأن رأيهما إرجاء الوحدة خمس سنوات أخرى؛ لأن اقتصاد البلدين مختلف والحيا السياسية مختلفة والجيش في مصر لا يشخل في السياسة. أداد أن يستمع إلى رأيما كل واحد من أعضاء المجلس، وكان الجميع مصرين على قيام الوحدة

الفورية والاندماجية، وقال أحدهم: "أفضل أن اكون جنديا في جيش الوحدة على أن اكون قائدا للجيش السوري وحده".

مضت فترة غير قصيرة والوفود تثناوب بين البلدين؛ من عسكرية ومدنية، وكلها تنادى بالوحدة أو الاتحاد وتناهى إلى مسامع الجيش أن بعض السياسيين أسر الرئيس جمال عبد الناصر أنهم يريدون وحدة كاملة ولكن الجيش السوري هو الذي يعارض الأنه يتمتع بمميزات كثيرة يخشى أن يفقدها إذا قامت الوحدة الكاملة، فاجتمع المجلس العسكري بكامل أعضائه وتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراء، يوضح فيها رغبته في إقامة وحدة فورية كاملة مع مصر، ويعتبر كل من يعارض هذه الوحدة مسئو لا أمام الجيش عن موقفه. وقامت لجنة من ١٢ عضوا برئاسة عنيف البزري قائد الجيش في ذلك الوقت فورا بعد انتهاء الاجتماع تحمل هذه المذكرة إلى الرئيس جمال عبد الناصر ، وكلفت اللجنة ضباطا آخرين بحمل نسخ من هذه المذكرة في الصباح الباكر إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراء. وسمعت من المرحوم محمود رياض -وكان في ذلك الوقت سفيرًا لمصير في دمشق - أن رئيس الوزراء المرجوم صبري العسلي اتصبل به وقال له: "إن هذا انقلاب أبيض"، فأجابه محمود رياض "وماله طول عمرك نتادى بالوحدة". ويقال إن صبرى العسلى أقنع شكرى القوتلي - رحمه الله - بالموافقة، فوافق ليضما. وقيل إن القوتلي هو الذي أرسل العسلي إلى محمود رياض بالرسالة التي حملها البه

جمع الرئيس جمال عبد الناصر مجلس قيادة الثورة وعرض عليهم المذكرة وعلق عليهم المذكرة وعلق عليهم المذكرة وعلق عليه قالب بالوحدة، وها هو الجيش ايضا يطالب بالوحدة، وكان هناك جدل في المجلس بطبيعة الحال، ولكن حصلت الموافقة على قيام الوحدة، وقال الرئيس: "على بركة الله"، وقامت الوحدة.

الغصل الثانى

الطريـق الصرى نمو الوحدة

#### المبحث الأول

## مصسر ومفهسوم البوحسدة

#### جمال سلامة على

اتحدت الأهداف والتحديات لكل من مصر وسوريا حين برغ فجر الرسالة الإسلامية وحين أظلهما علم دولة واحدة في عهد الأمويين والعباسيين. واتحدت سوريا ومصر في عهد صلاح الدين وواجهتا أطماع المبليبيين في مقدّرات المسلمين واطماعهم في بيت المقدس، وواجهتا أطماع المبليبيين في مقدّرات المسلمين واطماعهم في بيت المقدس، وواجهتا مصريا خروات اللتار وحقت مصر اعزوات اللتار وحقت مصر وسوريا كما اتحدت مصر العثمانية، في أن خضعت مصر وسوريا لحكم الدولة العثمانية، إلى أن خضعت العربية التي كمانت تمهدف إلى التخلص من السيطرة العثمانية، إلى أن برز شعار الوحدة العربية قي أو اخر القرن التأسع عشر وأوائل القرن العشرين، والذي كان يهذف في بداية الأمر ومحاولات التخلص من التبعية للحكم العثماني من جهة، ومقاومة الاستعمار الأوروبي ومحاولات التغريب من جهة أخرى. وبالتالي فقد ارتبط هذا الشعار بالدعوة إلى تركز ذلك بصفة خاصة في دول المشرق العربي، حيث كان عبد الرحمن الكواكبي من أهم الدعاة لتلك الوحدة، وقد قوبلت هذه الدعوة بمقاومة وتنديد من المراحات المرتبطة مصالحها باللولة العثمانية،

ومع نهاية الحـرب العالميـة الأولـى بـدأ نشـوء كيانــات وحكومــات فـى أتــاليم عديدة من الوطن العربـي ارتبطت سياسيا وإداريا بالدول الاســتعماريـة، وأشــرت وجود فنات ترتبط مصالحها بناك الدول، وتثاثر بالتيارات الفكرية الغربية، لذا نجد أن ذلك الفنات كانت ترفض فكرة وجود رباط بجمع بين الأقطار العربية، ولم تكن لديها قناعة بذلك. كذلك فقد حال انشغال القادة في نلك الأقطار بالقضايا الوطنية الداخلية دون التفكير في القضايا العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وباستثناء بعض التفاعلية العربية على المستوى غير الحكومي، نجد أنه في مصر منذ نهاية العرب العالمية الأولى حتى قيام الحرب العالمية الثانية لم يكن مشاك صدى موثر افكرة العروبة أو الوحدة على مستوى السياسيين والحكومات المتعاقبة، حيث لم تأخذ تلك الفكرة حيزا من تفكير القدادة السياسيين في مصر، المتعاقبة، حيث لم تأخذ تلك الفكرة حيزا من تفكير القدادة السياسيين في مصر، ومحى تحقيق الاستقلال الكامل، وكذلك إلى أمور الحكم والسياسية الداخلية والتوازنات الذي كانت قائمة في تلك الفترة،

أما على المستوى غير الرسمى، فإننا نجد هناك دعاوى وأفكارا تدعو إلى فكرة الوحدة العربية، وذلك من خلال العديد من الدعاة والمفكرين العرب أمثال رشيد رضا وشكيب أرسلان وساطع الحصرى وعبد الرحمن عزام. إلا أن تلك الأراء والأفكار لم تلق صدى على مستوى الحكومات وخاصة في مصر، الأراء والأفكار لم تلق صدى على مستوى الحموسات أو المثقبين إزاء بعض وباستثناء الانشطة غير الرسمية لبعض الجمعيات أو المثقبين إزاء بعض القضايا التي يكانت تمس الأقطار العربية مثل نادى الاتحاد العربي الذى أسس في مع مايو ٢٩٤٢ المدفاع عن قضية سوريا ولبنان، وأصبح لله فروع في بعداد ودمشق وبيروت ويلغا، واستمرت تلك الحال حتى نهاية الحرب العالمة الثانية.

المسابقة المرب حدث تحول ملحوظ تجاه فكرة الوحدة العربية من قبل الحكومات العربية وخاصة في مصر، وتمثل نلك في فكررة الجامعة للعربية، ففي ٢٤ فبر اير ١٩٤٢ صرح التوني إيدن وزير الخارجية البريطانية البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة تنشأ بين العرب لن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة تنشأ بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية أو العياسية بينهم". وفي اعقاب نلك التصريح الذي مصطفى النحاس في ٣١ مارس ١٩٤٢ بياناً أمام مجلس الشيوخ جاء فيه "منذ أن أعان المعتر إيدن تصريحه فكرت فيه طويلا، ولقد رأيت أنبه يحسن بالحكومات العربية المختلفة فيما ترمي إليه من أمال، ثم تبنال المعرية أن تبادر باتختلفة فيما ترمي إليه من أمال، ثم تبنال الحكومات العربية المختلفة فيما ترمي إليه من أمال، ثم تبنال الحكومة المصرية وقبق، والثريب بدن أو أنها".

كان نتاج ذلك أن تم إقرار ميثاق جامعة الدول العربيـة عام ١٩٤٥، والذى مثل تطور أ فى شكل العلاقات العربية، ولكنه لم يكن ليأخذ بعدا ذا عصق أو ثقل نظر الطبيعـة الذخب الحاكمة فى ذلك الوقت، والتى تشكل موروثها الثقافى من خلال المدارس الفكريـة للدول الاستعمارية.

كان لابد من إحداث تغيير جوهرى حتى يصبح هناك تطور حقيقى فى طبيعة العلاقات العربية، وتمثل ذلك فى الهزيمة التى منيت بها الجيوش العربية عام ١٩٤٨ على يد العصابات الصيهيونية، فلقد أبرزت حرب ١٩٤٨ التناقض الحداد فى الوقع العربي؛ لأن الموقف كان يتطلب واقعا عربيا يحمل حدا اننى من القدرة على التعبير عن روح اليقظة، وحشد الإمكانيات والاستعداد لمولجهة أخطر تحد تتعرض له الأمة العربية فى العصر الحديث، وهو ما لم يتوافر فى تلك المواجهة بحيث ظهرت الألائظمة العربية بمظهر العجز أمام هذا التحدي المصبرى.

لذلك لم يكن بمستبعد أن تعقب تلك النكبة تطور ات جذرية على المستوى الإجتماعي والسياسي في معظم البلدان العربية، وكان من أهمها بروز قيدات جديدة من أبناء الطبقات الفقيرة والوسطي تقرض نفسها على ساحة العمل السياسي، كما في مصر عقب ثورة ٢٣ يوليو، أو جنبا إلى جنب مع القيادات التقليدية التي كانت تحتكر العمل السياسي، كما حدث في سوريا في أعقاب سلسلة الإنقلابات التي تشهنتها (١).

ققد أعقب قيام ثورة ٢٣ يوليو تطورات مهمة وكبيرة في السياسة المصرية على المستوبين الداخلي والعربي. فعلى المستوى الداخلي نجد أن قادة الثورة على المستوبين الداخلي والعربي. فعلى المستوى الداخلي نجد أن قادة الثورة مشان أي جماعة جديدة في الحكم - قد انصب اهتمامهم في بادئ الأمر على القضايا والأمور الداخلية. أما على المستوى العربي فقد أصبحت فكرة الوحدة والعمل العربي المشترك تأخذ نصيبا مهما من فكر وعمل قادة الثورة منذ أن تولي عبد الناصر رئاسة مصر، إلا أن ذلك لا يعني أن الفكرة العربية كانت غائبة عن أذهان قادة الثورة قبل قيامها، ففي كتابه الالسفة الثورة اللووي يروى عبد الناصر: "أذكر فيما يتعلق بنفسي أن طلائم العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب في المدرسة الثانوية، أخرج مع زملاتي في إضراب عام في الثاني من شهر نوفمبر من كل سنة احتجاجاً على وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود، ومنحتهم به وطنا في فلسطين اغتصبته ظلما من أصحاب الشرعيين، وحينها كنت أسائل نفسي في ذلك الوقت لماذا أخدرج في حصاب و ماذا أغضب لهذه الأرض التي لم إرها؟ ثم بدأ نوع من الفهم يخالج

تفكيري حول هذا الموضوع لما أصبحت طالبا في الكلية الحربية، ولما بدأت از مة فلسطين كنت مقتعاً في اعماقي بأن القتال في فلسطين ليس قتالا في أرض غربية، وليس انسياقاً وراء عاطفة، وإنما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس". ومما لا شك فيه أن أزمة فلسطين قد بلورت تلك التوجهات القومية لـدى عبد الناصر ومجموعة الضباط الأحرار الذين رأوا ألا يظلوا مكتوفى الأيدي أمام هذا التحدي المصيري، فيورد عبد الناصر في كتابه كيف أن الضباط الأحرار في مصر قاموا بالاتصال بإخوانهم في سوريا من أجل القيام بعمل مشترك لاتقاذ فاسطين؛ حيث لم تكن الحكومة المصرية قد قررت بعد دخول الحرب: اكان حسن إبر اهيم قد سافر إلى دمشق، واتصل ببعض صباط فوزى القاوقجي، وكان القاوقجي يقود قوات التحرير العربية ويستعد لمعركة حاسمة فاصلة في المنطقة الشمالية من فلسطين، ووضع حسن إبراهيم وعبد اللطيف بغدادي خطة جرينة للقيام بعمل حاسم في المعركة التي تستعد لها قوات التحرير، وكانت الخطوط البارزة في تلك الخطة هي أن قوات التحرير العربية لا تملك طيرانا يساعدها في المعركة ويرجّح النصر إلى كفتها، ولكن من أين لقوات التحرير العربية بالطيران لتحقيق هذا الحلم؟ ولم يتردد حسن إبراهيم وعبد اللطيف البغدادي، وإنما قررا أن يقوم سلاح الطيران المصرى بهذه المهمة (٢)، وكان شعورنا في اللجنة التنفيذية للصباط الأحرار أن هذه المخاطر الجريئة لم تكن حيا في المغامرة ولا رد فعل العاطفة، إنما كانت وعيا ظاهر الإيمانسا بأن رفح ليست آخر حدود بلاننا وإن نطاق سلامتنا يقتضي منا أن ندافع عن حدود إخواننا الذين شاعت لنا أحكام القدر أن نعيش معهم في منطقة واحدة ". ويذكر عبد الناصر أن الخطة لم تتم لإن الضباط الأحرار لم يتلقوا الإشارة من سوريا، كذلك فقد قضت الظروف بعدها أن تدخل الجيوش العربية في حرب فلسطين. لذلك نجد أن المحنة التي تعرض لها العرب عام ١٩٤٨ قد أكدت الرياط والمصير الواحد للأقطار العربية وخاصة في مصر ، كما أكد ذلك عيد الناصر

حيث ذكر في السياق نفسه: "اإن ما يعنيني من حرب فلسطين درس عجيب، لقد دخلتها شعوب العرب جميعا بدرجة و احدة من الحماسة. إذن فهذه الشعوب جميعا تتشارك في شعورها وفي تقنيرها لحدود سلامتها. ثم خرجت منها هذه الشعوب بنفس المرارة والخيبة. إذن فهي جميعا كل منها في بالده قد تعرضت لنفس العوامل وحكمتها نفس القوى التي ساقتها إلى الهزيمة ونكست رأسها بالذل والعار، ثم هذه قوات إخواننا في السلاح وفي الوطن الكبير وفي المصلحة المشتركة وفي الدافع الذي جعلنا نهرول إلى أرض فلسطين. هذه هي جيوش إخواننا جوشا جوشا، كلها هي أيضا محاصرة بغعل الظروف التي تحيط بها، والتي كانت تحيط بها، والتي كانت تحيط بها، والتي كانت تحيط بحكوماتها. ولما انتهى الحصار وانتهت المعارك في فلسطين وعدت إلى الوطن كانت المنطقة كلها في تصورى قد أصبحت كلا واحدا. وأيدت الحوائث التي جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد في نفسي، كان الحائث يقع في القامرة فيقع مقبل له في معشق غدا، وفي بيروت وفي عمان وفي بغداد وخيرها، ولقد بدأت بعد أن استقرت كل هذه الحتائق في نفسي، أومن بكناح واحد مشترك، واقول لنفسي: ما دامت المنطقة واحدة وأحوالها واحدة ومشاكلها واحدة والحد واحدا، مهما حاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة، فلماذا تتشت جهوينا؟"،

لذا فإنه حين استقرت الأسور الداخلية نسبيا في أعقاب الثورة نجد مصر تتطلع خارج حدودها وتحدد المجال الحيوى لسياستها، ونجد عبد الناصر يؤكد في كتابه فلسفة الثورة: "لقد مضى عهد العزلة، ولم يعد مفر أمام كل بلد من أن يدير البصر حوله خارج حدود بلاده ليعلم من اين تجيئه التيارات التي تؤثر فيه، ولم يعد هناك مغر أمام كل دولة من أن تجيل البصر حولها تبحث عن وضعها وظروفها في المكان، وترى ماذا تستطيع أن تقعل فيه؟ وما هو مجالها الحيوى وميدان نشاطها ودورها الإيجابي في هذا العالم المصطرب؟ وأين هو المكان الذي يجب أن نقوم فيه بهذا الدور؟ وأستعرض ظروفنا وأخرج بمجموعة من الدوائر لا مفر لنا من أن يدور عليها نشاطنا، وأن نحاول الحركة فيه بكل طاقتنا، أيكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تعيط بنا؟ الدائرة منا ونحن منها، امتزج تاريخنا بتاريخها وارتبطت مصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام".

وفى لقائمه بوقد الشعباب العسورى واللبنمانى فى فعبر اير ١٩٥٥، يؤكد عبد الناصر الروح العربية لمصر حيث يقول: "هناك نظرية خاطئة من أساسها تقول إنه توجد فى مصر روح غربية، وهذا وهم خاطئ، وقد لمستم عدم صحته فى زيارتكم لنا، وإنى وأنا شماب كانت تتعكس روحى دائما تجاه العرب وليسس تجاه أوروبا بالمرة. وشئ آخر أريد أن نتبينه فى هذا الوقت، وهو أن مصدر قد تنا هر ق منتنا"

وفيما يتعلق بربط الثورة المصرية بتحقيق أهداف وآمال الأمة العربية أعلن عبد الناصر في خطابه الذي ألقاء بالجامع الأزهر في ٢٢ يوليو ١٩٥٤ احتمالاً بالعيد الثاني للثورة: "إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحدة يتعاون أبناؤها على الخير المشترك". أيضا يؤكد عبد الناصر الأهداف القومية للثورة: "تحن حينما قمنا بهذه الثورة لم نكن نبغى عزة مصر وحدها، لكنا كنا تبغى عزة العرب جميعا، وقوتهم وكرامتهم جميعا". ويتضح ذلك أيضا من قوله: "إذا كنا والله قد قمنا بشورة تدعو إلى الاستقلال، فالمقصود أن المقدر دافيا وخارجيا، ويكون لنا تأثير علمي المحيط حولنا". وفي هذا السياق أيضا يوكون لنا تأثير علمي المحيط حولنا". وفي هذا السياق أيضا يوكد عبد الناصر: "كناتت مصر تحت سيطرة بريطانيا التومية العربية، فهل كان هذا في مصلحة مصر ؟ وهل كان هذا في مصلحة القرمية العربية، فهل كان هذا في مصلحة مصر ؟ وهل كان هذا في مصلحة العرب جميعا؟ إننا حينما نادينا بأننا جزء من الأمة العربية أحسسنا بأن هذا لعن مصلحة على ينبثق من مصلحة مصر ومصلحة كل عمل ينبثق من مصلحة العربية المسلمان عمل ينبثق من عربية الحقيقية، ونهان مصلحة سوريا ومصلحة مصر ومصلحة كل نطان عزبية". كما يؤكد ذلك أيضا من خلال قوله الليوم أيجها المواطنون نحن نفى عربية اليوم يوكنا اليوم بعد أن تنبها وبعد أن انتصرنا في ثورتنا، نعلن أننا انكاتف مع ولكنا اليوم بعد أن تنبها وبعد أن انتصرنا في ثورتنا، نعلن أننا انكاتف مع العرب جميعا من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي".

مما سبق يتضبح أن ثورة يوليو قد أرست دعائم جديــدة للعمــل العربــى المشترك، وبعثت روحا جديدة في هذا المجــال بعد سنوات من غيــاب التوجّـه القومي العربي في مصر نتيجـة للظروف الداخلية التي كانت تمر بها مصر.

#### المبحث الثانى

## محسر والطسريسق إلسى

# الجمهورية العربية المتحدة

في ٢٧ يوليو عام ١٩٥٤ وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاقية الصلاء، وفي ١٩ أكتوبر من العام نفسه أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول وقبيل توقيع هذه الاتفاقية، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لرسم سباسة جديدة للشرق الأوسط، وذلك من خلال إنشاء حلف عسكري بربط دول الشرق الأوسط بالغرب، وخاصة مصر، والتي كانت تتفاوض مع بريطانيا من أجل تحقيق جلاء القوات البريطانية عن أراضيها. وقد كان رئيس الوزراء العراقى نوري السعيد من أشد المتحمسين لهذا المشروع البريطاني، إلا أن عيد الناصر قد أعلن رفضه للمشروع، ودعا الدول العربية إلى تقوية ميثاق التضامن الجماعي في إطار جامعة الدول العربية بدلاً من ذلك، وأوفد صلاح سالم إلى العراق لحث الحكومة العراقية على عدم الانضمام لأي معاهدات ضد مصالح الأمة العربية. ثم أعقب ذلك بأن دعا نورى السعيد إلى زيارة مصر لبحث سبل تقوية ميثاق التصامن الجماعي في إطار الجامعة العربية، إلا أنه اصطدم بموقف نوري السعيد الذي كان يرى أن الأمن العربي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التحالف مع الدول الكبرى. لذا لم يكن هناك مفر أمام مصر من مهاجمة الموقف العراقي؛ حتى لا تشترك دول أخرى في هذا الرأي، وقد كانت السعودية من أهم الدول المؤيدة حيـن ذاك للموقف المصــرى نتيجـة للعداء بيـن أسرة آل سعود والبيت الهاشمي في العراق.

وفي ١٢ يَنايِر (٩٥٥ أَ أَعَلَى نُورِي السَّعِيدِ أَنِّ العراق و تَركِيا سوف تُوقِعَانَ على عقد معاهدة دفاعية بينهما، ودعا الدول العربية إلى الانضمام إلى تلك المعاهدة. على إثر ذلك الإعلان دعا عبد الناصر إلى عقد لجتماع على مستوى التمة لملوك ورؤساء الدول العربية لبحث التحديات التي تواجه العرب والضغط على نورى السعيد لعدم توقيع تلك الاتفاقية. وفي هذا الاجتماع لم يستطع عبدالناصر الخروج بموقف واحد لإدانة العمل العراقى؛ نظرا لموقف الوفد الأردني واللبناني والسورى، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء فارس الخورى، الذي كان يرأسه رئيس العزراء فارس الخورى،

وَفَى ٤ ٪ فَبِرَايِر ١٩٥٥ وقعت كُلِّ مِن الْعَرَاقِ وتَركبِ عَلَى اتفاقية الدفاع المشترك بينهما، وأطلق عليه اسم حلف بغداد، وقد انضمت إليه بريطانيا رسميا في الخامس من إيريل ١٩٥٥ كما انضمت إليه باكستان و إير ان لاحقاً.

في احقاض من بيرون ١٠٠ عنه التعلق بيد بنسس و بيرس محد. في اعقاب سقوط حكومة فارس الخورى أوفد عبد الناصر صداح سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الإرشاد القومي في زيارة إلى كل من الأردن ولبنان ومبوريا بهنف التسيق من أجل مواجهة الطف التركي العراقي، حيث وصل إلى سوريا في ٢٦ فبراير ١٩٥٥، واستقبل هناك استقبالا رسميا وشعيا وشعيا مناسب وفي ختام الزيارة صدر في ٢مارس ١٩٥٥ بيان مشترك، اعلن فيه التاس التالية:

الم المستوري وسروي على المستوري المراقى أو أية أحلاف، المراقى أو أية أحلاف، المراقع ا

٢- إقامة منظمة دفاع وتأسيس قيادة عسكرية مشتركة .
 ٣- دعم التعاون االقتصادي وتأليف مجلس اقتصادي عربي .

انقلاب حسنى الزعيم عليه في ٢٩ مارس ١٩٤٩ .

ا - ذهم التعاون الاقتصادى وتاليف مجلس القتصادى عربي، ولقتصادى عربي، ولقتصادى عربي، ولقتصادى عربي، ولقت كانت تلك الزيارة التي قام بيها مسلاح سالم بداية لوضع إطار جديد المعلقات الصحيرية السورية، فقي ٨ أغسطس ١٩٥٥ أجريت انتخابات الرئاسة في سوريا وقاز فيها شكرى الوتلى، وقد قوبل ذلك بارتباح من كل من مصر رئيسا للجمهورية خلقا لهاشم الاتاسى. وقد قوبل ذلك بارتباح من كل من مصر والسعودية. فقد كانت مصر ترى أن المكانة التي يحظى بها التوتلى في نفوس السوريين بمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار الداخلى في سوريا بعد سلملة الانتقرار الداخلى لذى كانت تشهده سوريا الانتقرابات التي شهنتها، وتخفيف حدة الصراع الداخلى من انضمام سورى فمال الاجبهة المقاومة للمحكمة الموتلى في ذلك الوقت (٣)، وما يمكن أن يودي إليه ذلك من انضمام سورى فمال الجبهة المقاومة لمحلة السعودية بارتباح لعودة القوتلى السعودية بارتباح لعسطس ١٤٠٤ متى استمرت منذ أول انتخاب للقوتلى كرنس لسوريا في ١٧ اغسطس ١٤٠٤ متى

لذا فقد شهدت تلك الفترة تقاربها مصريا سوريا وسعوديا لثار حفيظة الخرب. ففي ٢٠ أكتوبر ١٩٥٥ وقعت كل من مصدر وسوريا علمي اتفاقيــة الدفــاع المشترك، وفي ٢٧ أكتوبر وقعت السعودية مع مصر على اتفاقية دفــاع مشــترك مماثلة لتلك التي وقعتها مع سوريا ٠

كان عبد الناصر ينظر إلى تلك الاتفاقيات على أنها الرد العملى على المخاطر الناجمة عن حلف بغداد هو نقطة تحول المخاطر الناجمة عن حلف بغداد هو نقطة تحول في تربي أن حلف بغداد هو نقطة تحول في تداريخ الشرق الأوسط، وأن جميع الشعوب العربية عارضته واعتبرته استمرارا السيطرة الاجنبية، وأن الشر الى العراق في هذا الطف أدى إلى عقد الإثناق بين سريا والمملكة السعودية ومصر لتأمين نفاعهما وكانت مصر تربي في مثل هذه الإثناقيات بين مصر وسوريا والسعودية، سبيلا من سبل التي تتأخذ طريقها الآن بين الدول العربية من غير إشراك الدول الكبرى فيها لتعتبر الحجر الأول في سبيل الوحدة العربية الخالصة للعروبة وحدها، وهي أيضنا الوسلة التي تؤمن الدول العربية على سلامتها دون أن تضيع شخصيتها ودون أن تضيع شخصيتها ودون أن تضيع شخصيتها التي المدال الكبرى بمقدارت الدول الصغرى، وهذا ما أراه بالنسبة الميشاق تلاعب الدول الكبرى بمقدارت الدول الصغرى، وهذا ما أراه بالنسبة الميشاق السوري المده الموافية الميشاق السوري والمداري السورية الميشاق السوري المده الدول الكبرى بمقدارت الدول الصغرى، وهذا ما أراه بالنسبة الميشاق السوري المده الدول الكبرى بمقدارت الدول الصغرى، والسيدة الميشاق

آماً أأغرب ققد اعتبر تلك الاتفاقية الموقعة بين مصر وسوريا بمثابة خروج لعبد الناصر بمصر وسوريا من دائرة النفوذ الغربي في المنطقة، وتمثل ضغطا على إسرائيل، وخاصة بعد حصول مصر على صفقة الأسلحة التثنيكية الشهيرة في أعقاب الغارة الإسرائيلية على غزة، وازدياد نشاط الفدائيين العرب دلخل المعمق الإسرائيلي من الحدود السورية، بعد أن كان مقتصراً على الحدود المصرية، فقد أن كان مقتصراً على الحدود المصرية، قد ماجمت مجموعة من الفدائيين في سوريا مراكب صيد إسرائيلية وأغرقتها في بحيرة طيرية، وردت إسرائيل على ذلك بالإغارة على الحدود السورية بالقرب من البحيرة مما أسفر عن مصرع ٥٦ سوريا، كذلك وجههت السرائيل إنذاراً إلى سوريا بشن هجوم عليها.

وعلى إثر ذلك أعلن عبد الناصر أن مصر سوف ترد بشدة على أى تهديد لأمن سوريا، وأكد: "إننى أقول هذا اليوم، وأقول أيضا إن مصر التى ارتبطت مع الدول العربية وإن مصر التى أعلنت إنها جزء من الأمة العربية سنقوم بالتزاماتها في هذا السبيل، وسنتعاون مع أى دولة عربية في صد العدوان وفي صد الاعتداء. إن مصر اليوم تتجه إلى سوريا، سوريا الشقيقة، سوريا العزيزة التي يوجّهون إليها هذا التهديد. التهديد بالحرب. أقول لهم، اننا معكم هنا في مصر قلبا وقالبا، إننا وانتم رجل واحد. وأقول لهم أيضا إننا نعتبر أي عدوان على سوريا عدوانا على مصر، وإن مصر جميعاً ستهب بجميع قواتمها المسلحة من أجل نجدة أختها سوريا، ومن أجل التعاون معها على صد العدوان ". وفي أعقاب ذلك تزايد نشاط الفدائيين في قطاع غيزة، وعلى أثره شنت إسرائيل في إبريل ١٩٥٦ غارة أعلنت أنها موجهة إلى قواعد الفدائيين في غزة، وأسفرت عن مصرع ٦٣ مصريا وفلسطينيا، مما دعا السكرتير العام للأمم المتحدة الداج همر شوّلد" لأن يهرع إلى القاهرة وتل أبيب، لتخفيف حدة التوتر • كانت الولايات المتحدة ترقب تلك التطور ات؛ فقد أصبح عبد الناصر بسبب غارات الفدائيين على إسرائيل وهجماته العنيفة ضد حلف بغداد وصفقة الأسلحة التشيكية يسير في طريق التصادم، ليس مع إسرائيل فحسب، بل أيضا مع الغرب الذي كان يعتبر حياد عبد الناصر ووجهة نظره حيال الأحلاف بمثابة ستار يخفي وراءه عداء لا يلين لكل مصلحة أمريكية وبربطانية في الشرق الأوسط، وخاصة بمحاولة عبد الناصر إقناع السعودية لتحذو حذو سوريا في مواجهة الأحلاف. ففي ١ امارس ١٩٥٦ كان عبد الناصر قد دعا كالأمن الرئيس السوري شكري القوتلي والملك سعود إلى عقد اجتماع مشترك بين القادة الثلاثة في مدينة أسوان، صدر في أعقابه بيان مشترك من القادة الثلاثة تـم التاكيد فيه على رفض الأحلاف العسكرية، ورفض الاعتماد على الدول الأجنبية في الدفاع عن الأراضي العربية، وجاء فيه أن القادة الثلاثة يؤكدون ضرورة تجنيب الأمة العربية مضار الحرب الباردة والبعد عن منازعاتها، مؤكدين أن الدفاع عن العالم العربي يجب أن ينبثق من داخل الأمة العربية خارج نطاق الأحلاف الأحنسة

وفى مايو ١٩٥٦ تم فى سوريا وضع ميثاق قومى وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، يدعو إلى توسيع الاتفاق الثنائي مع مصر فى الشنون الاقتصاديــــة والسياسية والثقافية ليصبح نواة للوحدة العربية الشاملة.

وفي يوليو 1991 ألقى رئيس الوزراء السورى بياناً أمام مجلس النواب أعلن فيه أن مجلس النواب أعلن فيه أن مجلس الوزراء عهد إلى وزير الخارجية بإجراء مفاوضات الاتحاد الفيدرالي بين سوريا ومصر، ولقد قويل هذا البيان بترحيب شديد من قيل النواب، وأصدر المجلس بإجماع الآراء القرار الاتى: "إن مجلس النواب السوارى تتفيذا للفترة الثالثة من المادة الأولى من الدستور التي تتص على أن

الشعب السورى جزء من الأمة العربية يؤيد قرار الحكومة الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة والذى نصه: إننى أعلن للمجلس الموقر أن الحكومة اتخذت قرارا بإجماع آرانها بتغويض لجنة وزارية لمباشرة المفاوضات مع الشقيقة مصر، توصلا لتحقيق اتحاد فيبرالى بين قطرينا، على أن يكون هذا الاتحاد مفتوحاً للحول العربية المتحررة الأخرى، وإلى لأرجو الله أن يحقى لنا لمنذه الخطوة المباركة حتى إذا تم الاتفاق على هذا الاتحاد تقدمنا بعشروعه إلى مجلسكم لإقراره. ويلتمس المجلس أن توفق الحكومة للسير في هذا الطريق المقس، وأن تأتينا في القريب العاجل بالنتيجة التي تنتظرها الشعوب العربية في مجيم اقطارها"،

في مقابل ذلك أعلنت مصر ترحيبها بالبيان السورى، ففي 1 يوليو 1907 أصدر عبد الناصر بيانا جاء فيه: "تلقيت بترحيب بالغ نباً قرار مجلس نواب سوريا الشقيقة مساء اليوم بإقامة اتحاد بين جمهوريتي مصر وسوريا، ففي تحقيق هذا الاتحاد تحقيق أمنية بهغو البيها كل عربي يؤمن بالقومية العربية ويعمل من أجلها، وقيام الاتحاد بين جمهوريتي مصر وسوريا إنما هو تحقيق للمادة الأولى من دستور جمهورية مصر الذي ينص على أن مصر دولة عربية المصرى بالإجماع على ذلك الدستور (٤). ولا شك في أن قيام اتحاد بين مصر وسوريا يعتبر خطوة أساسية في ذلك. نسال الله أن يوفقنا لإقامة وحدة عربية تضم الدول العربية جميعا، وتثبح القومية العربية أن تقوم بدورها الفعال في المجال الدول العربية جميعا، وتثبح القومية العربية أن تقوم بدورها الفعال في المجال الدول الدول

وفى خطابه الشهير في ٢٦ يوليو الذي أطن فيه تاميم قداة السويس، يؤكد عبد الناصر: "وأنا اليوم أتجه إلى إخوان لذا في سوريا. سوريا العزيزة.. سوريا العزيزة.. سوريا الشقيقة.. لقد قرروا أن يتحدوا معكم اتحادا سليما عزيزا كريما؛ لندعم سويا مبادئ الكرامة، ولنرسى سويا القومية العربية والوحدة العربية. نرجب بكم أيها الإخوة متحدين، بلدا واحدا، وقلبا واحدا، ورجلا واحدا، منسير معا متحدين لنرسى مبادئ الكرامة الحقيقية، ونقيم في ربوع الوطن العربي استقلالا سياسيا حقيقيا واستقلالا اقتصاديا حقيقيا".

على إثر أعلان عبد الناصر تأميه لشركة تناة السويس بدا العدوان الثلاثي على مصدر في ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦، وجرت في اعتابه عدة تطورات انتهت بغرض مصر لإرادتها حيث لم يستطع العدو أن يحقق أهدافه، وسقط كل من إيدن في بر بطائبا و جي، موليبه في فرنسا.

و في أعقاب ذلك بدأت السياسة الغربية تجاه مصير تأخذ بعدا جديدا، ونلك بالعمل على ضرب أي توجه عربي نحو مصر ، وخاصة بعد أن أصبحت مصير نمو ذجا لفر ض الار ادة العربية من أجل التحرر، وأضحى عبد الناصر البطل القومي وكان الطريق إلى ذلك هو بث المخاوف لدى الحكام العرب وتحذيرهم من المد القومي في بلادهم ومن عبد الناصر، تحت زعم أنه يسعى إلى إنشاء امبر اطورية عربية تحت حكم مصر وتحت زعامته وفي هذا السياق يؤكد انتوني إيدن في مذكراته: 'لقد أثبت الغرب أنه أبطأ في الإطلاع على الكتاب الذي وضعه عبد الناصر تحت عنو أن "فلسفة الثورة"، تماما كما كان بطيئاً في قراءة كتاب "كفاحي" لهتار، وليس للغرب أي عدر في عدم الاطلاع على كتاب عبد الناصر هذه المرة؛ لأن الكتباب أقصر من الأول وأقبل منه مبالغة ولكن حكام الشرق قراوه، و كان الكثير منهم يعتقدون أنه إذا انتصبر المصريون دون كبح جماحهم، فإنه سيزداد استعدادهم اللغزو والزحف على سوريا والسعودية وبقية البلاد العربية الأخرى؛ لأن عبد الناصر كان يطمع في ثروة تلك البلاد، بل في تلك البلاد ذاتها لتكوين إمير اطورية بزعامته، و هكذا كان حكام تلك البلاد يشعرون بأنهم سيخسرون في النهاية إذا انتصر عبد الناصر، سواء أكانوا يكر بسون جهودهم لتحقيق مصالحهم الشخصية، أم لتنفيذ مشر وعات لرفع مستوى معيشة شعوبهم" (٥). كان عبد الناصر يرى في هذه الدعاية الغربية أسلويا جديدا من اساليب بث

الغرقة بين مصر والبلدان العربية، انلك نجده يرد على تلك المزاعم بقوله: "إن المستعمرين والصهيونيين يعارضون قيام القومية العربية بادعائهم أننى أعمل لإقامة أمبر الطورية عربية، ويحاولون التقريق بين العرب بإقامة المعاهدات والأحلاف الاستعمارية! كذلك نجده في حديثة لمجلة الوك" الأمريكية برد على التشكيكات الغربية فيما ورد في كتابه الحاسفة الثورة!، وذلك عندما سنل عن المتصود مما ورد في الكتاب: "هدفنا هو أن نبنى العالم العربي في نطباق عائلة واحدة". وهل يعتبر عبد الناصر نفسه الزعيم المنطقي لهذه العائلة؟ ققد أكد عبد واحدة". وهل يعتبر عبد الناصر نفسه الزعيم المنطقي لهذه العائلة؟ ققد أكد عبد اللصر: "إنني لا أفكل في نفسي كزعيم للعالم العربي، وإنما الحتوقة أن شعوب العرب تشعو أن ما نفعاه في مصر هو تعبير عن أمانيها جميعا، وهذا ما كنت العيد في كتابي،"،

فى أحدًاب أزمة السويس بدأت الولايات المتحدة فى رسم سياسة جديدة للشرق الأوسط، تهدف إلى مواجهة الخطر الشيوعى ومواجهة ما أسمته بفراغ النفوذ الذي خلفته أزمة السويس, ففى الخامس من يناير ١٩٥٧، بعث الرئيس الأمريكي برسالة إلى الكونجرس الأمريكي يطلب منه تفويض الرئيس الأمريكي في اتخاذ ما يلزم من تدابير للتعاون، ووضع برامج مساعدات عسكرية مع أي دولة من دول الشرق الأوسط أو مع مجموعة من دول المنطقة لمواجهة خطر عدوان مسلح يمكن أن تقوم به أي دولة تسيطر عليها الشيوعية. وفي الخامس من مارس أجاز الكونجرس هذا المشروع، الذي عرف بمشروع او مبدأ أيز نهاور. وكانت الولايات المتحدة ترى أنَّ هذا المشروع لن بلقي، معارضة شديدة من مصر كتلك التي لاقاها حلف بغداد، وخاصة أنها وإن كانت قد رفضت تمويل مشروع السد العالى، فإنها في الوقت نفسه قد مارست دور إ ما من أجل وقف القتال وانسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية. إلا أن حقائق الأحداث قد جاءت مخالفة لذلك. فقد قوبل المشروع الأمريكي برفض شديد من مصر وسوريا اللتين رأتا فيه البديل للاستعمار البريطاني والفرنسي. وكان لاعلان الولايات المتحدة في ٢٣ مارس بأنها سنتضم إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد أثره في ازدياد حدة الهجوم المصرى على مشروع ايزنهاور. فقد عبر عبد الناصر عن وجهة النظر المصرية في المشروع ورفضه له بقوله: "إننا لا نستطيع أيها الإخوان أن ننكر موقف أمريكا أثناء العدوان واستنكارها له وموقفها في الأمم المتحدة، ولكن هذا الموقف تغير، واتضح بعد انسحاب إسرائيل أن هذاك خطة بعد فشل بريطانيا لتحقيق الأغراض التي كان يهدف اليها الاستعمار ، ولكن بالوسائل السلمية".

كان عبد الناصر يرى أن مشروع أيزنهاور ما هو إلا حلقة في سلسلة السياسات الأمريكية التي تهدف إلى أن تصول الدول العربية إلى مناطق نفوذ أمر يكبية؛ بما يحقق المصالح الأمريكية، وتحويل الأنظار عن الخطر الإسرائيلي. وفي ضوء ذلك نجده في حديثه المنشور في الأهرام بتاريخ ٨ سبتمير ١٩٥٨، يحل أهداف السياسة الخارجية ويلقى الضوء على أبعادها في النشرق الأوسط، فيقول: "لقد اختبرت السياسة الأمريكية خلال خمس سنوات طويلة، والنتيجة التي وصلت إليها هي أن السياسة تجاه العرب تسعى إلى تحقيق عدة أهداف: تصمنية مشكلة إسرائيل على أساس الأمر الواقع، فرض تنظيم دفاعي يخدم المصالح الأمريكية وحدها. الانحياز إلى السياسة الأمريكية بحياً الامريكية وحدها. الانحياز إلى السياسة الأمريكية بحيث تدول الدول العربية بالفعل إلى منطقة نفوذ لأمريكية.

ويؤكد عبد الناصر أنه فيما يتعلق بإسرائيل فإن مشروع أيزنهاور يهدف إلى الاتنى: تحويل الأنظار عن خطر إسرائيل. خلق أخطار وهمية من بعض العرب على البعض الأخر. إعطاء سلاح لا يخيف إسرائيل إلى بعض الدول العربية. ربط بعض الدول العربية في نطاق واحد مع إسرائيل؛ نطاق تقوم فيه أمريكا بدور التوفيق و التنسيق في جميع النواحي العسكرية، ذلك أن إسرائيل لم تعد في الحقيقة عدو الهذا البعض من الدول، بل أصبحت زميلًا له في حلُّف وما مشر وع أيز نهاور في صميمه إلا حلف عسكري بكل ما ينطوي عليه الحلف من معان؛ ذلك لأنه يشمل النواحي العسكرية، فهو إنن بديل لمشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذي رفض عام ١٩٥١، وهو أيضا تكملة لحلف بغداد، تقصيد أن تبعث فيه النبض وتعيد إليه الحياة (٦). لذا لم تر الو لايات المتحدة مفرا من مجابهة التوجه المصري المناهض لسباستهاء و ذلك من خيلال عزل مصبر عن حليفيها الأساسبين في ذلك الوقت، وهما سوريا والسعوبية التي كانت قد بدت مترددة في بادئ الأمر في قبول مشروع "أيزنهاور"، وذلك بأخذ الملك سعود بعيدا عن عبدالناصر، والقضاء على التيار القومي الذي يدفع سوريا إلى مناهضة السياسة الأمريكية، وذلك عن طريق تنبير الانقلابات من الداخل أو من خلال الغزو والتهديد من الخارج عندما فشلت خطة تدبير الانقلابات. وبينمـــا كأنت مصر تخطو بخطى ثابتة نصو تاكيد مكانتها الدولية الجديدة عقب أزمة السويس، وتعمل على تدعيم تلك المكانـة في محيط العلاقات الدولية و العربية نجد أن سوريا ظلت تموج بالتفاعلات السياسية والثورية، وتحيط بها المؤ امرات الخارجية من أجل إحداث تغيير يؤدي إلى القضاء على التوجهات القومية التي بدأت تتبلور داخل صفوف الجيش السوري، والتي كمانت تتجه بأنظارها وتتطلع نحو القاهرة ، الأمر الـذي رأى فيـه البعض خطـرا يمكن أن يتحقق إذا انجذبت سوريا إلى مصر، وما يمكن أن يترتب عليه من إجهاض للسياسة الأمر يكية في الشرق الأوسط

كانت القاهرة تتابع باهتمام التهديدات الخارجية التي تتعرض لها سوريا. ففي عام ١٩٥٧ تم الكشف عن مؤامرة دبرتها المخابرات الأمريكية تبهدف إلى قيام حكومة موالية في سوريا، وقد اكتشفت في أعتاب القبض على مسئول بالسفارة الأمريكية في دمشق على الحدود السورية اللبنانية يحاول تهريب لاجئ سياسي من بيروت إلى سوريا داخل صندوق سيارته، وعلى إشره قامت سوريا بطرد ثلاثة ملحقين بالسفارة الأمريكية (٧).

وفى مارس ١٩٥٧، ظهرت بوادر صراح وأزمة داخل الجيش على إشر محاولة تصفية العناصر ذات التوجهات القومية والمتاثرين بالثورة المصرية، بالإضافة إلى العناصر اليسارية داخل الجيش، ومن أبرزهم العقيد عبد الحميد السراج رئيس المخابرات في الجيش السوري وكانت تعرف باسم الشعبة الثانية والذى لعب دورا الحق ضررا بالغرب اثناء أزمة السويس, وبالرغم من أن عبد الحميد السراج لم يكن محسوبا على حزب البعث فإن هذه الإجراءات جعلت الضباط البعثيين في الجيش السورى يشعرون بانبها مقدمة لتصغيتهم، فقرروا استباق الإحداث بإعلان تمرد في ٧ مارس حيث أبرق الضباط البعثيون برئاسة مصطفى حمدون إلى القصير الجمهورى ورئاسة الأركان منذرين بالزحف على دمشق واحتلال الإذاعة والقصر الجمهورى ورئاسة الأركان إن لم يقا الإجراءات.

قد حقق ذلك التمرد الأهداف التى كان يصبو إليها فقد عقد خالد العظم وزير الدفاع اجتماعاً حضره جميع الضباط الممثلين لكل التوجهات داخل الجيش السورى بمن فيهم مصطفى حمدون عن البعثين، وأسفر ذلك عن تجميد قرار السورى بمن فيهم مصطفى حمدون عن البعثين، وأسفر ذلك عن تجميد قرار نقل السراج والضباط الموالين للبعث، وتم تسريح رئيس الأركان توفيق نظام الدين وحل محله اللواء عنيف البزرى الذى كان ذا نزعة ماركسية. وعلى إثر ذلك شنت الولايات المتحدة حملة إعلامية على سوريا متهمة إياها بالدخول فى الحظيرة السوفيتية وان هناك غزوا سوفيتيا وشيكا لسوريا على غرار ما العناصر الشيوعية التى تسيطر على الجيش تقدر بنحو مائة وخمسين إلى مائتى مليون دولار، وبالرغم من عدم وجود أدلة على صحة تلك الاتهمات الغربية، مليون دولار، وبالرغم من عدم وجود أدلة على صحة تلك الرئيس الأمريكي وذلك باعتراف الولايات المتحدة نفسها - كما أقر بذلك الرئيس الأمريكي أيزنهاور في مذكراته - فإن تلك الحملة قد أشرت عن بعث المخاوف في الدول العروز ويذلك السعودية.

لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لتوريط نفسها رسمياً في عمل ضد سوريا، لذا رأت أن يكون هذاك عمل مشترك يكون للعراق فيه الدور الأكبر نحو غزو سوريا، على أن تحشد كل من لبنان والأردن وتركبا حشودا عسكرية على طول الحدود الغربية والشمالية لسوريا بحيث تضطر سوريا إلى توزيع قواتها على تلك الحدود، وبالتالي تكون المهمة الحربية للعراق أمرا يسيراً، وكانت وجهة النظر الأمريكية أن لا تسمح لتركيا بالمبادرة في العمل؛ لائها بالرغم من كونها دولة إسلامية، وبالرغم من قدراتها العسكرية التي تفوق قدرة العراق، فإن العرب لهم تجارب مريرة في التعالم مع تركيا بسبب التاريخ الاستعمالي التركي للمنافقة قبل الحرب العالمية الأولى. وبذلك استقر الأمريخ على أن تكون المبادرة العسكرية التي تنوق الأمريخ على أن تكون المبادرة العسكرية من جانب العراق بدعم من الدول الأخرى. وذلك استقر

هناك معارضة، وأن الظروف تختلف في هذه الحالة عن حالة العدوان الثلاثي على مصدر أثناء أزمة السويس، حيث كانت الدول العربية ترى أن مصسر تتصرف في حدود حقوقها المشروعة، أما في حالة سوريا فإن هناك دو لا عربية ترى أن غزو سوريا هو عمل دفاعي ضد التغلغل السوفيتي، وخاصمة أن الحملة الإعلامية قد ركزت على أنهم يزمعون الرد على عدوان متوقع، وليس القيام بعدوان سافر.

يم بالمركبة الله إلى التاحدة في أغسطس ١٩٥٧ سرب مقاتلات أمريكية من أوروبا الغربية إلى القاعدة الأمريكية في أضنة التركية، وأعطى أمريكية من أوروبا الغربية إلى القاعدة الأمريكية في أضنة التركية، وأعطى الرئيس أيزنهاور أوامره للإسطول السادس بالترجه إلى شرق البحر المتوسط، مندريس للوزراء المتركي عننان مندريس يخطره بأن يبلغ زعماء الأردن والعراق المجتمعين في استتبول بأن أمريكا أكذ على عائتها إرسال الأسلحة المطلوبة المواجهة ضد سوريا، بالإضافة إلى تعهد الولايات المتحدة بضمان تعريض الخسائر في أسرع وقت. وفي إطار ذلك أيضا قلمت تركيا بزيادة حشودها على الحدود مع سوريا إلى خمسين الف جذبي.

وكانت الولايات المتحدة تخشى من أن تقدم تركيا على مساندة العراق بعمل مشترك بخلاف الخطة المرسومة، والتي تقضى بأن يقوم العراق وحده فقط بالله غل في الأراضي السورية، وخاصة أن رئيس الوزراء التركي عنان منريس قد أكد أن الأراك عازمون على إزالة نظام الحكم السوري إن لم يستطع العراق أن يغمل شيئا؛ لأن الحكومة التركية تخشى ثورة داخلية إذا فشلت جهودها في إز الة نظام الحكم السوري؛ لذا فقد عملت الولايات المتحدة من خلال نفوذها على الحصول على ضمائات من تركيا بعدم شن هجوم مباشر على سوريا. كذاك حصلت الولايات المتحدة على بالابتعاد عن المشاركة في هذا الهجرم، حيث كانت إسرائيل تلع بشدة على أن تتوم الولايات المتحدة على ومناسبات المتحدة على أن

كانت سرعة الأحداث تتذر بعواقب خطيرة على مستقبل سوريا مما دفع بالرئيس السورى شكرى القوتلي إلى أن يهرع إلى مصر للتشاور مع الرئيس عبد الناصر، وصدر في أعداب اللقاء بيان من الرئيسين يندد بالمؤامرة الأمريكية على سوريا.

وكان الموقف المصرى حاسماً في رفض النهديدات الأمريكية لسوريا. ففي الممادس والعشرين من أغسطس ١٩٥٧ استدعى الرئيس عبد الناصر السفير الأمريكي في القاهرة ريموند هير إلى لقائمه، وأخطره بأنه لا يجد مبررا لمثل تلك الحملة والتهديدات ضد سوريا، وأنه يربد أن يوضح للرئيس أيز نهاور أن يكون على بينة كاملة من أن مصر لا تستطيع أن تقف ساكنة إزاء هذه المضاطر المحبقة بسوريا،

وقد عبد الناصر المزاعم الأمريكية بوقوع سوريا في حظيرة الشيوعية، ووقد عبد الناصر المزاعم الأمريكية بوقوع سوريا في حظيرة الشيوعية، لأن المريكا المتحدة لديها إمكانيات العلم بحقائق الأوضاع في سوريا وغير سوريا، بما يسمح لها بأن تتعرف على كل الدقائق والتفاصيل، وليس معقولا أن يصل الخطأ في الحكم إلى مثل هذه الدرجة التي توحي بها تصرفات السياسة الأمريكية، وأنه لا يمكن أن تعزى تلك الحملة والتهديدات الأمريكية إلى المنافريكية التقليدية أن على ما يتصل من قرب أو بعد بالشيوعية، وإنما ذلك يأتي في إطار خطة أمريكية مرسومة ومدروسة تنفذ تنصيليا وبخطرات تعرف مواقع اقدامها، وأن الهدف الحقيقي يأتي ضمن أهداف السياسة الأمريكية للتخفيف عن إسرائيل وتحويل الانتظار عنها بما يتفق مع المساسة الأمريكية للتخفيف عن إسرائيل وتحويل الانتظار عنها بما يتفق مع المساسة الأمريكية المتخفيف عن إسرائيل وتحويل الانتظار عنها بما يتفق مع

و اعن الرئيس عبد الناصر موقف مصر من حملة التهديدات لسوريا بان اكد: "إن مصر تقف بجانب سوريا إلى غير حد، ويدون قيد أو شرط وأنه مهما لكد: "إن مصر تقف بجانب سوريا إلى غير حد، ويدون قيد أو شرط وأنه مهما تكن تطور ات الضغط على سوريا فإن شيئا واحدا يجب ألا يغيب عن الأذهان، وهو را بحميع إمكانيات مصر السياسية والاقصائية والعسكرية كلها تسند اطن عبد الناصر أن وقوفنا مع سوريا هو إعمال لاتفاقية العربية كلها". كذلك أطن عبد الناصر أن وقوفنا مع سوريا هو إعمال لاتفاقية الفيزية كلها". كذلك الموقعة بين مصر وسوريا في ١٠ اكتربر ١٩٥٥، حيث أكد على أن: "بيننا على سوريا هو هجوم مرجه ضدنا في الوقت نفسه، ولذلك ستكون مساعدتنا لمسوريا بكل الوسائل، وأن قوات مصر جميعا ستكون مشتركة في المعركة لمساوريا بكل الوسائل، وأن قوات مصر جميعا ستكون مشتركة في المعركة المسائلة أن الظروية وحدها هي التي تحدد مكانه". وبالفعل سوريا حيث وصلت إلى ميناء اللانقية لقنف تلك الوحدات بجانب القوات السورية، ولتوكد مصر بذلك تصميمها على المسائدة وخوض المعركة مع السوريا.

ويالرغم من أن القوات والتعزيزات المصرية التي وصلت إلى سوريا لم تكن كافية لمجابهة التهديدات التي تتعرض لها سرريا، فإن وصول طلائع القوات المصرية إلى سوريا قد أحدث دويا وأثرا قويا على ساحة الأحداث (٨). فعلى المستوى الشعبي قوبل وصول القوات المصرية بفرحة عارمة من جميع فنات الشعب السوري، وأدى إلى رفع الروح المعنوية وإلهاب حماس السوريين، فقد شعروا بانهم ليسوا وحدهم في المعركة، بل إن هناك إخوه لهم يشاركونهم جنبا إلى جنب في مواجهة التحديات التي تحيق بهم. وتزامن مع ذلك اتبهام الرئيس السوفيتي خرونشوف للولايات المتحدة باستغزاز تركيا وتحريضها على الحرب ضد سوريا، وفي ضوء ذلك وجه الاتحاد السوفيتي إنذاراً إلى تركيا بانه الإن قامت تركيا بإطلاق نيران المدافع فإن الصواريخ ستطلق في الجوا". وفي المقابل حذر وزير الخارجية الأمريكي فوستر دالاس بأن أي هجوم على تركيا سوف يقابله عمل دفاعي من جانب الولايات المتحدة،

وفي ضوء ذلك التازم في الوضع بدأت بوادر الانحلال في التحالف ضد سوريا، فقد تراجعت العراق عن المشاركة نظراً لعدة اعتبارات أهمها الخلافات بين البيتين الملكيين الهاشميين في العراق والأردن، علاوة على خوف العراق من فقدان مخله إذا دمرت أنابيب النفط المارة عبر الأراضي السورية، والذي يقدر بنحو ٠٠٠ مليون دو لار، وهو نصف مجموع بخل الحكومة العراقية، كذلك إعلان الملك سعود أنه سيندد بأي عدو إن على أي بلد عربي بما في ذلك سوريا. وفي ظل تلك الظروف أصبحت تركيا وحدها في المواجهة، وبذلك أجهضت الخطة الأمريكية، وانسحبت القوات التركية من الحدود السورية بعد وصول طلائع القوات المصرية إلى سوريا بفترة وجيزة، مما رسخ الشعور لدى السوريين بأهمية الدور الذي لعبته مصر في الحفاظ على أمن سوريا - في ضوء تلك الظروف التي فرضت نفسها - والذي من خلاله تم إحباط المخطط الأمريكي التركي. أيضا كان للتحرك المصري أشره على الكثيرين من صباط الجيش السورى وكذلك على السياسيين السوريين؛ بحيث زاد من قناعتهم بأن الوحدة بين البلدين هي السبيل المضمون لتحقيق أمن سوريا في مواجهة التهديدات الخارجية التي زادت من الانقسامات والتمزق الداخلي، وعزز تلك التناعة ما اصبح يتمتع به الرئيس عبد الناصر من مكانة في ضوء مواقفه التاريخية؛ بعد كسر احتكار السلاح، ومقاومة الأحلاف، وتأميم قناة السويس، ومناهضة مشروع أيزنهاور، وأخيرا الموقف المصرى تجاه التهديدات الأمريكية والتركية أسوريا؛ لذا فإن الوحدة بين البلدين جاءت في وقت رأت فيـــه سوريا أن مصد هي طوق النجاة الذي يجنبها بعيدا عن تيارات الصدراع الداخل، وأعاصبر التهديدات الخارجية.

عقب تلك الأربّمة قام وقد برلماني من مجلس الأسة المصدرى برناسة انور المعدات - وكيل المجلس في ذلك الوقت - بزيارة إلى سوريا في نوفمبر ١٩٥٧ بعدة من البرلمان السورى، حيث عقد الوقد المصدرى جلسة مشتركة مع الثواب السوريين، اصدروا في ختامها بيانا مشتركا دعوا فيه إلى قيام اتحاد فيدرالي بين سوريا ومصدر. وعلى إثر ذلك ساقر وقد نبابي برئاسة إحسان الجابرى وعد الكريم زهور وقابلوا عبد الناصر و عرضوا عليه الوحدة، إلا أن الرئيس عبدالناصر قد أكد لهم أن هذا الموضوع يحتاج إلى الدراسة والتاتي، وفكر لهم العراقيل والقوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين التي يصعب من خلالها تحقيق الوحدة في الوقت الحالي.

لم يقتنع وفد مجلس النواب بما ذكره عبد الناصر؛ فقد كان الجو معباً في سورياً كلها بنداءات الوحدة، كما أنها قد باتت أملاً مرتقباً من معظم فنات الشعب السوري، كذلك فإن هذا التيار قد انتقل إلى داخل الجيش السوري الذي كانت القوى المستقلة داخله تمثل الكفة الراجحة حتى ذلك التاريخ، والتي بادرت بحماس بالمطالبة بتنفيذ الوحدة فورا؛ لذا لم تجد القوى الحزبية الأخرى في الجيش - الممثلة للبعثيين والشيوعيين - مغرا من مجاراة هذا التيار الجارف نحو الوحدة مع مصر ، بالرغم من أن موقف الشيو عبين كان معارضا لذلك عندما طرحت هذه الفكرة في بدايتها؛ نظرا التخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى إجهاض نشاطهم في سوريا على غرار ما حدث في مصر، التي عملت على القصاء على نشاط الشيوعيين فيها وملحقتهم. إلا أنهم داخل الجيش لم يجدوا مفرا من مجاراة التيار والموافقة على فكرة الوحدة؛ لاعتقادهم بأن تلك الفكرة لن تلقى استجابة فورية من عبد الناصر (٩). وأن قيام الوحدة هو عملية شاقة لن نتم بالتلاحق الذي تمت به، وقد تستغرق سنوات طويلة؛ لذلك رأوا من الأفضل عدم معارضتهم، فضلا على أن تأييدهم لقيام الوحدة سوف يكسبهم شعبية من قبل الشعب السورى وبين الفنات الأخرى من الجيش أما البعث فقد كان يرى أن التقارب في وجهات النظر والأهداف مع عبدالناصر بمكن أن يساعده علي الانفر اد بالسلطة في سوريا.

فى تلك الأجواء اجتمع مجلس القيادة العسكرى للجيش السورى فى ديسمير ١٩٥٧، والذى كان قد تشكل فى أعقاب الأزمة مع تركيا والولايات المتحدة، وقرر المجلس بالإجماع الاتصال بالحكومة السورية لتوضيح نواياها الحقيقية.

من قيام الوحدة، وتقرير الخطوات العملية التي ينبغي القيام بها، وتوضيح موقف الجيش للحكومة، وإبلاغها برخية الجيش في ضرورة الإسراع في تتفيذ الوحدة. وقد أبلغ قرار المجلس إلى الأحزاب السياسية المختلفة، كما أرسل إلى شكرى القوتلي رئيس الجمهورية وأكرم الحور إلى رئيس مجلس النو اب.

على الجانب الأخر كان عبد الناصر يرقب الأوضاع الحرجة داخل الجيش السورى الذى انعكست فيه الصراعات السياسية والمناورات بصبورة لم يسبق لها مثيل من قبل، وانتقل عامل المزايدة على الوحدة مع مصر ليشكل عنصرا جديدا من عناصر التأزم والانفجار داخل صغوفه. وفي ضوء ذلك أوقد عبد الناصر المنافر المجلس القيادي للجيش السوري؛ للرص وجهة نظر عبد الناصر فيما يتعلق بالصعوبات والمشكلات التي تواجه الحودة، والعواقب التي قد تتشأ في حالة قيامها، والتعرف على وجهات النظر الحقيقة لمضباط المجلس، وكانت أهم تلك الصعوبات كما ذكرها حافظ إسماعيل من وجهة نظر عبد الناصر هي الجيش والوضع الاقتصادي والأحزاب فقد كان الجيش السوري صغير المجم بمقارنته بالجيش المصرى، كما أن رتب القيادات الأساسية في الجيش السوري صغيرة بمقارنتها بالوضع القائم في القيادات الأساسية في الجيش السوري صغيرة بمقارنتها بالوضع القائم في القوات المسلحة المصرية، وقد يؤدي إدماج الجيشين إلى يعض الحساسيات إذا الوت تنظيمهما. وكذلك فإن الجيش السوري لمه اهتمامات سياسية، وهذا قد يخرج على دواعي الانصباط المسكري.

أما من ناحية الوضع الاقتصادي، فقد ذكر عبد الناصر أنه ينبغي در است الأمور الاقتصادية بجدية، ودراسة العواقب التي سوف تنتج عنها بسبب عدم تجانس الوضع الاقتصادي في كل من البلدين. ومن ناحية الأحزاب لم يرد حافظ إسماعيل أن يشير إلى الأحزاب السياسية في سوريا، وإنما تحدث عن طبيعة المحزاب التي كانت كانمة في مصر قبل الثورة، والموامرات التي تعرضت لها الأحزاب التي كانت كانمة في مصر قبل الثورة، والموامرات التي تعرضت لها ذلك الدي الدي وجدت لها صدى داخليا من بعض القوى السياسية في ذلك الوقت، وأن قيام الوحدة بين مصر وسوريا يجب أن يؤدى إلى استمرار قوة الثورة في مصر وليس إضعافها، وذلك في إشارة منه إلى أن على سوريا الثكون مع ظروف النظام المصرى إذا ما رغبت في الوحدة مع مصر. وأنهى الكون مع ظروف النظام المصرى إذا ما رغبت في الوحدة مع مصر. وأنهى عافظ إسماعيل حياته بقوله إلى كل أن الإقدام على أي عمل يتعلق بالوحدة، وبعدها استمع حافظ اسماعيل إلى كل أفردا المجلس العسكرى فردا فردا، وكان رأى المستقلين الذين يطون إطابية الودال المجلس العسكرى أن الوحدة اكثر على معالجة مشاكل قيامها والصعويات داخل المجلس العسكرى أن الوحدة اكثر على معالجة مشاكل قيامها والصعويات

التى قد تعترضها، لذلك ينبغى إقاسة الوحدة فورا والعمل على حل جميع المشكلات في ظلها. أما الحزيبون فلم يريدوا أن يعطوا رأيا قاطعا قد يؤخذ عليهم، فقد ذكروا أن تلك المشكلات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والوصول إلى أسس لحلها مع الاستمرار في السير في طريق الوحدة، ولم يحددوا ما إذا كانت تقوم الوحدة، ولم يحددوا ما إذا كانت تقوم الوحدة، ولم يابة المبلحثات أصدر المستملات قبل قولمها، وفي نهاية المبلحثات أصدر وفي المبينة المبلحثات أصدر وفي تعيذ الوحدة مع مصدر، وفي المحدوقة مع مصدر، وفي تصدر وقت ممكن، ومنع وضع الوحدة موضع مزايدات أو كسب حزيبي وتنزيهها عن هذه المناورات،

ويحلول بناير ۱۹۰۸ كانت المناورات والانقسامات قد أخذت طريقها بصورة أكبر داخل الجيش السورى وخاصة بين البعثيين والشيوعيين، وزاد من تأججها اتهام الصنباط البعثيين لعنيف البزرى قائد الجيش بأنه لا يرخب فى الوحدة مع مصر، وأنه غير جاد فيها انعكاساً لموقف الحزب الشيوعى السورى؛ مما أوصل إلى حالة تأزم دعت بعض ضباط الجيش إلى إعلان حالة الإستغار في وحداتهم،

أمام تلك التداعيات اجتمع المجلس القيادي العسكري في ١١ يناير وقرر التوجه إلى مصدر لمقابلة عبد الناصر الخطاره بقرار الجيش بضرورة قيام الوحدة الغورية، ومطالبة عبد الناصر بالاستجابة لتلك المطالب ووصيل الوفد في منتصف ليل ١١ يناير١٩٥٨، وفي ١٣ يناير استقبلهم عبد الناصر، وبدأ بقوله إنه أرسل لهم وجهة نظره في موضوع الوحدة، وإن مصر ليست مستعدة لها قبل خمس سنوأت، وإنه لا يعرف ما الذي استجد خلال الأسبوعين الأخيرين بما يدعوهم إلى المطالبة بالوحدة الفورية. وبدأ الضباط السوريون يعرضون الموقف الحرج الذي تمر به سوريا والجيش السوري؛ حيث تحدثوا عن حالة الغرقة بينهم وحالة الاستنفار الدائمة في الثكنات؛ لأن كلا منهم يتوجس حركة مفاجئة من الآخر، وتسلل الشيو عبين إلى الأعصاب الحساسة في سوريا، وعن نشاط خالد بكداش الذي حول حي الأكراد في دمشق إلى قلعة مسلحة لا يمكن الاقتراب منها، وعن الأسلحة التي يجرى تهريبها عبر الحدود بواسطة حلف بغداد، وعن الفساد السياسي للشخصيات السياسية في سوريا و تلقيهم الأموال من العواصم العربية والأجنبية. وكان رد عبدالناصر أن الذي سمعه منهم لا يبرر قيام وحدة، وأن كل ذلك بعد أسبابا سلبية تكون عبنا على الوحدة أكثر مما تكون قوة دافعة لها ويروى هيكل في كتابه "ما الذي جرى في سوريا" تفاصيل الحوار المذي دار بين عبد الناصر وأعضاء الوفد العسكرى الذين عقبوا على قول عبد الناصر بان الشعب كله في سوريا يطلب الوحدة، وأن الوحدة مطلبه الدائم، والوحدة مع مصر بالذات هي التيار الجارف في سوريا كلها الآن، وأن الناس في سورياً يحسون أنهم يقبلون وأن مصر تصدهم، ومجلس النواب السوري اتخذ قرارا بالوحدة مع مصر، ولكن مجلس الأمة المصرى لم يستجب، وظل أسابيع طويلة بين التردد والإحجام، ولا يجيب على الإشارة الموجهة إليه من المجلس النيابي السوري، وأن هذا الوضع يجرح الشعور الشعبي في سوريا. فقال لهم عبد الناصر: إن الوحدة ليست بالعمل السهل، لقد بدأنا الآن بالكاد بعد معارك عنيفة مع الاستعمار نوجه كل طاقتنا لبناء مصر، وأملى أن يكون بناء مصر نموذجا لنضال باقى الشعوب العربية، وإنى أريد أن نجعل مصر البلد النواة للتطوير العربي، وسيكون لذلك أثره في تدعيم الدعوة إلى الوحدة عمليا وواقعيا. وقالوا له: تريد أن تعمل لمصر وتترك سوريا التي علقت آمالها على مصر وعليك، إنك بذلك تتخلى عن دعوة القومية العربية كلها من أجل مصر وحدها. فقال لهم: إنني أعرفكم جمعيا، وأعرف حسن مقاصدكم، ولكني أريد أن أسالكم سؤالا واحداً: ما هي صفتكم في الحديث معي في هذا الأمر وانتم غير مستولين سياسيا؟ وهل يعرف شكرى القوتلي أنكم تتحدثون معى في ذلك كلـه؟ رد أحـد الصباط: سوف نبعث بأمين النافوري إلى شكرى القوتلي يحمل إليه راي الجيش، وليس أمامه إلا أن يقبل، فهو لا يقدر أن يعارض على الإطلاق أي شي نطلبه فما كان من عبد الناصر إلا أن رد على ذلك بقوله: متاسف لا استطيع أن أقبل هذه الأوضاع، أنا أعرف أنكم تمسكون في أيديكم بزمام القوة الحقيقية في سوريا، ولكن من ناحيتي لا أقبل في مثل هذه الأمور أن أتحدث او أبحث إلا مــع حكومة مسئولة. فطلب أعضاء الوفد مهلة حتى يبعثوا برسول منهم إلى الحكومة لعرض الموقف والعودة بالرأى الرسمي للحكومة .

وفى الثالثة صباحاً فى فجر يوم ١٦ يناير، سلم أمين النافورى مذكرة المجلس إلى الرئيس القوتلى فى فجر يوم ١٦ يناير، سلم أمين النافورى مذكرة المجلس إلى الرئيس القوتلى فى منزله، وقد على خلك بحد الوقوف فى مسارها، لذا اجتمعت الحكومة السورية برئاسة شكرى القوتلى، ويحضور رئيس الوزراء صبرى العسلى ووزير الخارجية صلاح البيطار، حيث اقترح صبرى العسلى على القوتلى أن يكون سباقاً فى طريق الوحدة بدلاً من تخطى العسرى بين له، لذا فقد قرر الوزراء حدا خالد العظم- يفاد صلاح البيطار إلى

مصر الإخطار عبد الناصر برغبة الحكومة السورية رسمياً في إتمام الوحدة بين الملدين. وقد انضم البيطار إلى الضداط السوريين المجتمعين بعبد الناصر ، حيث أعلن موقف الحكومة السورية بالموافقة على إتمام الوحدة الفورية بين البلدين.

وفي ضوء ذلك حدد عبد الناصر الوفد السوري ثلاثمة شروط رأى ضرورة تحققها المواقفة على قيام الوحدة بين البلدين، وهي: إجراء استفناء شسعيي للوحدة. أن يتوقف النشاط الحزبي في سوريا، وأن تقوم الأحزاب بحل نفسها. وأن يتوقف تدخل الجيش في السياسة، وأن يستقيل الضباط المسيسون مسن الجيش لبعملوا في المجالات العباسية والعامة.

أسوالو أعضاء الوقد إلى دمشق ألبحث الموقف هناك حيث وافق ضباط الجيش على شروط عبد اللفاصر لإتمام الوحدة، وكذلك وافق البعث بعد طول مناقشات على شروط عبد الناصر لاتمام الوحدة، وكذلك وافق البعث بعد طول الشيوعي، وتقرر إيفاد عبد الحميد السراج لإبلاغ عبد الناصر بموقف الجيش.

السيوني، وعرز رويد عبد العميد المتراج ويدخ عبد العاصر بوفت العين. وفي آخر يناير، وحمل إلى مصدر الرئيس شكري القوتلي وبرفقته رئيس الوزراء واعضاء الحكومة السورية حيث تم عقد اجتماع مشترك بين الحكومتين المصرية والسوريسة في مقر مجلس الدوزراء المصدري برناسة كل مسن

اور رزاء واعصاء الحدومة السورية حيث لم علا اجتماع مسرت بين الحدومتين المصرية والسوريــة في مقر مجلس الــوزراء المصــرى برئاســة كــل مــن عبدالناصر و القوتلي.

وفى ١ فبراير ١٩٥٨ صدر بيان مشترك أعده الرئيسان عبد الناصر والقوتلى وقام صدرى العسلى بتلاوته على الجماهير المحتشدة أمام مبنى مجلس الوردة، وأنه تقرر إطلاق مجلس الوردة، وأنه تقرر إطلاق اسم الجمهورية العربية المتحدة على دولة الوحدة، و سبجرى استقتاء شعبى في كلا البلدين على قيامها. وفي ٥ فيرا انعقد في القاهرة مجلس الأمة المصىرى، وفي دمشق انعقد مجلس النواب السورى واتخذا قرار ا بالموافقة على طرح أسس الوحدة لاستقتاء عام يوم ٢١ فيراير. وألقى شكرى القوتلى خطاباً أعلن فيه ترشيحه للرئيس جمال عبد الناصر رئيساً لدولة الوحدة، ودعا الشعب السورى لاتخابه رئيساً لدولة الوحدة، ودعا الشعب السورى لاتخابه رئيساً لدولة الوحدة، ودعا الشعب

وفى ٢١ فيراير جرى الاستقتاء على اسس قيام الوحدة، وعلى ترشيح جمال عبد الناصر رئيسا الجمهورية العربية المتحدة، وفى ٢٢ فيراير ١٩٥٨ أعلنت عبد الناصر رئيسا الجمهورية العربية المتحدة، وفى ٢٢ فيرايل اصالح قيام الوحدة، ولصالح انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا لها. وقد صاحب ذلك موجة عارمة من الفرح والتأييد الشعبي في الوطن العربي عامة، وفي مصر وسوريا خاصة، من الفرح والتأييد الشعبي عبد المتعربة علامة منذ المتعربة المرابعة عادمة المتعربة المتعربة طلت على مدار أسابيم عديدة منذ

تاريخ الاتفاق على قيام الوحدة إلى بعد الزيبارة التاريخية التى قام بها الرئيس جمال عبد الناصر السوريا في ٢٤ فبراير ١٩٥٨. ولقد احتشدت القائه وزحفت إلى دمشق جماهير الشعب العربي من كل حنب في سوريا ولبنان، ووفود من كل الاقطار العربية، ولم يشهد العرب من قبل مثل هذه اللحظات التاريخية التي تفجّرت فيها مشاعر الاعتزاز، وتحققت من خلالها أماني وآمال العرب بإقامة لول دولة عربية متحدة في التاريخ الحديث.

#### خاتسمة

مما سبق ومن خلال تحليل مفهوم الوحدة وتطور هذا المفهوم في مصر، ومن خلال تحليل العوامل التي ساهمت في رسم الطريق المصرى إلى الوحدة، والتي الدمر إلى قيام الوحدة بين مصر وسوريا، فإن الباحث بدوره هذا يخرج بعدة نتائج تساعد على تحديد معالم وأبعاد تجربة الوحدة بين مصر وسوريا، وذلك من خلال الإجابة على عدة تساولات تطرح نسيا في هذا البحث المعنى بالطريق المصري للوحدة.

التساؤل الأول : هل التوجه العربي لمصر في أحداب الشورة المصرية كان بمثانة رد للنعل، أو كان بمثابة انجذاب لتيار العروبة الذي كان سائدا في بمشرق العربي حين ذلك? والإجابة على هذا التساؤل هي النفي، قلم تكن مصدر هي العرب حين ذلك؟ والإجابة على هذا التساؤل هي النفي، قلم تكن مصر هي المحدوب هذا التعرب هو الصحيح، فإن هي الطرف السلبي الذي يتجذب إلى تيار العروبة، بل العكس هو الصحيح، فإن التمسك بعروبة الأخرى على التمسك بعروبة الاعاربية الأجرى على التمسك بعروبة المنطوب الدعاة والمصلحين في دول المشرق العربي نجدها تنتقل إلى إطار على المستوى الرسمي والحكومي في مصر. وإذا كان التوجه فرصت علي على المستوى الرسمي والحكومي في مصر. وإذا كان التوجه فرصت عليها وحاولت أن تشدها بعيدا عن أمنها وتعزل أمنها عنها، ولم يكن فرصت عليها وحاولت أن تشدها بعيدا عن أمنها وتعزل أمنها عنها، ولم يكن لمصر أن تتخلي أبدا عن توجهها العربي بعد أن أصبحت الوارثة للمواريث لمصر أن تتخلي المتوى الفكري والروحي، وبعد أن حفظت التراث الإسلامي منذ تعرضت أرض العروبة لأخطار المغول والصليبيين ومحاولات التغريب من تعرضت أرض الحروبة لأخطار المغول والصليبيين ومحاولات التغريب من تعليل الإستعمار الحديث.

التماؤل الثانى: ما هو مفهوم عبد الناصر للوحدة؟ وهل كان يهدف إلى إنشاء دولة عربية متحدة أو واحدة ؟

مستوسر مراجعة نظر الباحث هي أنه بالرغم من التوجه القومي العربي والإجابة من وجهة نظر الباحث هي أنه بالرغم من التوجه القومي العربي الدى عبد الناصر، فإن فكرة قيام دولة عربية متحدة على غرار الجمهورية العربية المتحدة، أو نتألف من مجموعة من الاقطار، لم تكن تجول بفكر عبد الناصر في ذلك الوقت، فلم يكن هناك من الاقعال أو حتى الاقوال التي تعبر عن فكر عبدالناصر أو قادة المؤرة ما يؤيد ذلك، وإنما الصبت خطابات عبد الناصر على مقهوم الأمة العربية الواحدة وليسس على الدولمة العربية الواحدة ألى المتحدة فهناك مسافة كبيرة بين ما كان يهدف إليه عبد الناصر والذي تحقق في ٢٢ لم إلى ١٩٥٨.

لقد كان مفهوم عبد الناصر للوحدة بعنى العمل العربي المشترك والتماون العربي، وتنسيق السيامات الاقتصادية والفاعية، وتوحيد المواقف العربيبة إزاء المستائل اللولية من أجل تحقيق الأمن والغير المشترك لإنباء الأمة العربية، ولم المستائل اللولية من أجل تحقيق الأمن والغير المشترك لإنباء الأمة العربية، ولم تكن هذا البحث لم نشبت عكس كانت السيامات والإفعال التي ماتعرض لها في هذا البحث لم تثبت عكس مفهوم الوحدة عند عبد الناصر لم يكن لوتعدى وحدة الأهداف والأصال العربية، مفهوم الوحدة عند عبد الناصر لم يكن لوتعدى وحدة الأهداف والأصال العربية، من خلال الأنظمة نفسها التي كانت تحكم في تلك الفترة، ففي خطابه في عبد الشورة الثالث بتاريخ ٢٢ بوليو من 1900 من والمسال العربية، عبد اللهدف هو أن بوكد عبدالنامر "أن سياستنا العربية تبهدف إلى جمع شمل العرب بجعلهم أمة واحدة بل السرة ولحدة. لقد كان سبيلنا إلى تحقيق هذا الهدف هو أن مناشر مبيئات جامعة الدول العربية، وأن نحترمه، ونجعل الغامض فيه واضحاء والضعيف فيه قويا " أيضا يتضعح ذلك من خلال قوله "إننا بابذن الله سنكون متحدين لا بالمبدئاق المكتوب على الورق ولكن بالقلوب والأرواح والدماد"

وقى حديثه مع الكرانجيا" رئيس تحرير مجلة بليتز الهندية فى مسارس ١٩٥٧ ، يوكد عبد الناصر أنه لا يفكر فى قيام أى نبوع من الاتحاد الفيدرالى أو المتحاهدى أو غير هما من أنواع الوحدة بين العول العربية، ولكنه يوجه عنايته أو لا إلى اتحاد الأفكار والإيمان بالقومية العربية، وأنه فى الوقت الحاضر يفضل أو لا إلى اتحاد الأفكار والإيمان بالقومية العربية، وأنه فى الوقت الحاضر يفضل تقوية دور الجامعة العربية بل إن عبد الناصر اعتبر أن اتفاقيات الأمن الجماعى التى أبرمات بين مصر وسوريا والسعوبية والأردن هى تجسيد للوحدة العربية . ويؤكد عبد الناصر فى حديثه عن الربط بين القومية العربية .

والأمن العربى أن القومية العربية هى الضمان الوحيد للعرب امواجهة الأخطار المحدقة بهم من الخطط التى أعدها الاستعماريون وإسرائيل لقل مليونين من يهود أوروبا إلى أراضى فلسطين. أيضا فقد ربط عبد الناصر القومية والوحدة العربية بالأمن المصرى، وأوضع أن العمل على تحقيق الوحدة العربية وتقوية انفسانا، يهدف إلى وقف الخطر الصهيوني حتى لا يحاول الصميونيون الاستيلاء على مصر، وتحويل شعبها إلى لاجئين. ومن خلال تحليل ما سبق يتأكد لنا عدة أمور هامة تساعد على تحديد مقهوم عبدالناصر للوحدة:

أولاً: إن هناك توحدا تاما بين فكرة القومية العربية والوحدة العربية عند عبد الناصر، بحيث لم توجد أي فواصل بينهما بالرغم من أن القومية هي رياط روحي أو معنوي، والوحدة هي رباط تعاهدي أو تنظيمي

ربي و المناوية و المراكبة و المراكبة و المحدة الأساسي للقومية و الوحدة العربية هو تحقيق أمن الأقطار العربية ، و ذلك في إطار عربي خالص، سواء في مواجهة الطماع الاستعماريين أو الإطماع الصبهونية.

ثالثًا : إن عبد الناصر كان يرى أن الوحدة العربية تتحقق من خلال التعاون

بين الدول العربية على المستوى الفكرى والعملى. رابعة : إن عبد الناصر كان برى أن ميثاق الجامعة العربية بمكن أن يكون

رابعا: إن عبد الناصر خان يرى ان ميتاق الجامعـ العربيـه يمحن ان يحون إطارا الوحدة العربيـة، وذلك مــن خـلال احترام بنوده وتقويـة نقـاط ضعفــه و إعمال نصوصـه.

مُعْلَمُما : إِن عَبد الناصر لم يكن يهدف في الأساس إلى إنشاء دولة عربية و احدة أو متحدة.

وهذا يدفعنا بدوره إلى الوصول إلى إجابة على تساؤل آخر وهو، إذا ما طرحنا جانباً هذا الذى كان يردده الغرب من أن عبد الناصر كان يهدف إلى إنشاء إمبر اطورية عربية تحت حكمه، وإذا كان عبد الناصر لم يكن يهدف فى الأساس إلى إنشاء دولة عربية على غرار الجمهورية العربية المتحدة، فلماذا تراجع عن هذا الموقف؟ ولماذا تمت الوحدة بمثل هذا التلاحق السريم؟

تراجع على هذا الموقف؛ ولماذا نما الوحدة بدن هذا اللخص السريع؛
لقد كان موقف عبد الناصر في موضوع الوحدة هو أن يتم أو لا اتصاد
كونفيدرالي بين البلدين لمدة خمس سنوات يكون بمثابة مقدمة الوحدة
الاتماجية. وكان عبد الناصر يدرك أن هذه الوحدة الاتماجية التي يصر
السوريون على تحقيقها ستواجه عداة متواصلا من بعض من الحكام العرب
النين كان يصفهم بالرجعيين، ومن الدول الغربية، ومن الاتحاد السوفيتي
الذين كان يصفهم بالرجعيين، ومن الدول الغربية، ومن الاتحاد السوفيتي
والكتلة الشيوعية، وكان يدرك أن هو لاء الأحداء سيبحثون عن أي منفذ للتسلل

لطعن ومهاجمة هذه الوحدة، إلا أن الاحتمالات الأخرى التى كان على دراية بها والتى تحدث عنها الضباط السوريون كانت تلقى بظلالها على مائدة عيد الناصر، فإما أن تتعرض سوريا لاتقلاب شيوعى، أو تتعرض لحالة من الفوضى يستفلها نورى السعد بتاييد من الغرب التنخل المباشر فى سوريا مما الموصى سياسته التحررية للخطر، وخاصة بعد الاتفراط فى عقد التحالف المصدى السعودى، وقبول الحكومة اللبنائية مشروع أيزنهاور، وأمام تلك المعضلة التى واجهها عبد الناصر لم يجد ملاذا إلا فى أن يضع شروطا أمام السوريين لتحقيق تلك الوحدة .

ومن الواضح أن عبد الناصر كان يهدف من وراء ذلك إلى هدفين أساسين:

أولاً: مَا كَانَّ بِمكن أن تؤدى إليه تلك الإشتر آهَالت من أنَّ يراجع السوريون حساباتهم، ويكون الموقف قد أخذ حقه من التقكير والدراسة؛ ليقرر السوريون ما إذا كانوا سيسيرون في طريق الوحدة الكاملة أو السير في طريق آخر أقل جذربة و هو الإتحاد الكونفيد الى

ثانياً: وضع حد لمزايدات البعثيين، وتفويت الفرصسة على الشيوعيين؛ فقد كان يخشى أن يعود أعضاء وفد القيادة السورى إلى دمشق ويعلنوا على الضباط السوريين هناك موقف عبد الناصر الرافض للوحدة الفورية، وما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من انفلات الأمور بحيث لا يمكن معه التنبؤ أو السيطرة على الموقف في سوريا.

إلا أن كلا من قادة الجيش والأحزاب قد قبلوا بشروط عبد الناصر لإتمام الوحدة، فقد جاءت الوحدة في الوقت الذي رأت فيه سوريا أن مصد هي طوق النجاة الذي يجذبها بعيدا عن تيارات الصراع الداخلي بعد أن حمتها من أعاصير التهديدات الخارجية.

# العوامش:

(۱) شهدت مدوريا سلسة من الانقلابات بدأت فى ۲۱ مارس ۱۹۴۱ بانقلاب حسنى الزعم واحتقاله الرئيس شمرى القتلوب سلسى الخدارى فى ١٤ أغسطس ١٩٤٩ الواحم الخدارى فى ١٤ أغسطس ١٩٤٩ وإدامه لحصنى الزعم وفى ١٩٤٩ الموسم ١٩٤٩ على بد وإدامه لحصنى الزعم وفى ١٩٤٩ تم الانقلاب على المناب العقرار وليس الوزراع مجموعة من الضباط بواتما الوزراء وعلى الزه استقل هاشم الاتاسى وتم تعيين فوزى معلى مبلو رئيسا الجمهورية، وقد استمر مما لبث الشيشكلي أن انفرد بالمحكم وقام بتتصيب نفسه رئيسا للجمهورية، وقد استمر محلس الشواء عدا هاشم محكم الشيشكلي من الوزراع (١٩٤١ إلى أن اضطره الجيش إلى المرب من سوريا، وعلى إلره عاد هاشم الآناسي رئيسا الجمهورية حتى نم إجراء انتخابات الزياسة فى اغسطس ١٩٤٥ وفاز وفاز وفاز هاد المقالية الرئيسة فى اغسطس ١٩٤٥ وفاز وفاز وفاز هايا الكرب من سوريا، وعلى إلاء عاد هاشم الآناسي رئيسا الجمهورية حتى نم إجراء انتخابات

(٢) من الجدير بالذكر أن تلك الروية القرمية من جانب صباط الجيش تجاه القصابيا المربية تجاه القصابيا المربية تعام المصريين، المربية عندا حاول المربية المسريين، عندا حاول الهروب من مصر القاء الحرب الحالمية الثانية والانتسام إلى ثورة رشيد عالى الكياني في المراق عام 1941 ، إلا أن المحلولة لم يكتب لها النجاح، ويروى عبداللطيف المتحاولة لم يكتب لها النجاح، ويروى عبداللطيف المتحاولة لى عالى عنداللطيف المتحاولة لم يكتب لها النجاع، ويروى عبداللطيف

(٣) من الجدير بالذكر أن القوتلى كان مقيماً في مصر حتى ذلك الوقت، منذ عام ١٩٤٩ على الم الموقت، منذ عام ١٩٤٩ على الم المقال الموقت من المورياء على الرابط على الموقت المورياء حيث استقر القوتلي وأسرته في الإستكدرية حتى عام ١٩٥٥ وفي ذلك الوقت ذهبت وفود من سوريا إلى مقر إقامته في الإستكدرية تعرض عليه ترشيح نفسه في انتذابات الرئاسة في سوريا

(٤) أكنت مصر على انتماءها العربي وذلك من خلال العستور المصرى الذى تم إقراره في 17 يناير المصرى الذى تم إقراره في 17 يناير المدود على المسر، ففي مقدمة الدوسور دين المعرب في مقدمة الدوسور دين المعرب المصرى. الذى يشعر بوجوده مقاعلاً في الكيان العربي الكبير، ويقدر مسئولياته والمتراملة حيال النصال العربي المشترك، لعزة الإمامة العربية ومجدماً". كذلك فقد نصت العادة الأولى من الدستور في تعريفها الدولة المصرية: "مصرد دولة عربية". مستقلة ذات سيادة. وهي جمهورية ديمقراطية. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية".

(٥) ورد هذا النص في مذكرات أنتوني آيدن التي ترجّمتُها هيئة الاستعلامات سنة . ١٩١ واخرجتها في سلسلة كتب سياسية .

(١) بالرغم من مرور أكثر من لوبعيـن سنة على هذا الحديث، فـان تحليل عبدالنـاصر لأهداف السياسة الأمريكية للشرق الأوسط يعد الآن من للثوابت التي يتـم الاسـتناد عليـها عند تحليل دوافع وأهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط حتى وقتنا هذا.

(٧) يذكر صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية السابق في كتابة "عبد النـاصر و تجربة الوحد" أن الولايات المتحدة قد حاولت عام ١٩٥٠ القيام بانقلاب في سوريا لمواجهة المد القومي هناك، وذلك وواسطة الديب الشيشكلي الذي دخل بالهام دمشق بعد أن كمان قد هرب منها في قبر إير ١٩٥٤ ، وحاول القيام ببعض الإتصالات ولكن انكشف أمره، وكاد أن لقيل القبض عليه لو لا أن قامت السافرة والأمر يكمة تغير بعد خارج الللاد.

يلقى القبض عليه لولا ان قامت السفارة الأمريكية بقهرييه خارج البلاد. (٨) اعتبر الغرب إرسال القوات المصرية إلى سوريا بمثابة محاولة من مصر للاصطياد

(م) اعبر العرب إلى الموات المصرية إلى سوريا بعدية محاويته من مصر لتعصيد من ما مصر لتعصيد في ما معرويا المكرة وأن هذا الإجراء من جانبه مصر بحقق أهدات السوفييت، بينما كانت مصر تهدف في واقع الأمر إلى تقويت الفرصة على الإتحاد السوفيتي ومعه من بسط نفوذه على سوريا مستقلا القررط الأمريكي في سوريا. فكل الشواهد كانت تشير إلى أن سرريا كانت متشوجه إلى الإتحاد السوفيتي لفق التندي العرب ما المتحدة مصريا في أن مقياء وخاصة في ضحره و وجود العديد من الضباط ذوى التوجه الشيرعي معرويا في أن مقيا ما سوريا المواد عيف البرزي، وهذا ما لبرته الأحداث بعد ذلك، فقد كان الاتحاد السوفيتي من أشد المهاجمين المجهورية العربية المتحدة نظراً الما لحق بالشيوعيين في سوريا من تشتت. بل أن عد اللطيف البخدادي يذكر أن الاتحاد السوفيتي قد حارل تدبير القلاب في سوريا من الشرك (ما على السياسة التي تتبعها الجمهورية المتحدة حيل الشيوعيين في سوريا، وكذلك رداً على السياسة التي تشبعها الجمهورية المتحدة حيل الشيوعيين في سوريا، وكذلك دراً على السياسة التي التجهتها مصر العربية المتحدة حيل الشيوعين في الميد التبوعين.

(٩) كان القريق عنيف البزري قد زار مصر بصعبة عبد السمار الجشاء الأزمة مع الوريق السراج الثناء الأزمة مع الولايات المتحدة في سبتمبر ١٩٥٧ حيث الثنياء بعيد الناصر، وخلال تلك الزيارة طرح السراج فكرة قيام وحدة التماجية بين مصر وصوريا، ولكن عبد الناصر كان يرى بدلا من الشارين أمام لمدة خص سلك الت

#### تعقيب

### أحمد يوسف القرعى

فى البداية أثنى على فكرة تخصيص بند فى أجندة الندوة لطريق كـل مـن مصر وسوريا إلى الوحدة. وبالنسبة إلى مصر أعنى سـنوات 1907-1907، مدم المتحديد 1908-1908، هذه الفترة لم تتل فعلا الاهتمام الكـافى فــى كـل الدراسات والكتابات التى كتبت عن الوحدة المصرية السورية، وكأن الطريــق المصرى إلى الوحدة كان نابعاً من فراغ، وهذه حقيقة غــير دقيقة بـالمرة، المصتاذ فحذه الفترة فعلا إلى مزيد من التوثيق والدراسة. لقــد جـاءت ورقــة الاستاذ جمال سلامة بإضافات مهمة لكنها ركزت اساسا على الخطاب الرسمى المريق مصر إلى الوحدة السـورية يكتمل مساره فعلا ليــس فــي الخطاب السياسى الرسمى فقط، وإنما في الفكر السياسى المصــرى انـذاك، أي مــن المعالم تيار فكــرى سياســي قومــي عربى لدى نخبة من قيادات المفكرين والمتقنين والصحفيين المصرييــن فــي عربى لدى نخبة من قيادات المفكرين والمتقنين والصحفيين المصرييــن فــي الخمسابات.

لقد وجدنا أن الأفكار التي طرحها عبد الناصر في فلسفة الشورة حول الدائرة العربية لقيت استجابة طبيعية وتلقائية من المفكرين والمثقفين الذين الذين أكدوا اكتشاف الهوية القومية الشعب المصبري، وتعززت بعد ذلك - كما جاء في الررقة – بالنص الدستوري لدستور ١٩٥٠ . لكن كما أنسير إلى أهمينة في الروقة الفكري السياسي المصري فهناك كتابات عديدة لرمسوز فكريسة مصرية لم تنل حظا من الرصد والتحليل، مثل كتابات الدكتور حسين مؤنسس ومحمود كامل. ومثل هذه الأفكار لم تنبع مسن فراغ، وراغ، وانما جاءت تواصلامع أفكار رواد مفكرين أوائل أيضا من جبل الثلاثينيسات

أمثال إبراهيم عبد القادر المازني وزكى مبارك ومكرم عبيد ١٠٠٠ إلـــخ. كــان الإجماع الكامل بين هؤلاء الكتاب على إبراز الهوية العربيسة لمصر. فلو اختر نا حسين مؤنس في كتاباته نجد أنه كان يصنف على أنه من أهم من قسدم تصور ا متكاملاً ومقنعاً ومترابطاً في تحبيذ البعد المتوسطى المصسرى، لكنسا سوف نلاحظ في كتابه "مصر ورسالتها"الصادر في سنة ١٩٥٤، لا ينسى فعلا الدائرة العربية والهوية العربية. يكفي أن نتذكر بعض كلماته "إننا ينبغني ألا ننسى أن سبيل القوة الوحيد لنا جميعاً في العالم العربـــي هــو أن نتحــد وأن نتآخى، وأن نبدو للعالم كله جبهة لا تشويها نعرة. لهذا نحن نسعى إلى الإبقاء على هذا العالم العربي متحداً، لخيره، ولخيرنا كجزء من أجزائه. وبديهي أننا لا نرجو بعد ذلك شيئا، وحسبنا أن نضم إلى صفوفنا أخواتنا العربيات ونسير معها في طريق كالبنيان المرصوص". هذا الكتاب قدم له الرئيس عبد الناصر بمقدمة تحت عنوان "مصر مصدر الإشعاع الحضاري في العالم" (١) . في إطار رصدنا لمعالم الفكر السياسي المصرى في الخمسينيات الدي يعزز الخطاب السياسي الرسمي لطريق مصر إلى الوحدة المصريحة سنة ١٩٥٨، يجب ألا نغفل أى كتيب أو كراسة أو مقال في هذا الصدد، وأعتقد أنها تشكل مادة خاما للباحثين وللإعلاميين بصفة خاصة لتوثيسق مثل هذا الرصيد المضمور من الفكر السياسي المصرى على الطريق. فقد وقع تحست يدى مصادفة كتاب أو كتيب محمد عبد السلام الزيات، وكان يشعَّل آنداك المستشار القانوني بوزارة الدولة لشئون السودان، وقد صدر في إبريال سنة ١٩٥٥، في فترة حساسة، تحت عنوان "الاتحادات الدوليسة أسمى مراتب التكوين الدولي"، ويستعرض من وجهة نظر قانونية أشكال الوحدة والاتحاد الفيدر إلى والكونفدر إلى .. إلخ، إلا أنه يركز تماماً على الوحدة مسع السودان وعلى طريق الوحدة الذي وضعته ثورة ٢٣ يوليو. هذا الكتساب صدر بعد زيارة صلاح سالم إلى السودان، ويذكر أن صياغة البيان المشترك المصرى/ السورى الذي تم توقيعه في ختام هذه الزيارة كانت صياغـــة مصريـــة، وأنـــا أعتبره أول ميثاق عربي على طريق الوحدة تمت صياغته في مسارس سنة ١٩٥٥. ومن المهم أن نحصل على هذا النص الكامل والأفكار الرئيسية فيه، وكان البند الأول ينص على: عدم الانضمام إلى الأحسلاف الأجنبية، إقاسة منظمة دفاع وتعاون اقتصادى، إنشاء مصرف عربي، تعزيز التبادل التجلري،

إنشاء شركات مساهمة بأموال عربية. وأعتقد أن مثل هدده الأفكار ماز لنا

نطرحها حتى هذه الساعة، حتى مع بداية إنشاء منطقة تجارة حسرة مسن أول يناير ١٩٩٨ . إذن هناك فعلا رصيد لا يستهان به من إسسهامات المفكريسن والمثقنين والإعلاميين المصريين؛ مما يعزز الطريق الرسمي لمصسر تجاه الوحدة. وهذا ما أردت فعلا التركيز عليه؛ لأنها صفحات مجهولة لـم تكتب بالكامل حتى الآن.. وشكراً .

## الهوامش:

(١) حسين مؤنس ، مصر ورسالتها ، القاهرة ، مكتبة الآداب، ١٩٥٤.
 ص ١٥٠ - ١٥١.

الفصل الثالث

مصطفى علوى

الصراعات الندولية والإقبليمينة التي

أحاطت بتجربة الوحدة المصرية السورية

يحث هذا الفصل فى العلاقة بين الصراعات الدولية والإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط من ناحية، وتجربة الوحدة المصرية السورية فى جوانبها الشرق الأوسط ما ناحية أخرى، ذلك أن منطقة الشرق الأوسط عاشت مرحلة من الصراع الدولى عليها، فيما بين القوى العظمى والكبرى طيلة القرن العشرين، كما شهدت فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كذلك تفجراً لظاهرة الصدراع الإقليمي بين دولها، وكان الارتباط فيما بين النوعين من الصراع الدولى والإقليمي بادياً وواضحاً على نحو يظهر حقيقة الدرجة العالمية المالية الكبرى تجاء تلك المناشئة.

ولم تكن الوحدة المصرية السورية حدثا عاديا، بل مثلت - سواء فى حدوثها أو فى انهيارها - نقطة فارقة فى التاريخ المعاصر للمنطقة العربية ، وبقدر حجم الحدث وأهميته كان حجم الصراعات الدولية والإقليمية فى ارتباطها بالحدث الكبير وتأثيرها فيه ، ولقد كانت ظلال ثلك الصراعات مصاحبة لتجرية الوحدة المصرية السورية السورية منذ مرحلة البولار والمقدمات، فيما بين عامى 1900 و 600 ، أثناء صر التجرية، ثم مع واقعة الانفصال التي وضعت نهاية سريعة وحزينة انلك الحدث خطير الأهمية ، ويعرض هذا الفصل لعلاقة السراعات الدولية والإقليمية بتجرية الوحدة فى كل من هذه المراحل الثلاث تلاعاً،

## أولاً : هل كان الصراع الخارجي محفرًا للوحدة؟

استقر فى الأدبيات أن الصراعات والتهديدات الخارجية تلعب دورا مهما فى حفر الدول على التجديد وخطورته ، حفر الدول على التجديد وخطورته ، فكلما كان التهديد أمرا واقعا زائت فرصة الاندماج، بينما تضعف تلك الفرصة الإندماج، بينما تضعف تلك الفرصة إذا كان التهديد محتملا أو كامنا ، فإذا تعديث التهديدات فإن درجة الاتفاق حول أولويات هذه التهديدات تصبح عاملاً هاما فى تحفيز التجمع والوحدة ، ويساعد

على تحفيز التوجه نحو الوحدة وجود قوى خارجية تحفز الاندماج في مواجهة القوى المهددة(١) ،

قهل مثّلت الصراعات الدواية أو الإقليمية المحيطة بمصدر وسوريا تهنيدات محذرة الوحدة الإندماجية بين الدولئين؟، وهل وجدت قوى خارجية مناوئة لمصدادر التهديد الموجه لمصدر وسوريا شجعت الدولئين أو حنزئهما على التوحد؟

للإجأبة عن هذا السوال تقتضى عرضا لخريطة الصراحات الدولية والإقليمية في المنطقة منذ أواسط الخمسينيات وحتى حدوث الوحدة في فبراير عام ١٩٥٨ ،

فعند أواسط الخمسينيات كانت الولايات المتحدة قد أوشكت على الحلول محل بريطانيا وفرنسا كقيادة للمعسكر الغربي في منطقة الشرق الأوسط، وهي بريطانيا وفرنسا كقيادة للمعسكر الغربي في منطقة الشرق الأوسينين في أزمة العملية التي اكتمات في أحتاب هزيمة الدوائين الأوربينين الكبيرينين في أزمة العدوان الثلاثي عام 1901 ، وكان ذلك يعني بروز الفكرة الأمريكية الخاصمة بخاق منظمة أمنية دفاعية بقيادة غربية في منطقة الشرق الأوسط لملء الفراغ، ودعيت الدول العربية المهمة لملانخراط في عضوية مثل هذه المنظمة أو ودعيت الدول العربية المهمة للانخراط في عضوية مثل هذه المنظمة أو الاستعمار والإمبريالية قد أصحت حاكمة للسياسة المصرية ومؤثرة على مجسل الأوضاع والسيامات في المنطقة العربية، ويسبب ذلك، ونتيجة أوضض الولايات المتحدة إمداد مصر بما طلبت شراءه منها من أسلحة، عقدت مصر عام عليت شراءه منها من أسلحة، عقدت مصر عام المنونة التي المنطقة التي الخطت الاتحال السوفيتي إلى منطقة التي المنطقة التي منطقة التي منطقة التي منطقة المناطقة،

ومن معام كراطة سيسيد و الاستراتيجية المنطقة ،
واختصارا أصبحت منطقة الشرق الأوسط جزءا من لعبة الحرب الباردة
بين العملاقين الأمريكي والعرفيتي، ومن هنا اكتسبت فكرة وسياسة الأحلاف
مزيدا من الأهمية والحيوية في الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع منطقة
الشرق الأوسط، ونذلك في إطار استراتيجية الاحتواء التي اتبعتها الولايات
المتحدة لحصر الاتحاد السوفيتي وقوته داخل حدوده ، من خلال سلسلة متصلة
من الأحلاف الجماعية والثنائية التي يقودها الغرب عموما والولايات المتحدة
على وجه الخصوص ، تيدا منظومة الأحلاف الغربية هذه بطف شمال
الأطلسي "تاتو"، ثم يتصل به حلف بغداد أو الحلف المركزي في منطقة الشرق
الأوسط "استتو"، وذلك من خلال العضوية المشتركة لتركيا في كليهما، والحلف

المركزى بتصل بدوره بحلف جنوب شرقى آسيا "سيتو" من خلال العضوية المشتركة لباكستان في كليهما، ويرتبط حلف جنوب شرقى آسيا بحلف "الأنزوس" الثلاثي في جنوب غرب المحيط الهادى، على أن يكمل ذلك عدد من المحالفات الثنائية تربط دولا مهمة في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفليبين مع الولايات المتحدة،

آي أن الشرق الأوسط دخل من خلال حلف بغداد وعضوية كل من العراق وإير ان وتركيا فيه ضمن رقعة الشطرنج العظيمة في علاقات الشرق/ الغرب، ولت كانت دول عربية أخرى - ربعا - تشاور عقلها أو تراود نفسها للانضمام للى حلف بغداد، غير أن الحملة الكبرى التي قادتها مصر وعبد الناصر صند كل أمروعات الأحلاف الغربية، ومناواتها الفكرة من الأصل، كلت بالغة التأثير على تشكيل اتجاهات الرأي العام العربي، حتى داخل تلك الدول؛ الأمر الذي الحدث تفاعلاته على مسترى السياسات الداخلية لهذه الدول وأوجد لحظات أزمة انتهب باتخاذ قرار بعدم الانضمام إلى الحلف،

ولقد كان الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط آنذاك إما وليدا للصراع الدولي، أو لتناخلية القرى الغربية الكبرى في المنطقة، أو مرتبطا بهما معا، أو الدولي، أو لتناخلية القرى الغربية الكبرى في المنطقة، أو مرتبطا بهما معا، أو فاسرائيل لم تكن قد تحولت إلى قوة إقليمية كبرى مستقلة عن نفوذ صانعيها من القوى الغربية الكبرى، بل إن وجود إسرائيل ذاته في قلب الوطن العربي فظر البعة انذاك كمعلية جراحية استهدفت شق ذلك الوطن العربي والحياولة دون التصاله أو وحدته، وكاداة في يد الاستعمار والإمبريالية العالمية لمسرب حركة التحرال الوطني والاستقلال والتتمية في البلدان العربية، معنى هذا التعسير المشائع عربيا آذاك لوجود إسرائيل هو أن المسراع العربية، معنى هذا التعسير أهم وأخطر الصراعات الإقليمية في منطقة العربية مع قبوى الغرب يتعدى كونه تعبيرا عن صدراع تاريخي للمنطقة العربية مع قبوى الغرب وبخاصة وسوريا اللتين توحنتا – صراعا دوليا أكثر من كونه صراعا اقليميا،

وعلى مستوى العلاقات العربية العربية كان ثمة ثمانى دول عربية مستقلة عندما تأسس حلف بغداد عام ١٩٥٥، هي الدول العربية المؤسسة اجامعة الدول العربية وليبيا، ومن بين هذه الدول الثماني كانت مصد فقط محكومة بالترجه العربية وليبيا، ومن بين هذه الدول الثماني كانت مصد فقط محكومة بالترجه القومي العربي، وكان لسوريا التوجه القومي للبعثيين في مقابل نفوذ قوى ايضا للشيوعيين، أما العراق والأردن والسعودية واليمن وليبيا فكانت جميعاً محكومة

بأسر محافظة، وما كان وضع لبنان الجمهورى مختلفا عن تلك الدول الخمس الملكية من حيث التوجه السياسي/ الأيديولوجي.

لكن للك الانتسام الأبيراوجي فيما بين الدول العربية المستقلة عند منتصف الخمسينيات لم يولد فرزا أو استقطابا سياسيا/استراتيجيا على الخطوط الأبيراوجية للتفسيم نفسها ، فالسعودية المحافظة دخلت في علاقات تتسيق وتعاون وثقون مع مصر وسوريا الرابكاليتين، إلى حد وصف العلاقات فيما بينها بالتحاف الثلاثي ، وفي المقابل كان اللقاء الهاشمي بين كما من العراق والأردن، بينما بتين لبين عمر العراق من المعرفة من المعرفة من المعرفة ويمسافات متباينة بعيدتين عن أي المعرفين وبخاصة من حيث الارتباطات الميواوجية أيضا ،

ضناعف عدم التطابق بين الخطوط الأينيولوجية وتلك السياسة الاستراتيجية للانقسام فيما بين الدول العربية من حدة العلاقات الصراعية بين هذه الدول، وجعل الصراع الإقليمي أقل بروزا وأقل خطورة من الصراع الدولي، ومن ثم أقل تحفيزا علي الوحدة الانداجية المصربة السراية .

فتحالف الهائميين في العراق والأردن – رغم أهميته – لم يكن دافعا كافياً لتكوير مصر وسوريا في العراق والأردن – رغم أهميته – لم يكن دافعا كافياً كانتر دافعاً كانتر دافعاً كانتر دافعاً كانتر دافعاً كانتر دافعاً كانتر دافعاً كانتر في علاقات تتسيق هي أقرب التصالف مع المملكة العربية السعودية التي لها حساسيات تاريخية وسياسية مع النظام الهاشمي ، أي أن مصر وسوريا لم تكونا في حاجة إلى الوحدة لموازنة قوة التصالف الهاشمي في الدولين، بل كان يكفي علاقات التسيق التي جمعت مصر مع السعودية لإحداث التلاني، بالكان يكفي علاقات التسيق التي جمعت مصر مع السعودية لإحداث

وواقع الأمر أن مصر ما كانت تشعر آنذاك باى خطر حقيقى عليها ينجم عن أوضاع أو سياسات أى بلد عربى، فدولة الجوار العربى المباشر الوحيدة - أبيا- كانت حديثة الاستقلال واحتفظت بعلاقات طبية مع مصر ولم تكن تستطيع أن تشمل مصدر ولم تكن تستطيع أن تشمل مصدر علم المهية بهما- ما كان بلكانهما مباشرة تهديد جدى ضد مصر لأسباب جيواستر التجيبة، وأخرى تتعلق بكانة مصر المرموقة والتبلية داخل الأسرة العربية ولدى الجماهير والقوى الاجتماعية/ السياسية حتى داخل مقبر الدين الم

والخلاصة أن مصر لم تكن تشعر أن المر عات العربية العربية العربية هي من الحدة أو من شدة الوطأة إلى الدرجة التي تمثل معها تبهديدا جديا خطيرا الدولة المصرية وأمنها بما يحذرها على الوحدة مع سوريا أو غيرها صن الدول

العربية ، وربما كان الضغط المتولد عن الانتسامات العربية آنذاك أشد أثراً على سوريا منه على مصر ، وذلك بحكم التلاصق الجغر افى والبعد الجيو استراتيجى والأواصر الاجتماعية فيما بين سوريا وكل من العراق والأردن، كذلك بسبب اختلاف سوريا عن مصر من حيث الحجم الجغرافى والسكانى وغيرها من عناصر قوة الدولة ، لكن فى الوقت نفسه ليس ثمة ما يشير إلى أن التقدير السورى أو اسط الخمسينيات وحتى عام ١٩٥٨ كان يذهب إلى أن الانتسامات العربية أو الصراع مع الهاشميين فى الأردن والعراق هو شرط كاف المتوحدة مع مصر ، إذ كان يكفى التعاون أو التحالف الذى جمعهما مع السعودية فى مواجهة الحلف الهاشمي.

حتى الصراع العربي/الإسرائيلي لم يكن ذا اشر مباشر في حفز الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا، فلا قيام إسرائيل، ولا تنشينها لبرنامجها النوماجية بين مصر وسوريا، فلا قيام إسرائيل، ولا تنشينها لبرنامجها النوي، ولا غارتها على قطاع غزة، ولا الشياكاتها العسكرية المستمرة مع سوريا في منطقة الهدنة لعيت هذا الدور التحفيزي للوحدة، ويمكن رد ذلك إلى النظرية التي حكمت التفكير السياسي المصرى إزاء الصراع ضد إسرائيل، وهذه النظرية كانت تقوم أساسا على ركيزتين:

أولاً: إن إسرائيل هي مجرد امتداد للوجود والنفوذ الاستعماري الغربي في المنطقة، وأداة لقرى الاستعمار والإمبريالية، وإن المواجهة الحقيقية هي مع هذه القوى الأخيرة وليست مع إسرائيل ننبها في المنطقة،

ثانياً: إن النجاح في هذه المواجهة يقتضى استعدادا جاداً وطويلا بالبناء والتمية في المجالات العسكرية والاقتصادية و التكنولوجية، وعندها تـاتي اللحظة المناسبة المواجهة التي لا بنبغي لأحد أن بؤرضها على العرب قبل استكمال الاستعداد لها ، أي أن المواجهة كانت موجلة، وعلى أي حال فإن المواجهة مع إسرائيل "ومن هم وراء إسرائيل" كانت لا تستلزم بالضرورة وحدة انتماجية بين مصر وسوريا أو وحدة انتماجية عربية كبرى، ومن ثم فإنه لم يكن المصراع العربي/الإسرائيلي تأثير مباشر وملحوظ في تحفيز الوحدة المصرية الله وية ل

وخلاصة القول ادى أن الصراع الدولى – وبخاصة ذلك الذى تمحور حول مشاريع الأحلاف – كان هو المحفز الرئيسي للوحدة والمعجل بها .

فقد كمان قوام حلف بغداد هو الدافع إلى بدء خطوات التنسيق والترحيد الشائى التى تمت بين مصدر وسوريا منـذ عـام ١٩٥٥ وحتـى عــام ١٩٥٧. وهــذه الخطوات كانت هى المقدمات أو اللبنات التى قام عليها فى النهايــة بنيـان الوحــدة الاندماجية في فبراير ١٩٥٨ ، فبعد يومين فقط من التوقيع على حلف بغداد وصل صلاح سالم وزير الإرشاد القومي المصرى إلى دمشق، وتم توقيع وثبقة نصت على معارضة مصر وسوريا للطف العراقي النزكي وجميع الأحلاف الأخرى، وأعقب ذلك التحفيز والتمهيد لإقامة القيادة العسكرية المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي الوقت نفسه وفي أعقاب مباحثات ثلاثية في الرياض أعلن عن موافقة السعودية في ١ مارس ١٩٥٥ على اتفاق مصر وسوريا، وعن تشكيل قيادة صديرية مشتركة لقوات الأقطار الثلاثة مصدر وسوريا والسعودية، وفي ٢٠ اكتزير ١٩٥٥ تم في من وسورياء دمشق التوقيع على اتفاقية مسكرية دفاعية مصرية سورية تتص على توحيد قيادة البيشين، وفي ٢٧ اكتزير ١٩٥٥ من ين حريد قيادة البيشين، وفي ٢٧ اكتزير ١٩٥٥ من ين ين مصرية سورية تتص على توحيد قيادة البيشين، وفي ٢٠ الكترير ١٩٥٥ من ين ين مصر والسعوبية الإران.

تم جاء العدوان الثلاثي على مصر في 2011 البوكد الهديد التعدد والتحدى الناجم عن الصراع الدولي بالمنطقة في تحفيز العمل التضامني والوحدوي، ليس فقط بين الدول العربية، ولكن الأهم على مستوى علاقات الشعوب، فقد هبت سوريا لنجدة مصر وقطعت النابيب البترول التي تمر عبر الأراضي السورية، كما أكد العدوان الثلاثي للقيادة المصرية آنداك تصورها الخاص بعدم قدرة إسرائيل على التحرك العسكري أو التهديد المستقل عن القوى الغربية لمصر والمنطقة العربية، أي ليؤكد بعبارة أخرى تبعية الصراع الإقليمي العربي/الإسرائيلي للصراع الدولي وليس الحكس،

وقد يتصور البعض أن الضغوط التركية على سوريا في الشمال في ١٩٥٧ كانت مظهرا لصراع إقليمي فقط، حقا ثمة صراع إقليمي تاريخي ثقافي مائي بين تركيا وسوريا، غير أن البعد الدولي في الصراع السوري التركي هو بعد مؤكد، إن لم يكن الأهم والأخطر فيما يتعلق بالقدرة على التهديد الخطر على سوريا، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ومن ثم فيان الصراعات التي تشلها لا يمكن اعتبارها مجرد صراعات إقليمية، إذ يكون "الثائق" موجودا في نشاق مثل تلك الصراعات، وقد يصبح مؤشرا أيضا، ورغم أن ميزان القوة الإقليمي هو لصالح تركيا في علاقاتها بسوريا، فإن الخلل يصبح مضاعاً نتيجة لعضوية تركيا في "الناتو"، ولاشك أن قدرة تركيا على الفعل والشهديد تنخفض كثير إذا ما فقدت وضعها كعضو في "الثائق"، وذلك بتأثير حالة التركيبة السياسية الداخلية غير المتجانسة، ومن ثم فإن ضغوط تركيا على سوريا في السياسية الداخلية غير المتجانسة، ومن ثم فإن ضغوط تركيا على سوريا في السياسية الداخلية غير المتجانسة، ومن ثم فإن ضغوط تركيا على سوريا في السياسية الداخلية غير المتجانسة، ومن ثم فإن ضغوط تركيا على سالعالسا العكاسا العكاسا العكاسا العكاسا العرويا في المناسوريا المناسوريا في المناسوريا المناسوريا في المناسوريا في المناسوريا في المناسوريا في المناسوريا المناسوريا في المناسوريا في المناسوريا في المناسوريا المناسوريا في المناسوريا أن المناسوريا في المناسوريا ا

لمباريات القوة التي كانت تمارس بين "الناتو" من ناحية والمعسكر الاشتراكي من ناحية أخرى.

ومرة أخرى كانت الاستجابة التهديدات الدولية واضحة حينما أعلن عبد الناصر في خطابه في ٢٢يوليو ١٩٥٧ "أن مصر لا يمكنها إلا أن تتجارب مع رحية موريا في الاتحاد معها"، مشيرا إلى الحشد العسكري التركي على حدود سوريا(٣)، وفي ٣سبتمبر ١٩٥٨ أعان بيان مصري سوري مشترك أن البلين وقا الفاق وحدة التصادية، وفي ١٣ أكتوبر ١٩٥٧ أنزلت قوات مصرية إلى اللانقية اتعزيز دفاع سوريا ضد أي اعتداء محتمل من تركيا أو إسرائيل، وفي ٨ نوفمبر ١٩٥٧ صدر قرار عن مجلس النواب السوري، ووفد يضم ٤٠ عضوا من مجلس الأمة المصري كمان يزور سوريا يقشف باخلان رغبة المجلسين محلس الأمة الصدري كمان يزور سوريا يقشفي باخلان رغبة المجلسين البلدين، ثم تحولت المسالة إلى الصيغة الاندماجية، وذلك عندما وقع الرئيسان المصري والسوري في أول فبراير ١٩٥٨ وذلك قدر الر

وقد يقول البعض إن محفزات الوحدة كلات أساما نابعة من الأوضاع الداخلية في سوريا وقد كلات أساما نابعة من الأوضاع الداخلية في سوريا وقد كان الترازن الداخلي يقوم على تنافس بين حزب البعث والشير عبين الذين كان يعاندهم في الجيش عناصر منها عنيف البزرى الذي أصبح رئيسا للأركان في 190٧ وأسا البعث فكان وفقا لهذا التحليل يقوى قواحد لدى الفائت المضطهدة التي تقطن الريف والمدن الصغيرة والإنسافة إلى فقراء السنة وفقراء المسجيين وكانت الوحدة مع عبد الناصر حبك نفوذه اساسية للبغيين حتى يولزنوا نفوذ الشيوعيين السوريين؛ لأن سجل عبد الساسر كان معاديا للشير عبين، فأراد البعثيون الإفدادة من شعيبة عبد الساسر وكاريزميته لدى الأطبية الشنوب العربية التحقيق عكاسب سياسية محلية لأقسهوب العربية التحقيق عكاسب سياسية محلولة لأقسهم (٤) و

وقد لا يتقق هذا التحليل مع حقيقة أن عناصر بعثية كانت هي التي نفذت الانفصال الذي أنهي تجربة الوحدة، ولكن بالرغم من الاتفاق مع هذا التحليل أو الانفصال الذي أنهي تجربة الوحدة، ولكن بالرغم من الاتفاق مع هذا التحليل أو المختلاف معه في تقدير مدى أهمية الخريطة السياسية الداخلية السورية كمحفز سورى للوحدة مع مصر، فإنه يبقى أن تألك الخريطة كانت كائمة قبل قبام الوحدة المخيرة الانهي 1904 م 191، بتأثير من الحشود المسكرية والضغوط التركية على سوريا، فترقيت الوحدة يشير إلى سرعة الاستجابة للمهددات الذاخلية

لو حالة عدم الاستقرار الداخلي في سوريا تاثير مستقل عن تاثير الصراع الدولي في تحفيز قيام الوحدة في ١٩٥٨ ٠

# ثانياً : كيف استقبل أطراف الصراع الوحدة المصرية السورية ؟

كانت الوحدة المصرية السورية حدثاً ضخماً في تـاريخ المنطقـة؛ اذلك كـان وقعها كبيراً على القوى الكبرى والقوى الإقليميـة التي كـانت أطرافـا في شبكة الصراعات الدولية والإقليمية القائمة في الشرق الأوسط آنذاك،

كان تصور القوتين العظمين - الولآيات المتحدة والاتحاد السوفيتي - للوحدة تصدوراً سلبياً إذ اعتبر ها كمل منهما مصدراً لشهديد أو لتحد غير مقبول لمصالحهما في المنطقة ، كذلك خشيت القوى الإقليمية المحافظة من الشعور القومي الطاخي الذي ولدته الوحدة، ومن أثره على مصالحها، بل وبقاء انظمتها في مواجهة المد الكبير لنفوذ دولة الوحدة على المستوى العربي العام ،

وهكذا تعددت الأطراف ذات المصلحة في ضرب تجربة الوحدة المصرية السووية، سواء كانت أطرافا دولية - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى - أو اطرافا عربية - الأردن والسعودية ولبنان حتى خريف ١٩٥٨، والعراق فيما عدا الفترة القصيرة ما بين يوليو وسبتمبر من عام ١٩٥٨، وتونس - أو أطرافا عين عربية من الشرق الأوسط - إسرائيل، وتركيا، وليران - وكلهم كلاوا حلفاء للولايات المتحدة والغرب، فالوحدة المصرية السورية كانت تهديدا لكل هولاء؛ لأن نجاحها كمان يعنى تغييراً جوهرياً ليس فقط في الواقع العربي، بل في الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط؛ لذا كان يلزم - قى تصورات هذه الخريطة السياسية منطقة الشرق الأوسط؛ لذا كان يلزم - قى تصورات هذه من أهم الدول العربية، وإسقاطها حتى لا تكون مقدمة لحركة وحدوية عامة علم، الو ما العربية، وإسقاطها حتى لا تكون مقدمة لحركة وحدوية عامة علم، الوطان العربية، وإسقاطها حتى لا تكون مقدمة لحركة وحدوية عامة علم، الوطان العربية، وإسقاطها حتى لا تكون مقدمة لحركة وحدوية عامة

غير أن وحدة الهدف التي جمعت هذه الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة للعمل على ضرب الوحدة المصرية السورية لم تنتج وحدة فسى الاسساليب والأدوات، بل و لا في المواقف المعلنة من الوحدة من حيث درجة صراحتها و وضوحها أو مسلم ي فاعليتها في العمل المضاد ،

فَالْمُلاحظُ أَن القُوى الخَارِجِيَةُ الدوليةُ منها والإقليمية تبنت مواقف أقل وضوحا في عدائها للوحدة من الدول العربية المعارضة لها، فقد كانت ثمة عوامل واعتبارات متعدد - وأحيانا متضارية - تقود هذه الأطراف إلى تفضيل

تبنى موقف معلن يتضمن حدا أدنى من التوازن والمعقولية، ولم يكن هناك ما يمنع تلك الأطراف من العمل فى الخفاء من أجل ضرب الوحدة المصرية السورية، وحتى على مستوى الدول العربية فإن أكثر الدول العربية صراحة وقوة فى عدائها للوحدة المصرية السورية ولدولتهما "الجمهورية العربية المحافظة المتحدة" كان العراق الثورى الراديكالى، وليس أيا من الدول العربية المحافظة المتخوفة من تجربة الوحدة، فكيف يمكن تفسير ذلك؟

بالنسبة ألو لأيات المتحدة كانت الوحدة المصرية السورية بمثابة امتداد انفوذ مصر بتوجهاتها القومية الراديكالية إلى قلب الجناح الآسيوى من العالم العربى، من شأنه أن يقلب موازين القوى المحلية، ويهدد مصالح الدول العظمى فى منطقة الشرق الأوسط، وكان من شأن الوحدة تهديد لبنان والأردن والعراق والسعودية، وتشجيع المبول المناهضة للغرب عموماً والرلايات المتحدة خصوصاً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن بالمقابل فإنه كان الموحدة بالنب إيجابى فى تقدير الولايات المتحدة، تمثل فى مجابهة عبد الناصر المناهضيوعيين فى دولتى الوحدة والتخلص من خطر هم فى سوريا، ولقد فضلت الولايات المتحدة تبنى موقف يقوم على تجنب عملية كبح عبد الناصر ونفوذه، الولايات المتحدة بوان كانت إدارة أيز نهاور عمدت إلى سياسة عزل مصر، وبالذات عن المشرق العربى، ولكن أيز نهاور عمدت إلى سياسة الصريوة المكشوفة، ولا يستبعد تلطيف العلاقات من مع مصر (٥)،

وبالمثلُ كَان الموقف السوفيتي من الوحدة المصرية السورية موزعا بين اعتبارين :

أولهما هو الاعتبار الخاص بمتطلبات العلاقات بين الدولة السوفيتية والدول العربية الراديكالية الثورية، وعلى رأسها دولة الوحدة المصرية السورية، والاعتماد على قيادة عبد الناصر ومكانة مصر في خلق موطئ قدم مهم للدولة السوفيتية في الشرق الأوسط.

ثانيهما هو الاعتبار الخاص بمنطلقات الموقف الثورى أو الحزبى الذي يفرض على الحزب الشيوعى السوفيتي التزاما أدبيا وسياسيا تجاه الأحزاب الشيوعي الشيوعية في المنطقة وبخاصة في سوريا؛ ولذلك كان رد الفعل السوفيتي على الوحدة المصرية السورية غير قطعي، وجعلوا تجاويهم مع تأسيس هذه الوحدة مشروطا بتسلمها زمام القيادة في الكفاح ضد الإمبريالية في المنطقة، وعلى أية

حال، ورغم أن السوفييت رأوا فى الوحدة امتداداً لجو العداء للشيوعيين فى العالم العربى، فإنهم ظلوا معتمدين على عبد الناصر؛ لأنهم لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتحديه من خلال دعم الشيوعيين فى سوريا ومصر (١) ، هكذا لم يكن السوفييت سعداء بقيام دولة الوحدة، وكانوا ساخطين من حملة عبد الناصر على الشيوعيين فى مصر وسوريا، وهى الحملة التى اثارت أزمة فى العلاقات المصرية/السوفيية عام ١٩٥٩، ولكنهم فى التهاية ضحوا بمنطق الثورة وفضلوا عليه منطق الدولة فى التعامل مع واقعة الوحدة، وإن كانوا فى نهاية وفضلوا عليه منطق الدولة فى التعامل مع واقعة الوحدة، وإن كانوا فى سبتمبر وفضلوا عليه منطق العرفوا بدولة الانفصال فى سوريا ورحبوا بها فى سبتمبر

أما إسر اليل فقد كانت الوحدة مصدراً لخطر محتمل كبير عليها على الرغم من أن عبد الناصر لم يعلن صراحة أنه كان يسعى آنذلك إلى إزالة الكيان الصيوني من فلسطين، إلا أنه أوعز إلى السلطات المختصة في دولة الوحدة كي تبرز الكيان الفلسطيني في سوريا وفي قطاع غزة، المصبحا فرعين للاتصاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة (٧).

ومن ناحية أخرى فإن اتحاد مصر وسوريا كان من شأنه، حال استقراره، وضع إسرائيل في موقف أمنى واستراتيجي سيئ، وذلك بحصرها بين فكي كماشه، بما يحول دون قدرتها - الطعيقة أصلا آنذاك - على خوص صراع عصرى على جبهتين في وقت واحد كما أن احتمالات توسع نطاق الوحدة لتحل فيه بلاد عربية أخرى كان احتمالا مزعجا أيما إزعاج الوجود أو البقاء الإسرائيلي في المنطقة، ومن ثم فإنه كان لإسرائيل مصلحة مؤكدة في إفساد تجربة الوحدة المصرية السورية وانتهائها إلى الفشل، ومع ذلك لوس في الأدبيات العلمية ما يشير إلى ور صريح لإسرائيل في مقاومة الوحدة وافقالها، وربما كان ذلك طبيعاً ومنطقياً، فإسرائيل لم تكن بحاجة إلى مثل وافقالها، وربما كان ذلك طبيعاً ومنطقياً، فإسرائيل لم تكن بحاجة إلى مثل الداخل والخارج، وفيهم قوى دولية كبرى، وقوى عربية مثل الأردن والعراق الداخل والخارج، وفيهم قوى دولية كبرى، وقوى عربية مثل الأردن والعراق أخرى، أو لازمات الخرى،

وفى الدائرة العربية كانت العراق "الثورية" هى الأعلى صوتا والاكثر تحدياً فى معارضتها للجمهورية العربية المتحدة وعدائها لها، وذلك منذ بدايات عام ١٩٥٩ - أما الدول العربية المحافظة فقد كانت معارضتها وعداؤها للوحدة اقبل صدراحة وربما أكثر دهاء، قد لا ينطبق ذلك بالتساوى على كل الدول العربية المحافظة ، فسلا يستطيع المرء أن يساوى بين السعودية من ناحية وكل من الأردن وتونس ولبنان حتى خريف ١٩٥٨ من ناحية أخرى ، ف هذه الدول المحافظة الأصغر كانت أكثر إحساسا بالتهديد والخطر الناتج عن الوحدة ومدها القومى الطاغى، وكانت انظمتها تخشى على مصيرها وعلى فرص بقائها في الحكم، ولذلك وصل الحال ببعضها لمبنان في يوليو ١٩٥٨ وعلى لسان رئيسه كميل شمعون- إلى طلب التدخل العسكرى الصريح من الولايات المتحدة والغرب، وسائد بعض آخر - الأردن - ذلك الطلب والتوجه، بل وفعل شيئا

بعد ثلاثة أشهر من قيام الوحدة المصرية السورية افتعلت الحكومة اللبنانية أرمة مع الجمهورية العربية المتحدة، وتقدمت بشكوى إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة وذلك في العربية والأمم المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة وذلك في ٢٢ مايو ١٩٥٨ أجل مجلس الأمن جاستة ستة أيام تاركا الغرصة لمجلس جامعة الدول العربية لحل الأزمة، وانعقد اجتماع مجلس يتوصل إلى التخاذ قرار، وفي ٢٢ يونيو ١٩٥٨ اجتمعة الدول العربية أمل ١٩٥٨ على يتوصل إلى التخاذ قرار، وفي ٢٢ يونيو ١٩٥٨ المتحدة مع الرئيس عبد الناصر وبحث معه الازمة اللبنانية، وفي ٣٤ يوليو ١٩٥٨ عقد دخول قوات من الجمهورية العربية العربية العربية الى لبنان، لم يجد أي برهان على دخول قوات من الجمهورية العربية المتحدة إلى لبنان،

دخول فوات من الجمهورية العربية المتحدة إلى بنيان.
ورغم ذلك وكرد فعل على قيام الثورة العراقية في ١٤ بوليو ١٩٥٨ قيل أن
الرئيس اللبناني كميل شمعون طلب تنخل القوات الأمريكية الصد التهديد
والمعدوان المحتمل على لبنان، و إنزلت القوات الأمريكية بالفعل في ١٥ يوليو
١٩٥٨ وتحول الموقف إلى أزمة حادة ليس فقط إقليمية بل دولية، ففي ١٦ يوليو ١٩٥٨ صرح الرئيس عبد الناصر بأن نزول القوات الأمريكية في لبنان
هو تهديد للدول العربية، وأنه يعتبر كل اعتداء على العراق اعتداء على
المجمهورية العربية، وأنه يعتبر كل اعتداء على العراق اعتداء على
المجمهورية العربية، وأنه يعتبر كل اعتداء على العراق اعتداء على
الجمهورية العربية، وأنه يعتبر كل اعتداء على العربية العربية
المجمهورية العربية، والتقافية والاقتصادية، ولكن لأن تلك
الأزمة كانت منتعلة بالأساس وتعبر عن مخاوف مضخمة من انظمة مهنزة
الشرعية، فإن تقاملات الأزمة وانعكاساتها على خريطة القوى السياسية
بالمجتمع اللبناني أفرزت تغييرا جوهريا في نظام الحكم اللبناني ذاته بتولي فواد

شهاب منصب رئيس الدولة، وهو ما أدخل تغيير ا عميقاً في توجهات وسياسات لبنان العربية، وبخاصة إزاء الجمهورية العربية المتحدة، بحيث خرجت لبنان من عداء الدول العربية المناوئة الموحدة المصرية السورية، ولذلك طلبت حكومة لبنان في ١٥ انوفمبر ١٩٥٨ شطب الشكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة، وذلك بعد أن كان فواد شهاب الرئيس اللبناني الجديد قد تسلم مهام الحكم من سافة كميل شمعون في ٢٣ سيتمبر ١٩٥٨،

ولقد كانت العلاقات بين مصر والأردن متوترة أصلا بسبب الموقف من مسألة الأحلاف الغربية في المنطقة، والتساقض في التوجهات السياسية والأيديولوجية بين النظامين، ولقد اتحذ ذلك التوتر مظهرا له في الحمالات الإعلامية المتبادلة وفي سحب مصر لممثليها لدى القيادة المشتركة في عمان في ١١ يونيو ١٩٥٧، ثم إغلاق الأرين لسفارته في القاهرة في ١٧ يونيو ١٩٥٧ • ثم جاء التغيير في العراق في ١٤ يوليو ١٩٥٨، والقضاء على الملكية الهاشمية، وتأييد الجمهورية العربية المتحدة القوى للنظام الثوري الجديد في العراق واعترافها به ليعمق هوة الخلاف التي تفصل بين دولة الوحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ، ففي ٢٠ يوليو ١٩٥٨ - وكرد فعل على اعتراف الجمهورية العربية المتحدة بالجمهورية العراقية - قررت الحكومة الأربنية قطع علاقاتها الديلو ماسية مع الجمهورية العربية المتحدة، وحتى بعد أن ساءت العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق "الثورى" وقطعت العلاقات بين الطرفين في مارس ١٩٥٩، فإن العلاقات لم تتحسن بين الأرين والجمهورية العربية المتحدة، بل على العكس حدث تقارب بين الأردن وعراق عبد الكريم قاسم، وعادت العلاقات بين الدولتين اللتين أصبحتا تقفان من دولة الوحدة المصرية السورية موقفا و احدا، وإن اختلفت الأسباب و الدو افع •

وحتى تونس شعرت هي الأخرى أن نفوذ الجمهورية العربية المتحدة كان يهدد بالسيطرة على المنطقة العربية، وشعر نظامها بالتهديد والخطر، فلجاً في ١٥ أكتوبر ١٩٥٨ إلى قطع علاقات تونس الدبلوماسية صع الجمهورية العربية المديبة المتحدة، وكان حبيب الشطى - مندوب تونس لدى جامعة الدول العربية - قد القي كلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في ١١ أكتوبر ١٩٥٨ اتهم فيها الجمهورية العربية المتحدة بمحاولة السيطرة على الجامعة،

وفى تركّ أمن مع حدوث الوحدة وقع توتر في العلّقات المصرية السودانية، نتيجة لنزاع الحدود الذي تفاقم في ١٩ فبراير ١٩٥٨ وقيام قوات البلدين ببعض التحركات على جانبي خط الحدود، وفي ٧٧ أغسطس ١٩٥٨ حدثت بوادر توتر بين السودان والجمهورية العربية المتحدة بسبب الخلاف حول مياه النيل، ثم ثارت مشاكل أيضا في العلاقات التجارية، فهل هذه المشاكل في العلاقة مع ثم ثارت مشاكل أيضا في العلاقات التجارية، فهل هذه المشاكل في العلاقة مع السودان، و والتي لم تخفف إلا مع تولي الفريق عبود الحكم بانقلاب عسكرى - همي رد فعل أو تمبير عن مخاوف سودانية من تتضخم النفوذ المصرى بعد طرح السوال في حد ذاته هو أمر مشروع وفر دلالة ولا يمكن تجاهله ببساطة أما أهم الدول العربية المحافظة وأكبرها، وهي المملكة العربية السعوبية، أما أهم الدول العربية المحافظة وأكبرها، وهي المملكة العربية السعوبية، فإنها لم تحول معارضتها للوحدة المصرية النداق إلى سياسة علنية حداثية على طول الخط، حدّا عمدت السعوبية انذاك إلى تقويض تجربة الوحدة المصرية السورية، ولكنها نأت بنفسها عن الخط الإعلامي العدائي المتشدد ضد المصرية السورية، ولكنها نأت بنفسها عن الخط الإعلامي العدائي المتشدد ضد الوحدة، بل حدث في حياة الوحدة أن قام العاهل السعودي وولى عهده بزيارات الوحدة، بل حدث في حياة الوحدة أن قام العاهل السعودي وولى عهده بزيارات ومن عامي عامي 190 و 190 ،

أما من حيث سعى السعودية إلى تقويص تجرية الوحدة فقد حاول الملك سعود رشوة عبد الحميد السراج كي يدبر مؤامرة لاغتيال الرئيس عبد الناصر، ودفع له ۲ مليون جنيه إسترايني كي يرسل مقالمة سورية تسقط طائرة كانت تقل عبد الناصر، ومع ذلك فإن النظام السعودي فضل اسلوب عدم المواجهة، وقام العاهل السعودي بزيارة إلى القاهرة فيما بين ٢١ أغسطس و ٤ سبتمبر ١٩٥٩ مصدر عنه بيان مشترك لتأكيد القررات والمبادئ المشتركة التي صدرت عن اجتماع القيادتين في القاهرة في ١٢ امارس ١٩٥٩ والمتعلقة بتشكيل جبهة موحدة ضد إسرائيل وشجب حلف بغداد، وكان الأمير فيصل رئيس الوزراء وولى العهد السعودي قد أجرى محادثات مع الرئيس عبد الناصر في القاهرة قبل ١٨ أغسطس ١٩٥٨ تحديدا، وصدر عن هذه المباحثات بيان مشترك يؤكد تعاون البلدين وتمسكهما بسياسة وصدر عن هذه المباحثات بيان مشترك يؤكد تعاون البلدين وتمسكهما بسياسة عدم الاحياز، وهكذا حاول العاهل السعودي في زيارته القاهرة في ١٩٥٩ أن يظهر تاييده لمصر وللرئيس عبد الناصر، والشي نفسه تقريبا كان قد فعله ولي عهد من قبله بعام.

وريما كانت المنافسات – أو الصراعات – داخل العائلة المالكة ذات تأثير في صياغة الموقف السعودي من دولة الوحدة، فقد كانت العائلة تعرف أجنحة ثلاثة: هي جناح الملك سعود وأبنائه، وقد كانوا في موقع السلطة واتستهر عنهم داخل الأسرة سوء إدارة شنون البسلاط والدولة واستئثارهم بالمزايا والمخصصات، وفي المقابل كان هناك جناح ولى العهد الأمير فيصل الذي يكتسب قوة متزايدة بمرور الوقت، وهو جناح محافظ حظى بدعم كثير من رجال الدين وتجار الحجاز نوى النفوذ وبعض الأمراء الساخطين على إدارة سعود وبلاطه الشؤن البلاد، أما الجناح الثالث داخل الحائلة فكان يتكون من الأمراء الشباب نوى الاتجاء اللبرالي الإصلاحي القومي الداعي إلى ملكية دستورية، وكان يعبر عنهم الأمير طلال بن عبد العزيز، وسائده الأمراء بدر وعبد المحسن ونواف (٨). أي أن التوازئات داخل الأسرة الحاكمة كانت مؤشرة في صياغة موقف السعودية إزاء مصر، على نحو جعل ذلك الموقف القائد عربية أخرى محافظة لم تعرف أنظمتها مثال التوازنات الداخلية،

وبالإضافة إلى ذلك كانت توجد قوى وحركات خارج الأسرة المالكة ذات مطالب سياسية إصلاحية، مثل جبهة الإصلاح الوطني التبي تغير اسمها لاحقا إلى جبهة التحرر الوطني، وهي جبهة مؤلفة من شباب الموظفين والطبقة الوسطى، ولها مطالب إصلاحية تهدف إلى ملكية نستورية ، كذلك كان في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية حركة للمعارضة العمالية أكثر راديكالية من جبهة الإصلاح الوطني (٩) • ومع أن هذه الحركات والقوى كانت خارج نطاق التأثير المباشر على القرار السياسي السعودي فإن وجودها وتعبيرها عن مطالبها، خاصة في ظل وجود جناح الأمراء الشباب الداعين إلى الإصلاح السياسي والإداري، كان لابد أن يؤثّر في بعض التحركات والتوجهات التيّ يتبناها النظام أو يعلن عنها، حتى ولو لأغراض تكتيكية، خاصة أن الثروة النفطية لم تكن قد عُرفت بعد في المملكة السعودية، وهي الثروة التي في ظلها اختفت تلك الحركات وتوارت تلك القوى لتنامى قدرة النظام على استخدام الوظيفة التوزيعيـة كاداة لإرضماء الجميع سياسيا، ومن ثم اكتساب الشرعية السياسية أو تعزيزها ، كذلك كان للنفوذ الكبير الذي تمتع به عبد الناصر لدى مختلف الشعوب العربية - أحيانا رغما عن الأنظمة الحاكمة - دوره المهم في التاثير على صياغة المواقف المعلنة، فكانت حنرة وأحيانا مراوغة لتفادي الوقوع في صدام مباشر مع ثلك الجماهير حال تيني سياسات فجة في عدائها للقومية والوحدة والتحرير، وهي القيم التي كان عبد الناصر يرفع راياتها في خطابه السياسي الموجه إلى الجماهير العربية ، ولذلك فإن الأمير - آنذاك -فيصل، وحتى يخلع عن نفسه صفة الولاء أو الانحياز للولايات المتحدة، حاول التصرف كقومي يرمى إلى الإصلاح، وحتى الملك سعود الذي تـآمر الاغتيال عبد الناصر زار القاهرة وأعلن تأبيده لمواقفها المضادة لحلف بغداد والمعادية الاسر اندل والمناصرة للتحالف العربي،

وفي تقديرى فأنه يمكن تقسير الموقف السعودي من الوحدة المصرية وليري فإنه يمكن تقسير الموقف السعودي من الوحدة المصرية السورية جزئياً على ضوء علاقة السعودية بالأسرة الهاشمية في الأردن وفي العراق قبل يوليو ١٩٥٨ • فذلك التحالف الهاشمية كان معادياً للوحدة المصرية السعورية ، ويعد أن فقدت الأسرة الهاشمية عرشها في العراق لم تتحسن علاقات السعودية بالعراق؛ لأن النظام الذي تولي الحكم بعد انقلاب يوليو ١٩٥٩ كان نظاماً راديكاليا متطرقاً • وحتى بعد أن ساعت علاقة نظام عبد الكريم قاسم بعصر بعد توليه السلطة بشهور قايلة، فإن ذلك التحول في الموقف العراقي لم يرتب تقارباً بين العراق والسعودية، نظراً لسيطرة الاتجاه الشيوعي على الحكم العراقي بعد طرد عبد السلام عارف وجناحه من السلطة في سبتمبر ١٩٥٨ والمحتم غلماً المستورية في الموقف العربية العربية المتربة فإن السعودية لم تر مصلحة في التعاون مع عراق قاسم الراديكالي الشيوعي، وكان لذلك أثره على محتوي وشكل الموقف السعودي من الجمهورية العربية المتحدة المتحدة المتعدة المتحدة من المعودي من الجمهورية العربية المتحدة عن المعودي من الجمهورية العربية المتحدة المت

كنتك ربما كان موقف اليمن من الوجدة المصرية السورية عاملا مساعدا في صياغة الموقف السعودى الغامض عن قصد من هذه الوحدة • ففى ١١ فبراير ١٩٥٨ أعلن في القاهرة أن انضمام اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة سيتم بعد الاستغتاء الذي يجرى على الوحدة المصرية السورية في ٢١ فبراير ١٩٥٨ • وبالفعل انضمت اليمن اتحاديا إلى الجمهورية العربية المتحدة في ٨ مارس ١٩٥٨ وبالفعل انضمت اليمن الحمادات على السعودية أنذاك لاتضمام اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة ولعك كمسالة الجمهورية العربية ولكن كمسالة المحدية المتحدة في الم كان انضماما النمائي المتحديد الفصيد السعودي من الوحدة المصرية السورية فيما لو كان انضماما النمائيا كمالا • ولكنه لم يكن كذلك، بل كان أقرب إلى صيغة الالتحاق الشكلي بالدولة الوحدوية الجبيدة، ولذلك فإنه لم يكن من الحكمة - في رابي - إن تثبني السعودية مواقف علنية المتددة في عدائها للوحدة المصرية السعودية، تحسبا لأثر محتمل لمثل تلك المواقف يتمثل في دفع اليمن إلى تعميق علاقاتها "الاتحادية" بدولة الوحدة المصرية المورقة علاقاتها "الاتحادية" بدولة الوحدة المورقة المدرقة المورقة المعالية المدالة المدالة المن ولكمة المدرقة المدرقة المدرقة المدرقة المعالية المدرقة المدرقة المعالية المدرقة المدرقة المعالية المدرقة علاقاتها "الاتحادية" بدولة الوحدة المورقة وليمن إلى كان ولية المدرقة علاقاتها "الاتحادية" بدولة الوحدة المصرية المورقة علاقاتها "الاتحادية" بدولة الوحدة المورقة المدرقة الم

و هكذا ريما كمان للحساسيات التقليدية في العلاقات السعودية/اليمنية دور في تخفيف رد الفعل السعودي إزاء الوحدة المصرية السورية ،

أما العراق فكان معروفا عند لحظة قيام الوحدة المصرية السورية وقبلها بعدائه للشيوعية وصلته الوثيقة مع بريطانيا والغرب، وكانت الأسرة الهاشمية تحكم كلا من العراق والأردن، واذلك تكون الاتحاد الهاشمي العربي من الدولتين كرد فعل على الوحدة المصرية السورية التي مثلت في نظر الدولتين مصدر التهديد مصرى ملحوظ . ومن المعلوم أنه عندما كانت العلاقات بين الحمهورية العربية المتحدة وكل من لبنان والأردن تمر بازمة فإن النظام العراقي أمر جزءا من قواته المسلحة بالتحرك صوب الأرين لحمايته ، غير أن تلك القوات بقيادة عبدالسلام عارف غيرت خط سيرها عائدة إلى بغداد وقامت بانقلاب عسكري أطاح بالنظام الهاشمي وحول العراق إلى جمهورية . كان ذلك في ١٤ بوليو ١٩٥٨ ، ويعد الثورة مياشرة تحول موقف العراق تماما فأصبح مؤيدا لعبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة، ولكن العلاقات بين عراق قاسم و دولة الوحدة سرعان ما تحولت إلى الصراع، فقد كان نظام قاسم يتشكل من ثلاثة أجنحة للسلطة: جناح قومي عربي يقوده عبد السلام عارف ويريد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، وجناح شيوعي يعارض الوحدة والتوجمه القومي، ويسنده في ذلك كل من الأكراد والوطنيين العراقبين . كذلك لم يكن الشبعة متحمسين لأى وحدة مع أى دولة عربية ، ولقد ثار الصراع فيماً بين يوليو وسبتمبر من عام ١٩٥٨ بين المؤيدين لمصر والمعارضين لها داخل هيكل السلطة العراقية ، وانتهى هذا الصراع بإزاحة عبد السلام عارف وتياره من السلطة في سبتمبر ١٩٥٨، ثم قطعت العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة في مارس ١٩٥٩ وحدثت القطيعة • ولقد تقرب عبد الكريم قاسم إلى السوفيت حين كان عبد الناصر على خلاف معهم؛ مما أدى إلى تعميق شكوك عبد الناصر في أهداف السوفيت في الشرق الأوسط، ولقد أسهمت أزمة عبد الناصر مع الشيوعيين في مصر وسوريا في ١٩٥٩ في زيادة الهوة بينه وبين الاتحاد السوفييتي من ناحية وبينه وبين العراق من ناحية أخرى (١٠)٠

كان الأردن قد انسحب من الاتحاد الهائسمي في أغسطس ١٩٥٨ بعد قيام الثورة العراقية ، ولكنه - وبعد تدهور العلاقات بين العراق والجمهورية العربيـة المتحدة - تحسنت علاقاته مع العراق، واعترف رسمياً بنظام عبد الكريم قاسم في العراق، واستونفت الاتصالات الأرضية والبريد والبرق في لكتوبـر ، ١٩٦٠ شم فى ديسمبر ١٩٦٠ الستونفت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والحراق (١١)،

جاءً أثر أرامة العراقية الكويتية الأولى في يوليو ١٩٦١ لمتزيد من شمة الخلاف بين مصر والعراق و ققد طالب العراق بالكويت، فطلبت الكويت مساحدة بريطانيا لمواجهة التحركات العسكرية العراقية التهديدية، ووصلت بالفعل قوات بريطانيا و وقتيت الكويت مساندة أيضا من الجمهورية العربية المتحدة التي وقفت والمفارقة في الموقف نفسه الذي وقفته الولايات المتحدة المربية السعوية وإيران والأردن و ققد كان ثمة مصلحة مشتركة لكل هذه الأطراف في عدم فقدان الكويت لمصلحة العراق، إذ كان من شأن ذلك أن يحدث تغييرا كبيرا في الدوازن الإقليمي في الخليج بما يهدد مصالح متعددة لمحتلف تاك الأطراف الأطراف المحتلدة العراق، إذ كان من شأن ذلك أن

إن سيطرة العراق على الكويت كانت تعنى خلق قوة إقليمية مهيمنة فى منطقة الخليج، قوة كان يمكن أن يكون لنفوذها امتداد طبيعى ليس فقط فى الجزيرة العربية بل أيضا فى منطقة الشام، وفى ١٢ يوليو ١٩٦١ قررت جامعة الدول العربية إرسال قوات عربية لدعم الكويت، وفى ١٩ دوليو ١٩٦١ بدات القوات البريطانية فى الاسحاب وقبلت الكويت، فى عضوية الجامعة العربية، فقاطعت العراق اجتماعاتها، وفى سبتمبر ١٩٦١ أرسلت الجمهورية العربية المتحدة والسعودية والأردن وتونس ٣٣٠٠ جندى إلى الكويت، ونجحت هذه الدول بالتالى فى ردع التهديد العراقى بالقيام بعمل عسكرى للسيطرة على الكويت، التحريث الكويت، ونجحت هذه الكويت، ونبحت التحريث الكويت، ونبحت هذه الكويت، ونبعد العربية الكويت، ونبعد الكويت، ونبع التبعد المناسبة الكويت، ونبع التبعد المناسبة الكويت، ونبع التبعد المناسبة الكويت، ونبع التبعد المناسبة التبعد المناسبة المناسبة الكويت، ونبع التبعد المناسبة التبعد المناسبة التبعد المناسبة التبعد المناسبة الكويت، ونبع التبعد المناسبة التبعد المناسبة التبعد ا

مُخذاً كأن الصراع بين الجمهورية العربية المتحدة وأكثر الدول العربية ريكالية؛ العراق الذي كان يجب أو يتوقع أن يكون ضمن صفوف المؤيدن المتعاونين أو الطفاء، فكان هو الأكثر صخبا والأعلى صوتا والأكثر حدة، ربما كان طابع شخصية عبد الكريم قاسم الحاد، ثم نجاحه في الإطاحة بعبد الكريم قاسم الحاد، ثم نجاحه في الإطاحة بعبد السلام عارف في وقت مبكر، ومن ثم سيطرة العناصر الشيوعية على نظامه، من العوامل الأساسية في طبع الصراع مع عبد الناصر وحرف الوحدة بهذا الطابع الحاد الصاخب، وربما أمكن تفسير ذلك أيضا على ضوء من الصراع أو التنافس التريخي بين العراق وسوريا، والذي قد يجد بعض أصوله في الصراع أو الأموى العباسي، أو الصراع أو على ضوء مسورة الذات لدى العراق كوالحراق عوالعراق على منطقة الشام، أو على ضوء صورة الذات لدى العراق كولة عربية كبيرة وقوية واقدر من الخصوم العرب الأخرين على ممارسة الصراع عربية كبيرة وقوية واقدر من الخصوم العرب الأخرين على ممارسة الصراع

ضد مصر وعبد الناصر، أو على ضوء العلاقة الوثيقة التى نمت سريعا بين عراق قاسم والاتحاد السوفيتى، والتى ربما جعلت الأول على اقتناع بإمكان استثمار تلك العلاقة فى ضرب تجربة الوحدة المصرية السورية، كل هذه تفسير إن محتملة لا يخلو كل منها من شئ من الوجاهة،

بيد أن العزلة التى أنت إليها سياسات عبد الكريم قاسم عن المحيط الإقليمي للدولة العراقية قد أضعفت من تأثير الصراع العراقي المصرى على الجمهورية العربية المتحدة، فرخم كل الصخب و الضحيج الذي أحاط بالصراع بين قاسم وناصر، فإن قليلا من الطحن نتج عن المواقف العراقية الصاخبية، وربما كان عائير مواقف السعودية والأردن الأقل صخبا على مصير تجربة الوحدة أعلى وأكبر من المواقف الصاخبة للعراق، ففي النهاية لم ينجح عراق قاسم في ربط العراق بمحيطه الإقليمي أو دمجه فيه بشكل فاعل، كما لم ينجح في بناء شبكة الراطات دولية مؤثرة، اللهم إلا مع الاتحاد السوفييتي الذي لم يكن يملك قدرة العمل الجاد على إفشال تجربة الوحدة من الداخل،

ومما أسهم فى ضعف التأثير العراقى على تجربة الوحدة المصرية السورية أيضاً حالة عدم الرضا التى سادت العلاقة بين القوى السياسية من ناحية، وضباط الجيش من ناحية أضرى، وعدم رضاهم جميعاً عن أداء قاسم وممارساته السياسية، حتى أن محاولة تمت لاغتياله فى ٧ أكترير ١٩٥٩ دخل على أثرها المستشفى وبتى فيها شهرين تحت العلاج(١٢)،

كذلك فإن المشكلة الكردية وما تمثله من استنزاف الموارد وعجز النظام العراقي عن حسمها قد لعبت دورا أيضا في تمييع اثر المعارضة العراقية للسياسات المصرية ولتجربة الوحدة مع سوريا ،

وهكذا كانت الجمهورية العربية المتحدة، ومنذ عام ١٩٥٩، محاطة بسياج والمسعودية، وإسرائيل، وتركيبا، والمسعودية، وإسرائيل، وتركيبا، والمسعودية، وإسرائيل، وتركيبا، والمسعودية، وإسرائيل، وتركيبا، وليران و وكان ذلك العداء الإقليمي - في تقديري - أخطر على تجرية الوحدة من من حداء القوى الكبرى لها، فهذه الأخيرة ما كان يمكنها أن تعمل ضد الوحدة في غياب تلك المعاوات الإقليمية الجاهزة الممل المضداد لها، لكن يبدو الوحدة في غياب تلك المعدود عند عبد الناصر كان دائما يتجه إلى مصادر القهيد الدولية التي تتجاوز حدود الإقليم العربي والشرق أوسطى، وتحديدا التهديد الأمريكي والغربي، فقد ثبت أن عبد الناصر كان ينزع إلى إعطاء وزن اكبر للتهديدات الدولية عن تلك الإقليمية حتى في مواقف الأزمات الإستراتيجية الإقليمية التي الماراتيل الطرف الشاني

المباشر فيها (١٤) • فهل أتاح مثل ذلك الإدراك قدرا ملحوظا من حرية العمل المضاد من جانب الأطراف الإطليمية المعانية للوحدة دون أن تعطى الجمهورية العربية المتحدة لذلك القدر اللازم من الإعتبارات، أم أن فشل الوحدة كان يعود بالأساس إلى أخطاء في الممارسات والسياسات العامة داخل دولة الوحدة، وثعرات في بنية العلاقة بين الذخب في إقليمها؟ ذلك ما نعالجه باختصار في الجزء التالى ،

#### ثالثاً : الانفصال بين الصراعات الخارجية والديناميات الداخلية :

وضع الانفصال السورى فى ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ نهاية حزينة لتجربة الوحدة المصرية السورية، ورغم أن الانفصال كواقعة يعود إلى تباين البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية بين دولة الوحدة، وهى التباينات التى كانت لا تؤهلها ربما لمورة أخرى من صحور الاتحاد، وكذلك يمود إلى حالة العلاقة بين النخب السياسية فى دولتى الوحدة، وإلى أخطاء فادحة فى ممارسة السلطة والحكم والإدارة خاصة فى سوريا "الإغليم الشمالى"، إلا أن الانفصال ما كان ليتم بنك السهولة، لولا المشاركة الفاطة من التوى الاعدودة، كما أن ذلك التوى ما كان ليتم بنك السهولة، لولا المشاركة الفاطة من التوى الاعلودية الممالية المثال الذي يرضاء سوفيتى والسعودية، كما أن ذلك الانفصال قد وقع بمباركة دولية غربية وبرضاء سوفيتى والسعودية، كما أن ذلك

إذن لم تكن الصراعات الدولية والإقليمية مسئولة وحدها عن الانصبال ، بل البعض يرى أن الوحدة، إن كانت قد استمرت ثلاث سنوات ونصفا، فقد استمرت ثلاث سنوات ونصفا، فقد استمرت ثلاث سنوات ونصفا، فقد استمرت نلك الوقت بفضل شعبية عبد الناصر الجارفة وكاريزميته العالية، ومكانته الساحقة لدى الجماهير العربية، أما من حيث الظروف الموضوعية فقد كان ثمة تتاقض ثقافي بين بيئة متجانسة تعرف الدولة الراسخة والحكم السلطوى والبيروقر اطبة ذات النفوذ الضخم عبر آلاف السنبين، وبيئة ثقافية أخرى تقوم على التعدد واله لقرية حركة القطاع الخاص، أضف إلى ذلك الأثر السلبي لليد المصرية الثقيلة خاصة في مجال الإدارة البيروقراطية الأثر المساوى، والتصميم المصرى على تطبيق قوانين بوليو الاشتراكية على سوريا، والمواجهة مع قوى فاعلة مثل الشيوعيين والإخوان في سوريا، وعدم القاق رغبة ناصر في سدتحدام القهر للحفاظ على الاتحاد، فضلا عن عدم القاق الغرض من الوحدة، إذ كان البعث يريد الإحتفاظ لنفسه بحكم سوريا، ولكن تحت راية عبد الناصر وباستغلال هائته السياسية وهو ما لم يتحقق؛ ففتر

حماسه للوحدة (١٥) ، كل تلك كانت عوامل وديناميات موضوعية في البينة الداخلية لدولة الوحدة قادت في البينة

كان المناخ العام في سوريا مهياً لحدوث انقلاب عسكرى نتيجة اخطاء وممارسات وسياسات مصرية فيها، وسرعان ما استغلت الدول العربية المعادية لتجرية الوحدة الفرصة - وبخاصة الأردن والسعودية - فدفعت ٣٧ ضابطاً من ضباط الجيش الأول السورى إلى شن انقلاب عسكرى في ٢٨ سيتمبر ١٩٦١ لإنهاء تجرية الوحدة وتفكيك دولتها (١٦)،

أما بالنسبة القوتين العظميين بقد جاء الانفصال مرضيا للاتحاد السوفيتي؛ لانه كان يعنى إقباتا لصحة نظريته بأن الوحدة العربية هدف لا يتحقق إلا من خلال النصال الاجتماعي للطبقات العاملة العربية، وكان مرضيا أيضا للولايات المتحدة؛ لأنه كان يعنى خطوة مهمة على طريق عزل مصر عن المشرق العربي؛ مما يسهل التعامل مع البلاد العربية كل على حدة، ويساعد من شم على الحفاظ على المصداح الأمريكية والغربية في المنطقة وربما على تتميتها إضار١١٧)،

## الهمامش

- (١) عبد المنعم مدعيد، " دروس التجارب الوحدوية في العالم "، المنستقبل العربي، الحدد٢١ ، سبتمبر ١٩٨٩، ص ٨٩ ٩٧ .
- (٢) أحمد طربين، " المشاريع الوحدوية في النظام العربي المعاصر "، المستثنل العربي، العدد ١٢٥، يوليو ١٩٨٩، ص ٢١ ٦٥. وانظر أيضا يوميات الوحدة العربية في مجلة المستثبل العربي،
- (٣) منعد الدين ايراهيم وآخرون، "مصنر والعروبـة وثورة يوليـو"، بـــيروت، مركــز در لهنات الوحدة العربية، ط١، نوفمبر ١٩٨٢، ص ٢٣٦٠
- (4) Tareq Y. Ismail and Jacqueline S. Ismail, Politics and Government in the Middle East and north Africa Miami, Florida International University Press. 1992. P 195.
  - (٥) فواز جرجس، النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى: دراسة في العلاقات العربية/العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، يونيو ١٩٩٧، ص ١٣٤ ــ
     ١٣٥ .
    - (۲) المرجع السابق ، ص ۱۳۱ ۱۳۸ .
- (٧) أحمد سعيد نوفل، "العلاقة الجدلية بين قضية فلسطين و الوحدة العربية"، شؤن عربية، العدد ٥٧ ، مارس ١٩٨٩، ص ٠٤ ،
- (۸) الوكسى فامىيلىيف، التاريخ العربية المىعودية"، ترجمــة خــيرى الضـــامن وجــالال المائسطة، موسكو، دار التقدم، ١٩٨٦ ، خاصة ص ٤٠٧ – ٤٨٨
  - (٩) المرجع السابق ٠
  - (10) Ismail and Ismail, Op. Cit., P. 176.
  - (11) Ibid, p. 162.
  - (12) Ibid.
- (١٣) في شأن هذه الواقعة انظر أيضا المصدر السابق ٠

(۱۶) مصطفى علوى، سلوك مصر الدولى أثناء أزمة مايو/يونيو ١٩٦٧، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مايو ١٩٨١ .

(15) Ismail and Ismail, Op. Cit., PP. 196-197.

(١٦) محمد السيد سليم، التحليل السياسى الناصرى: دراسة فى العقائد والسياسات الخارجية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، سبتمبر ١٩٨٣، ص٣٦.

(۱۷) جميل مطر و على الدين هلال، النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٥، مسيتمبر ١٩٨١، ص ٨١.

# القسسم الثانى

# ــــة الــوح

الفصل الأول :

الفصل الثاني :

العسلاقات المدنيسسة - العسكريسسة فسي

دولسة السوحسدة

الفصل الثالث :

البنيسة الاقتصاديسة والاجتماعيسة فسى دولسة التوحيدة

بنساء المؤسسات وآليسة صنسع القسرار

# الفصل الأول

بناء المؤسسات وآلية صنع القرار

# مصطفى كامل السيد

#### مقدمة

لاشك أن قيام الجمهورية العربية المتحدة كان إنجازا باهرا على طريق الوحدة العربية، فقد أثبت قيامها أن القومية العربية ليست مجرد شعارات جوفاء تتردد في المظاهرات، وإنما هي قوة محركة لأحداث تاريخية مهمة، كما أثبت قيامها أن التنظيم الناتطة إلى الوحدة العربية ليس أحلام يقظة، وإنما هو استهداف لغاية قيامها أن التنظيم العلى الوقعي والما الديبية الباس المقورية المتحدة بالافعمال الذي قائته قوات مسلحة في الإقليم السوري في ١٨ من المتقين والجماهير في الوعن صدمة، ومبعث شعور عميق بخيبة الأمل لدى كثيرين ادعوا أن الوحدة العربية هي حلم جميل، ولكنه من الصعب، بل من المستحيل، أن يتحقق، وذهبوا في تفسير نلك تفسيرات شتى. ومما يضاعف هذا الشعور بحيية الأمل في الوقت الحاضر أن على هذا الإنجاز، الذي لم يعمر طويلا، لم يتكرر مثيل لم حتى الآن، اللهم إلا الوحدة بين شطرى اليمن في سنة ١٩١٠ لها في صورة استمرارها هو حرب أهلية يدفع شطرا اليمن الأن شنا فادحا لها في صورة استمرار علاقات يشوبها التوتر بين القيادات السياسية في كلا الشطرين.

ولهذه الأسباب، فإن التعامل مع قضية بناء المؤسسات وعملية صنع القرار في دولة الوحدة العربية الأولى في القرن العشرين يجب أن يتحلى بالروح العلمية، وبالموضوعية التي لا يقال منها تعاطف من يقومون بهذا التحليل في قضية الوحدة العربية، فأمام الأوضاع المتزدية التي سقط فيها العالم العربية في بداية التسعينيات، وأمام الانتهاك الصمارخ واليومي احيانا للكرامة للعربية في شمال العراق، وفي جنوب السودان، وقباللة سواحل اليمن، وعلى أرض فلسطين، لا يملك المتقنون العرب ترف إغماض العيون عن أسباب الخلل في ممارسات ماضية، ولا الحساسية المغرطة من اكتشاف مواضع الخطأ في سلوك زعامات تا بخيلة، ددع ي الختلسية من أن يشوه ذلك صور تها في نظر اجبال لم

تعش زمن هذه الزعامات، فالتحية الحقيقية لذكرى هذه الزعامات هى مواصلة مسير نها مع تجنب الأسباب التي أنت إلى تعثرها في السابق.

ولا شك في صعوبة تتاول هذا الموضوع، فبناء المؤسسات يستغرق بكل 
تأكيد فترة غير قصبيرة من الزمن. وربما لهذا السبب تختلف المؤسسة عن 
المنظمة، فإذا كانت الأولى هي أسلوب مستقر في أداء مهمة هامة، فإن الثانية 
هي مجرد إطار صوري تحكمه وحدة الهيف وتقسيم العمل على أساس تراتبي 
وقد يستمر هذا الإطار أو لا يستمر، ولكن مجرد وجوده بهذه المواصفات يخلع 
عليه وصف المنظمة، بينما ينبغي أن يستقر الأول، ويتمتع بدرجة من القبول 
عليه وصف المنظمة، بينما ينبغي أن يستقر الأول، ويتمتع بدرجة من القبول 
ما وربما من الإلزام- في اداء هذه الوظيفة الحيوبية، بحيث لا يتصبور المرء 
السلوبا آخر لأدانها وفترة السنوات الثلاث والنصف التي استغرقتها هذه التجربة 
لا تكفى لإقامة المؤسسات اهذا فضلا على أن بعض المنظمات التي شهنتها هذه 
النت على تحدة عدد مدرد مادكان من الادانة الديسة عدد 
النت على تحدة عدد مدرد مادكان من الادانة الديسة المنظمات التي شهنتها هذه 
النت على تحدة عدد مدرد مادكان من الادانة الديسة المنظمات التي شهنتها هذه 
النت على تحدة عدد مدرد مادكان من الادانة الديسة المنظمات التي شهنتها هذه 
النت على تحدة عدد مدرد مادكان من الادانة الم

الفترة لم تتمتع هي بدورها بكثير من الاستقرار. ومع نلك يمكن القول بأنه رغم قصدر الفترة التي استغرقتها تجرية الوحدة المصرية السورية، فإن المنظمات السياسية و الحكومية التي عر فتها قد اصيبت منذ البداية بعيب خلقي كان من شانه أن يجعل من الصعب استمر ارها، وتحو لها الى مؤسسات؛ فقد تجاهل انشاؤها معايير أساسية كان ينبغي الاسترشاد بها حتى تصبح لها، ولتجربة الوحدة ذاتها، إمكانية الاستمرار. وأهم هذه المعايير هو ضرورة أن تلقى عملية تكوين هذه المنظمات الرضاء العام من جانب مواطني القطرين، وخصوصا من جانب القيادات السياسية في كل منهما، وعلى وجه الخصوص في الإقليم السوري، والاستفادة من تجارب الاندماج السياسي في العصر الحديث في آسيا وأوروبا والأمريكتين شمالا وجنوبا، ولعل أول هذه الدروس هو ارتباط نجاح واستمرار التجربة الوحدوية بمدى شعور سنكان الوحدات الإقليمية المكونة لمها بأن لمهم قدرا من الاستقلال الذات في تسيير شنونهم، وفي ظل أوضاع تحفظ لهم كرامتهم، وتجعلهم يشعرون بأن تحقيقً الوحدة قد أضاف إلى قدراتهم، وأعلى من شأنهم، ولم يحط من مكانتهم في مواجهة أطراف أخرى كانت هي التي استمتعت بمعظم الغنيمة التي نتجت عنها.

وسوف تستعرض هذه الدراسة المختصرة أوضاع بناء المؤسسات وعملية صنع القرار في الجمهورية العربية المتحدة، وذلك بمناقشة قضية بناء المؤسسات في قسم أول، يليه قسم ثان يستعرض عملية صنع القرار، وتعقبهما خاتمة قصيرة.

# القسم الأول : عملية بناء المؤسسات :

عرف التاريخ السياسي لشعوب مختلفة اساليب متعددة في بناء مؤسساتها السياسية والحكومية، أول هذه الأساليب هو النطور التدريجي لهذه المؤسسات وور انتها من عهود ماضية. فعلى هذا الاحدو مثلا ظهرت المؤسسة البرلمانية في دول أوروبا الغربية، فقد كانت في البداية مجلسا خاصا بالملك ورجال البلاط، ثم توسع بعد ذلك ليضم ممثلين لسكان المدن، وتحول بعد اللورات البورجوازية ليصبح هئة ذات مجلسين، بنتقب و احد منها، بينما تكتسب المصوية في الثاني بحكم الوراثة وعلى اساس الانتماء إلى طبقة محددة من السكان، أو ينتخبون أيضا، ولكن على اساس شروط خاصة تضيق من قاعنته الاجتماعية. وثاني هذه الأساليب هو النقل من تجارب شعوب أخرى، أو بعبارة أخرى باستيرات المؤسسة والاجتهاد التوفير ظروف تسمح بنموها في غير بينتها الطبيعية، كما هو الحال في المؤسسة البرلمانية التي عرفتها الدول واسيا وأمريكا الجنوبية، والتي كانت تقليداً لذات المؤسسة التي عرفتها الدول الأور بوبة.

ويمكن القول إن التنظيمات الإدارية والعسكرية التي ظهرت في هذه البلدان الأولى في إطار عملية تحديثها كانت أيضا نقلا عن التجربة الأوروبية. ويمكن أن تولد مؤسسات سياسية وحكومية متعددة في ظروف ثورة شعبية، فقد تطور كم من الحزب الشيوعي وجيش التحرير الشعبي واجهزة الأمن في جمهورية للصيل الشعبية خلال حرب التحرير التي سبقت إعلان هذه الجمهورية في سنة المعين أو أخيرا يمكن أن يأتي الم عدخول قـوات جيش التحرير الشعبي بكين، وأخيرا يمكن أن يأتي الشاء تظيمات إدارية وسياسية وحكومية وعسكرية واقتصادية وتقافية من أعلى، بمبادرة من القيادة السياسية أو اصناء النخبة الحاكمة الذين قد يسترشدون بتجارب دول الحري مع تحريرها لتلائم ظروف مجتمعاتهم، أو يسترشدون حتى بتجارب مجتمعاتهم الماضية.

وبطبيعة الحال، فلكل اسلوب مزاياه وعيوبه، ولكن اتباع اسلوب أو آخر منها لا يتوقف على مفاضلة أكاديمية بينها تتهى باختيار أنسبها لمجتمع معين، وإنسا هو يخضع الظروف الخاصة بكل مجتمع، وخصوصا لطبيعة التيادة السياسية فيه، وتوازنات القوى في هذا المجتمع، وتعصيلات القوى الاجتماعية الأخرى ذات الثقل السياسية. وتوحى تجارب إقاسة المؤسسات السياسية.

والحكومية بأن أنجح أساليب إنشائها هي تلك التي تستغرق فنترة طويلة من الذين أو التي تنشأ في ظروف ثورة شعبية ممندة

وقد طرح بعض علماء السياسة عدداً من المعايير للحكم على مدى النجاح في إقامة هذه المؤسسات السياسية والحكومية، ومن هؤلاء العلماء مثلا المفكر الأمريكي الشهير صمويل هنتنجتون، الذي اقترح أربعة معايير للحكم على النجاح في إقامة المؤسسات هي؛ طول عمر المؤسسة، ومدى تكيفها مع ظروف متغيرة، وتنوع انشطتها، واستقلالها النسبي عن القوى الاجتماعية التَّي تدعى تمثيلها. فيقاء منظمة معينة، أو اتباع أسلوب معين فترة طويلة من الزمن هو شاهد على نجاح عملية المؤسسة، وكذلك تكيف هذه المنظمة مع ظروف جديدة مثل اختفاء الآباء المؤسسين، أو تغير حاجات المجتمع. كما أن امتداد نشاط المنظمة إلى مجالات جديدة ومتنوعة، يسمح لها بالبقاء عندما تنتهي الحاجة إلى واحد من هذه الأنشطة. وأخيرا يرى هنتنجتون أن المؤسسة تقود قاعدتها الاجتماعية ولا تتقاد لها، فهي تملك رؤية أوسع لمصالح اعضاء هذه القاعدة فـي الأمد البعيد، بينما لا يرون هم غير مصالحهم الفردية في الأجل القصير، ومن ثم فقد تطرح عليهم خيارات تقتضي منهم تصحيات وقبول أعباء في الأجل القصير، ولكن مبرر ذلك هو ضرورة قبول هذه التضحيات ثمنا لمزايا أو مصالح لا تظهر إلا في الأمد الطويل. ولو لم تتمتع المؤسسة بهذا الاستقلال النسبي عن قاعدتها الاجتماعية لما تيسر لها أن ترشدهم إلى طريق تحقيق مصالحهم الحقيقية، وأن تجعلهم يقبلون الثمن اللازم للوصول إلى ذلك.

ومع التسليم بصنحة هذه المعايير، فإنها كلها لا تكفي لضمان نجاح عملية ومع والتسليم بصنحة هذه المعايير، فإنها كلها لا تكفي لضمان نجاح عملية قيمة من وجهة نظر أعضائها، وأن يكون نشاطها ذا مغزى بالنسبة لهم. فشمور هؤلاء الأعضاء بقيمة هذه المؤسسة وبجنواها هو الذي يدعوهم إلى قبولها وتحمل التصحيات التي يطلبها منهم قائتها، ويجاهدون للحفاظ عليها عندما تمر بظروف صعبة. والواقع أن التفسير الوحيد لهذه المعايير الأربعة السابقة هو شمور أعضاء أي منظمة بقيمتها وجدواها، فهذا هو الذي يؤدي إلى إطالة عمر أسخم أو ويجعل أعضاءها وغيرهم يتبلون توسعها إلى ميدادين جديدة، ويسمح لها بالتكيف مع ظروف متغيرة، ويالبتاء رغم اختفاء الآباء المؤسسين، ويجعلهم لها بالتكيف مع ظروف متغيرة، ويالبتاء رغم اختفاء الآباء المؤسسين، والجعلهم للها بالتكيف مع ظروف متغيرة، ويالبتاء رغم اختفاء الآباء المؤسسين، ويجعلهم القصير.

وقد عرف تاريخ الجمهورية العربية المتحدة القصير عنيدا من التنظيمات السياسية والحكومية والإدارية والعسكرية، وتكفى قسراءة الدستور المؤقلت للجمهورية العربية المتحدة للإحاطة باهم هذه التنظيمات، وقد كان فى مقدمتها الاتحاد القومى - التنظيم السياسى الوحيد المسموح له بالوجود - ومجلس الأمة الواحد، والحكومة المركزية مع مجلسين تتغييرين لكل إقليم، أو بدونهما، وأخيرا، قيادة عسكرية واحدة مع وجود جيش لكل إقليم، أما فى مجال أجهزة الأمن، ققد احتفظ كل إقليم بأجهزته، ولم يكن هناك تغيير يذكر سوى التنافس بين قياداتها.

وقد حكمت ظروف قيام الجمهورية العربية المتحدة والشعبية الهاتلة التى تمتح بها رئيسها جمال عبد الناصر أن ساد فيها الأسلوب الذي اتبعه الرئيس في اقتمة المتظيمات السياسية والحكومية في مصر، وهو إنشاؤها من أعلى، ودون مشاركة فعالة من جانب المواطلين في رسم معالم هذه التنظيمات تبل ظهورها على سلح الحياة السياسية. وربما كان هناك تأثر بتجارب شعوب أخرى، ربما كان هناك تأثر بتجارب شعوب أخرى، ربما كان لناك تأثر بتجارب شعوب ولكن المعالم كان لتجرية التحلف الاشتراكي في يوخوسلالنيا بعض الصدى، ولكن المعالم الرئيس، وحكمه على ما هو السب الطروف الجهورية العربية المحدة.

والواقع أن الآسلوب الذي حكم عملية بناء المؤسسات في الجمهورية العربيسة المتحدة هو ذات الموقف الذي حكم تجربة الوحدة المصرية السورية بشكل عام، وهو الأسلوب الإدماجي المركزى. وقد الثبتت تجربة الوحدة الطموح المبالغ فيه لهذا الأسلوب، وقفزه على واقع الحساسيات والتباينات بين ظروف الإقليمين المصرى والسورى، ومن ثم كمان هذا الأسلوب هو أحد أسباب إخفاق بناء الموسسات، بل وإخفاق تجربة الوحدة نفسها.

فقد كان الهدف من إقامة الكيان الجديد هو إدماج الإقليمين معا؛ بحيث يشكلان - من الناحية الدستورية - دولة بسيطة ، تحكمها حكومة واحدة، وكان القول بغير ذلك، بأن تكون الرابطة بين البلدين اتحاداً فيدرالياً يسمح لكل إقليم بتصريف شنونه، والخاظ على بعض مؤسساته السياسية والحكومية يعتبر - في نظر أنصار الوحدة - نوعاً من الخيانة. ولذلك كان اتخاذ الشيوعيين المصريين والسوريين موقف تضييل المصريبات والسوريين موقف تضييل صيغة الاتحاد الفيدرالي سببا إضافياً لاستمرار اضطهادهم، والذي اتخذ صورة اعتقال كل من توافرت فيه شبهة الاتضمام إلى المتطهادات الشيوعية في البلدين أو حتى التعاطف معها، وخصوصاً بعد ثورة العراق في يوليو ١٩٥٨، وفي شناء العام الأول للوحدة.

واتترنت الصيغة الإنماجية أيضا بالمركزية في التنظيم الحكومي، والذي كات ترجمته على أرض الواقع في تركيز ها السلطات في يد رئيس الجمهورية. ولما كان من المستحيل على فرد واحد مزاولة كل هذه السلطات الهائلة التي ولما كان من المستحيل على فرد واحد مزاولة كل هذه السلطات الهائلة التي هو مزاولتها، ومن ثم فقنت المؤسسات السياسية والحكومية ليس فقط استقلالها الذاتي ومقدرتها على تسيير أمورها، وإنصا أصبيت بالعجز الكامل؛ ونذك لأن الرئيس لا بملك الوقت الكافي لمتابعة أمورها جميعا. ويتضعح ذلك الأسلوب الإنجابي المركزية السياسية في دولة الوحدة، وهي الاتحاد القوصى - التنظيم السياسي الوحيد - والحكومية الإساسية في دولة الوحدة، وهي الاتحاد القوصى - التنظيم السياسي الوحيد، والحكومية الإساسية والمحارية المركزية، وحكومتا الإظليمين المصرى والسورى، أو

فيما يتماق بالآحداد القومي شاء جمال عبد الناصر - وناصره في ذلك عدد الساسيين السوريين - الا يحتفظ الإقليم السوري بنظام سياسي متميز، ومن ثم فقد تقرر حل الأحزاب السورية في ١٢ مارس سنة ١٩٥٨ اي بعد أقل من ثلاثة السابيع من قيام دولة الوحدة، وكان كانون سنة ١٩٥٨ اي بعد أقل من ثلاثة السابيع من قدا يقاريخ هذه الدولة. وقررت المادة الأولى من هذا القانون خظر تكوين لحزاب أو هيئات سياسية جديدة كما تقرر تكوين لجنة لبحث إقامة تتظيم سياسي و لحد في سوريا هو الاتحاد القومي، على نحو مماثل لما كان معمولا به في مصر ضمت من الجانب المصرى عبد اللطيف البغدادي رئيسا وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسين وكمال رفعت، ومن الجانب السوري كرم الحرواني وصلاح البيطار وأحمد عبد الكريم. وعلى الرغم من المناقشات التي دارت في هذه اللجنة انتهى الأمر بإقرار مشروع للاتحاد القومي في سوريا بناء على مشروع اعده كمال الدين حسين، لم يكذ حسب رواية أحمد عبد الكريم على مشروع احده كمال الدين حسين، لم يكذ حسب رواية أحمد عبد الكريم على المناقشات التي دارت في هذه اللجنة.

وقد جرى تشكيل الاتحاد القومي بجميع مؤسساته في كل من مصدر وسوريا على أساس الانتخابات بالنسبة للجان القاعدية، وعلى أساس فتح العضوية لكل المواطنين النين يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد القومي، وذلك باستثناء المنتمين إلى الأحزاب السياسية التي جرى حلها في مصدر منذ يناير سنه 1907، واستثناء الشيوعيين في سوريا الذين كانوا يعارضون الوحدة الانتماجية.

اما على المستويات الأعلى فيجرى الجمع بين مبدأى الانتخابات والاختيار من جانب رئيس الجمهورية الذي هو أيضًا رئيس الاتحاد القومي، فالمؤتمر العام للاتحاد القومي مثلا يتألف من عدد من الأشخاص المعينين - مثل رئيس الاتحاد القومي، ونواب رئيس الجمهورية والمشرفين على نتظيم الاتحاد القومى في الإقليمين، وأمين سر الاتحاد القومي في الإقليم السوري، والـوزراء ونوابـهم ومستشاري رئيس الجمهورية، وأعضاء يمثلون الهينات والنقابات والمؤسسات العامة و الوز إرات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الاتحاد القومى، فضلا عن أعضاء اللجان التنفينية للاتحاد القومى في المديريات والمحافظات، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان التنفيذية للاتحاد القومي في الأقسام والبنادر وعواصم المديريات والمراكز والمناطق ولكن يلحظ أن هؤلاء الأخيرين سوف يختارون من صفوف المؤتمرين الإقليميين، حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء، وبطبيعة الحال فقد كان من المتوقع أن يختار رئيس الاتحاد القومى هو لاء من بين من قام بتعيينهم من قبل في المؤتمرين الإقليميين. ويسرى الأسلوب نفسه في تعيين اللجنة العامة للمؤتمر القومي. أما اللجنة التنفينية العليا فقد تشكلت من رئيس الاتحاد القومي رئيسا وعشرين عضوا يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الاتحاد القومى.

لقد افتقد الاتحاد القومى المصداقية منذ إنشائه بسبب هوسة مبدأ التعيين فى مستوياته العليا، ولاته لم يكن - على الرغم من اختصاصاته الواسعة - إطارا فعالا المشاركة السياسية حتى من جانب قيانته، فلم يعرف أنه قد طرحت على أي من مستوياته مناقبة أي من أفكار مشروعات القرارات أو السياسات التيكانت الحكومة المركزية أو المجلسان التنفيذيان على وشك اتخاذهما، وإنما كان يقصد من إنشائه توفير إطار يسمح بتعبئة تأييد المواطنين لسياسات قيادة الدولة بعد تقرير ها لهذه المؤلمة المشاركة الذي كان يطلب من الاتحاد القومى توفير هي المشاركة بالتأييد.

ولا قيمة في الواقع الانتفادات التي وجهت إلى الاتحاد القومي بخصوص ولا قيمة في الواقع الانتفادات التي وجهت إلى الاتحاد القومي بخصوصة الهدف من إنشائه، أو بتعارض بعض اختصاصات الحكومة؛ حيث لا يبدو أنه مارس - في عمره القصير - أيا من هذه الاختصاصات. وعلى الرغم من كل "الاحتواطات" التي اتخذت الحياولة دون "تسلل" أعداء الوحدة إلى المستويات القيادية للاتحاد القومي، فقد نجح هؤلاء باعتراف جمال عبد الناصر نفسه، في تبوؤ المناصب العليا داخل الاتحاد القومي. لقد كان أمين سر

الاتحاد القومى فى الإقليم السورى، مأمون الكزيـرى، وهو ذاتـه أول من رأس الحكومة السورية بعد الانفصال عن مصير فى ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٦١.

ويتضنح الأسلوب الإنماجي المركزي في تشكيل الحكومة؛ فقد كانت البدائية 
هي تشكيل حكومة مركزية للجمهورية العربية المتحدة، ومجلسين تنفيذيين، 
واحد منهما لكل إقليم، ويبدو أن ذلك يستهدف من ناحية تحقيق قدر ممن 
الاستقلال الذاتي لكل إقليم، من خلال وجود مجلس تنفيذي لمه، مع السعى في 
الوقت نفسه لدعم الوحدة بينهما من خلال وجود حكومة مركزية ذات 
المتقنونيين تطبيقها كل في إقليمه. ولكن حتى هذا القدر الظاهري من الاستقلال 
الذاتي كان يحد منه تولى شخصيات مصرية مسئوليات مهمة في تسبير الشنون 
الذاتي كان يحد منه تولى شخصيات مصرية مسئوليات مهمة في تسبير الشنون 
في الإقليم السوري، خصوصا في مجال القوات المسلحة وأجهزة الأمن. إلا أن 
لأم التهي بالعدول عن وجود المجلسين التنوذيين، وتشكيل حكومة واحدة 
للجمهورية العربية المتحدة كان تركيها غريبا، فمع وجود وزارات يراسها 
وزير واحد، وجنت وزارات يشغلها أكثر من وزير؛ واحد للإقليم المصري 
والأخر للإقليم السوري، وذلك دونما منطق واحد يحكم هذا التوزيع.

وقد جاء تشكيل الحكومة الواحدة في ظروف أزمة طاحنة نشات - حسب اعتقاد الكثيرين - بسبب التنازع على السلطة داخل الإقليم السوري بين المشير عبد الحكيم عامر - الذي أوكل إليه الرئيس جمال عبد الناصر مسئولية الاشراف على أحوال سوريا - وعبد الحميد السراج الذي ركز سلطات عديدة في يده في أواخر شهور الوحدة، بالجمع بين رئاسة المجلس التنفيذي للإقليم السوري وقيادة الاتحاد القومي فيه، فضلا عن تربعه على عرش أجهزة الأمن الخاصة بهذا الإقليم، والتي كانت القاعدة الحقيقية لسلطته وقد أدت هذه الأزمة إلى بلوغ تركيز السلطة حده الأقصى، بإلغاء الوجود المستقل للاتحاد القومي في سوريا ونقل تبعيته إلى رئيس الاتحاد القومسي، أي جمال عبد الناصر، وذلك لضمان عدم استخدام أنصبار عبد الحميد السراج مناصبهم داخل الاتحاد لتنظيم المعارضة للإجراءات التي استهدفت قص أجنحة نفوذ السراج، بإبعاده عن ممشق تحت ستار ترقيته إلى نائب لرئيس الجمهورية للشنون الداخلية، وهو الأمر الذي لم يرض السراج، فعاد بعد هذا التعبين بأيام إلى سوريا، وبعدها حدث الانفصال وقد كان المظهر الثالث لهذا التسادي في المركزية هو انتقال رجال المخابرات المصرية للإشراف على أجهزة الأمن في سوريا بعد عزل السراج في تلك الأسابيع الحاسمة. ومع أن كلا من الإقليمين قد احتفظ بقوات مسلحة، فأطلق على الجيش السورى مسمى الجيش الأول، وأطلق على الجيش المصرى مسمى الجيش الأول، وأطلق على الجيش المصرى مسمى الجيش الثاني. وخضع الإثنان لقيادة موحدة على رأسها المشير عبد الحكيم عامر نانب رئيس الجمهورية ووزير الحربية، فإن هذا التوحيد الفوقى للقوات المسلحة قد القرن - كما كانت الحال في تشكيل الحكومة - باحتفاظ المصريين بالمناصب الحساسة، ونقل مسئولين سوريين إلى القاهرة دون أن تكون لهم اختصاصات مصددة، وكان من بينهم الرئيس السورى الحالى حافظ الأسد، وتعيين مسئولين مصريين بديرون أحوال الإقليم السورى، ويترون شئون مؤسساته، كما كان دور السيد عبد المحسن أبو النور - الذي عمل معاونا خاصا للمشير عبد الحكيم عامر - دورا مهما؛ حيث كان مختصا بتقيم النصح بالنسبة لتقلات وترقيات المسكرى المصرى في سوريا قبل الوحدة، حيث كان على صلة بالضباط السوريين، وهي مهمة كان مؤهلا لها بحكم توليه منصب الملحق المسكرى المصرى في سوريا قبل الوحدة، حيث كان على صلة بالضباط السوريين على اختلاف مشاريهم وانتماءاتهم السياسية.

## القسم الثانى : عملية صنع القرار :

يشير دارسو العلوم السياسية إلى نمطين أساسيين فـى صنع القرار: أحدهما نمط كلى؛ يسترشد من البداية برؤية شاملة، وتتخذ فيه القرارات التحقيق هذه الروية، والنمط الثانى نمط تدريجى؛ يتلمس فيه صانع القرارات معرفة الواقع المحيط به ويتخذ من القرارات ما يلزم لمعالجة ما يطرأ فيه من مشاكل، وذلك بحسب ما يظهر من هذه المشاكل.

وأيا كان نمط صنع القرار فسلامة القرار تقتضى أن يمر بمراحل متعددة، تبدأ بظهور المشكلة، أو بإثارة قضية معينة، ثم يلى ذلك جمع البيانات المتعلقة بها، ثم النقاش حول البدائل المختلفة لمواجهته، واتخاذ القرار بالبديل الواجب الاتباع. ولكن لا تنتهى عملية صنع القرار بالبدء في تنفيذه، وإنما تجرى متابعة هذا التنفيذ، وتعديل القرار إذا أمكن على حسب ما يكشف عنه تنفيذه مسن صعوبات، أو الاستمرار في تطبيقه.

وقد عرفت تجربة الوحدة المصرية السورية العديد من القرارات المهمة فى جميع مجالات السياسة الداخلية والخارجية، من قرارات مساندة ثورة العراق فى يوليو ١٩٥٨، إلى الخصومة مع الحكومة العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم، ومن حل الاتصاد القومى، وتطبيق الإصلاح الزراعى فى سوريا، والقوانين الاشتر اكية . إلخ. وعلى الرغم من أنه لا نتوافر الباحث وثائق عن كيفية اتخاذ كل هذه القرار ات وغيرها، فإن الكتابات الصادرة عن بعض القريبين من دوائر صنع القرار السياسي على أعلى مستوياته تكشف عن بعض خصائص عملية صنع القرار في دولة الوحدة. وعلى الرغم من الإنقادات المشروعة لبعض هذه الكتابات، والتي قد يميل أصحابها إلى تضغيم أدوارهم بأكثر مما كان عليه الوقع، فإنه لا يوجد مصدر آخر سواها للكشف عن طبيعة هذه العملية. ومن أهم الكتابات التي اعتمد عليها الكائب مذكرات عبد اللطيف البغدادي، وأحمد عبدالاريم، وصلاح نصر.

وتكشف قراءة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عن وجود العديد من هياكل صنع القرار، من تنظيم سياسي واحد، ومن مجلس تشريعي، ثم سلطة تتفيذية تآلفت على أعلى مستوياتها في البداية من مجلسين تتفيذيين يختص كل منهما بإقليم، وحكومة مركزية، وانتهى الأمر في شهور الوحدة الأخيرة بالغاء المجلسين التنفيذيين، والاكتفاء بوجود حكومة مركزية يوجد بها وزراء يختصون بإقليم واحد، إلى جانب وزراء تمتد سلطتهم إلى الإقليمين مباشرة. وقد رأس هذه الحكومة بحكم طبيعة النظام الرئاسي لدولة الوحدة رئيس الجمهورية ويوحى هذا الإطار الدستوري بأن هناك نوعا من الوحدة التي تربط هذه الهياكل الثلاثة، تستند إلى أيديولوجية مشتركة تحركها، وأهم عناصر هذه الأيديولوجية هو القومية العربية. فهذا هو الوضع السائد في ذلك الوقت في الدول ذات التنظيم السياسي أو الحزب الواحد. ومن ثم يفترض أن عملية صنع القرار في دولة الوحدة هي أقرب إلى النمط الكلي الذي يترجم هذه الأيديولوجية إلى سياسات وإجراءات تتقلها إلى أرض الواقع . فالتنظيم السياسي يناقش أي قضية، ويقارن بين البدائل المختلفة لمواجهتها، ويختار أنسبها وأكثرها اتفاقا مع هذه الأيديولوجية، ذلك كان من المفروض أن يكون دور الاتحاد القومي، شم تتقل هذه البدائل التي جرى الاستقرار عليها إلى مجلس الأمة ليتولى صياغتها في صورة قوانين واجبة التنفيذ، وتضطلع الحكومة بتنفيذها، بناء على توجيهات الحكومة المركزية، والتي يشرف على تطبيقها المجلس التنفيذي لكل إقايم في حدو د اختصاصاته

وفيما يتعلق بخطوات صنع القرار فقد كانت هناك كذلك الأجهزة التي يمكن لها أن توفر المعلومات، وتقترح أنسب السبل لمواجهة أي مشكلة بناء على ما تقوم به من دراسات، وذلك بحسب طبيعة المشكلة موضع البحث. فهناك وزارات الاقتصاد و التخطيط المعنية بالشنون الاقتصادية، وهنسك وزارة

الذارجية المختصة بالعلاقات السياسية الذارجية؛ وهناك أجهزة المذابرات المسنولة عن توفير المعلومات الخاصة بالأمن

وتكشف مذكرات الساسة القريبين من حلقة صنع القرار العليا في الجمهورية العربية المتحدة عن اتباع الخطوات المثلى في بعض الأحيان في صنع القرار، فقد تألفت لجنة لإعداد مشروع للاتحاد القومي، كما شكل الرئيس جمال عبد الناصر لجنة ثلاثية في ٢٤ ديسمبر ١٩٥٨ لبحث المشاكل المتفاقمة في الإقليم السوري بعد شهور من الوحدة. كما طلب جمال عبد الناصر من بعض الـوز راء إعداد در اسات حول مشاكل تدخل في مجال اختصاصهم، مثلما طلب من احمد عبد الكريم دراسة عن الإسكان، باعتبار أن ذلك يدخل في اختصاصات الوزارة المركزية للشنون البلدية والقروية. وريما اتخذت بعض القرارات بعد احراء در اسات ومناقشات في مجلس الوزراء، وريما طرحت قضايا أخرى للنقاش في الاتحاد القومي، وخرجت بعدها قوانين من مجلس الأمة ولكن الأمر المؤكد أن نلك لم يكن هو النمط العام لعملية صنع القرار على أعلى مستوياته في الجمهورية العربية المتحدة، و لا كان ذلك هو النمط الذي أتبع بالنسبة لأهم هذه القرارات. وفي بعض الأحيان، فإن القرارات التي اتخنت في النهاية لم تكن هم التي خرجت من اللجان أو الهياكل التي طلب منها إجراء الدر اسأت، وإنما اصدرها رئيس الجمهورية دونما تشاور مع من درسوا، أو استجاب لرؤية واحد من المكلفين بدراسة موضوع معين، وذلك دون أن تحظي هذه الرؤية بمو افقة من اشتركوا معه في الدراسة، أو دون أن تخرج من خلال القنوات المرسومة نظريا لصنع القرار.

فقد طلب الرئيس جمال عبد الناصر من أحمد عبد الكريم الوزير المركزى المنسون البدية والقروية إعداد مشروع لمواجهة قضية الإسكان في الإقليمين، وقد قام السيد أحمد عبد الكريم حسب روايته بإعداد المشروع ، وأرسله إلى الرئيس، الذي يبدر أنه وافق عليه، حسبما نقل على صبرى وزير شئون رئاسة الجمهورية للوزير المذكور، إلا أنه في اجتماع مجلس الوزراء في أول يناير ، ١٩٦ ، بادر الرئيس بمطالبة الوزير التنفيذي للإقليم المصرى محمد أبونصير عرض مشروع للإسكان، وقد وافق الرئيس على هذا المشروع الذي أونصير، كن مختلفا كثيرا عن المشروع الذي أعده الوزير المركزي، وقد طلب الرئيس بعد ذلك من الوزير المركزي الحديث، وقد فوجئ أحمد عبد الكريم بهذا الاسلوب والذي اختلف عما كان متبعا في جلسات مجلس الوزراء السابقة من الإنبر المركزي أولا بعرض ملخص الخطة، ثم يبدى الوزير المركزي أولا بعرض ملخص الخطة، ثم يبدي الوزير التنفيذي

آراءه ومتترحاته، ثم ينتح باب المناقشة لجميع الوزراء. وقد كمان ذلك - حسب رواية لحمد عبدالكريم - هو الأسلوب الذي انبع فعلا مع وزراء الصناعـــة والزراعة والأشغال في الجلسات التي سبقت. وقد كان هذا التغيير فــي الأسـلوب - فضلا عما رآه أحمد عبد الكريم من قعوة في حديث عبد الناصر إليه - سببا

في تقديم استقالته في اليوم التالي.

ويوضع البغدادي في مذكراته أن أسلوب الحوار في تلك الجلسة وطريقة إدارتها ربما نتجا عن إرهاق عبد الناصر، وعن سوء فهم من جانب أحمد عبد الكريم. وقد أمكن إقناع عبد الكريم بالعدول عن استقالته فيما بعد، ولكن لم تذكـر أي من الكتابات المتوافرة حول هذا الموضوع ما إذا كان قد جرى الأخذ برأيـــه فيما بتعلق بمشكلة الإسكان.

ومن ناحية ثانية فقد تكرر تكليف العديدين بباجراء دراسات حول تشكيل الاتحاد القومي في الإقليم السوري، ولكن لم يؤخذ بآرائهم، وأخذ بـآراء آخريـُن قدموا براسات فردية لم تحظ بموافقة اللجان التي أنيط بها دراسة الأمر نفسه، وضرب بقراراتها عرض الحائط فقد ذهب أنور السادات، وكان رئيسا للاتحاد القومي في مصر قبل الوحدة، ومعه محمد أبو نار عضو مجلس الأمة في مصر إلى سوريا في ١٥ إبريل ١٩٥٨ لدراسة خطوات تشكيل الاتحاد القومي فيها، كما قامت اللجنة الثلاثية المشار إليها سابقا بدراسة خطوات تشكيل الاتحاد القومي في سوريا في يناير ١٩٥٩، ولكن نتائج أعمال هؤلاء لم تظهر إلى حيز الوجود، بل إن انور السادات لم ينتخب ضمن اللجنة التي شكلت بعد ذلك لوضع نظام الاتحاد القومي .

وقد تشكلت هذه اللجنة في ربيع ١٩٥٩ لوضع المبادئ العامة وتنظيمات الاتحاد القومي، وتشكلت من عبد اللَّطيف البغدادي رَّنيسا ومـن أكـرم الحور انـي وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسين وصلاح البيطار وأحمد عبد الكريم وكمال رفعت أعضاء. وعقدت اجتماعات أسبوعية ناتشت فيها عددا من الأفكار الخاصة بتشكيل الاتحاد. ويذكر أحمد عبد الكريم أنه بعد أسابيع من مزاولة اللجنة لأعمالها قدم كمال الدين حسين إليها مشروعا كاملا للاتحاد، قال أنه استوحى فيه الاتجاهات العامة للنقاش الذي دار في هذه الاجتماعات. وقد رأى أعضاء اللجنة السوريون أن المشروع لا يعكس ما جرى في هذه الاجتماعات، ومع ذلك - وفقا لرواية أحمد عبد الكريم - أصر كمال الدين حسين على تقديم مشروعه كاملا مصحوبا بملاحظات أعضاء اللجنة وقدقيل جمال عيد الناصر المشروع الذى قدمه كمال الدين حسين، دون أن يعير ملاحظات الأعضاء أى انتباه ٠

و أخيرا، فهناك أمثلة لقرارات مهمة ومصيرية في مسار دولة الوحدة لم تخضع لأي مشاورات مسبقة، وفي مقدمة هذه القرارات تلك المتعلقة بتأميم الشركات الكبرى والمتوسطة، وفي مقدمة هذه القرارات تلك المتعلقة بتأميم الشركات الكبرى والمتوسطة، وفرض حد أقصى لملكية الإسهم في الشركات المساهمة، ومشاركة العمال في أرياح الشركات وفي إدارتها، والمعروفة كان سيئا لدى فنة غير قليلة من المواطنين، لأن معظم الشيركات الموممة في سوريا كان يماكها سوريون على عكس كثير من الشركات الموممة في موريا كان يماكها الحانب. ويمكن القول كذلك إنه لم يتح للقيادة السياسية أحيانا أن تعرف نتائج تنفيذ قرارات معينة حتى يتسنى لمها تعديل تلك القرارات على ضوء التجرية الواقعية، وكان ذلك يرجع إلى حيلولة أجهزة الأمن أحيانا بين بأرائهم. وقد كانت تلك هي الحال - حسب رواية عبد اللطيف البغدادى - بالنسبة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري، فعندما حاول بعض المزار عين السوريين لقاء أعضاء اللجنة الثلاثية في يناير ١٩٥٩ لشرر عين السوريين لقاء أعضاء اللجنة الثلاثية في يناير ١٩٥٩ لشرح المناسوبيات التي وإجهوها نتيجة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري الزراعي في الإقليم السوري التي وكان التي في الإقليم السوريات التي وإجهوها نتيجة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري التي وكان التي وكان التي ولي الإنوان الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري المناسرة على المهدين النسوريين لقاء أعضاء المهنية قانون الإصلاح الزراعي في الإقليم السوريات التي وإجهوها نتيجة تطبيق قانون الإصداح الزراعي في الإقليم السوريات التي ولي الإناب على الإنائية على الإنائير عن السوريات التي ولي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كان الإنائية كانت تلك هي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كان التي كانت تلك هي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كانت تلك هي الإنائية كان الإنائية كانت تلك هي الإنائية كانت تلك كا

السورى، أمر عبد الحميد السراج باعتقالهم ، وهكذا يمكن القول إن نمط صنع القرار في الجمهورية العربية المتحدة كان أبعد ما يكون عن النمط الكلى، الذي يسترشد بروية كاملة وشاملة منذ البداية، وتكون القرارات المختلفة ترجمة لها؛ فقد كان جمال عبد الناصر يفضل اتحادا فيدراليا، ثم قبل وحدة اندماجية، دمغت انصار الاتحاد الفيدرالي بالخيانة،

فيدراليه، مع قبل وحمده المعاجيه، لمعت الطفار الاحدد الفيدرالي بالمعيد.... وانتهى الأمر بمركزية شديدة، أما مؤسسات صنع القرار فمن الواضح أن بعضها كان وجوده شكليا للغاية،

اله مؤلستات طنع الغرار المن الواسع ال المنطق المن المنطق التشريعية ممثلة في مجلس الأمة ا

أما عملية صنع القرار ذاتها فقد اتسمت بالسرية والفجائية فيما يتعلق بالقرارات عالية الأممية؛ مثل قرارات التأميم لمؤسسات القطاع الخاص في يوليو ١٩٦١، واتسمت في أحيان أخرى بالدور الهائل والحاسم لرئيس الدولة، فهو الذي يحدد نوع القرار، وهو الذي يفاضل بين الأفراد والأجهزة المكلفة بالإعداد لقرار معين، وهو الذي يتخذ قراره دون نظر إلى ما قد تقدمه بعض هذه الأجهزة أو هؤ لاء الأفراد من قرارات ·

وقد عانت عملية صنع القرار في الجمهورية العربية المتحدة من صعوبة معرفة القيادة السياسية -المتمثلة أساسا في رئيس الجمهورية- بردود الفعل المترتبة على قراراتها؛ أحيانا بسبب مقاومة بعض أجهزة الأمن لمحاولات المواطنين إيصال شعورهم بالآثار السلبية لبعض هذه القرارات إلى هذه القيادة، ولأن غياب التنظيم السياسي الفاعل، والقيود المفروضة على حرية التعبير حالت دون أن تصبح تلك قنوات مهمة النقاعل بين صانعي القرار والمواطنين.

و هكذا، فتتيجة لهذا الطابع المركزى والفردى في عملية صنع القرار، انتهى الأمر بالجمهورية العربية المتحدة إلى عكس ما تصورته القيادة السياسية المصرية وأنصار الاحدة من السوريين. فقد مال عبد الناصر في البداية إلى الصبيغة الفيدرالية، ثم قبل بالوحدة الاندماجية، ووصف أنصار الاتحاد الفيدرالي بالخيانة، واتتهى به الأمر إلى تركيز هائل السلطة فيما يتعلق بالإقليمين المصرى والسورى في يده. وانتهى الأمر بانصار الوحدة في سوريا إلى تخليمهم المصحرى والسوري عن يرد، وانتهى الأمر بانصار الوحدة في سوريا إلى تخليمهم المتحدة إلى غير السوريين، وخصوصا في مجالات القوات المسلحة وأجهزة المربية المرتوبة المرتوبة المرتوبة مثل المحكومة المركزية، ومجلس الأمة.

#### خسلاصسة

تكشف هذه الدراسة المختصرة لتجربة بناء المؤسسات في الجمهورية العربية المتحدة عن درسين أساسيين أهملتهما كل تجارب الوحدة السياسية التي عرفتها الأمة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين.

أول هذين الدرسين هـو ضرورة التدرج فـى بناء مؤسسات الوحدة، والاستفادة من التجارب المتراكمة عبر حياة هذه المؤسسات، وعدم القفز على المراحل استنادا فقط إلى التأليد الشعبي لهدف الوحدة.

وثانى هذين الدرسين هو ضدورة تقاسم السلطة والمسئوليات فى الكيان الوحدوى؛ بحيث يحتفظ أبناء كل إقليم دخل كيانـا وحدويـا بأرسـع قـدر مــن الاستقلال الذاتي في تصريف شئون إقليمهم، وبالقدرة على المشاركة الفعالة في رسم السياسات الخاصة بهذا الكيان الأوسع كما بينت أيضا أهمية أن يتقاسم أبناء الأقاليم التي دخلت تجرية الوحدة، الشرف والجاه الناتج عن الوحدة، فلا يحظى أبناء إقليم واحد بهما دون أبناء الإقليم الأخر، على نحو يجعل الآخرين يشعرون بأن كرامتهم قد أهدرت بدخولهم في دولة الوحدة.

ومع أن التجارب الوحدوية الناجحة في جميع قبارات العبالم قد أثبتت أهمية هنين الدرسين فإن تجارب الوحدة في الوطن العربي في النصيف الثباني من القرن العشرين تصر بعناد على تجاهلهما.

### مراجع الدراسة

#### استندت هذه الدراسة إلى :-

- أحمد عبد الكريم ، أضواء على تجربة الوحدة ، دمثيق ، الأهمالي للطباعة والتشر والترزيع ، ١٩٩١.
- صلاح نصر ، عبد الناصر وتجربة الوحدة ، القاهرة ، دار الوطن العربي،١٩٧٦.
- عبد اللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، القاهرة ، المكتب المصرى الحديث، الجزء الثاني، بدون تاريخ.
- معويدان ناصر الدين ، يوميات ووشائق الوحدة المصرية المدورية ١٩٥٨ ، ١٩٩١ ، بيروت ، معهد الإنماء العربي ، ١٩٨٧ .

#### تعقيب

#### سلوى شعراوى

بداية أتوجه بالشكر والتقدير لوحدة دراسات الشورة المصرية على دعوتها الكريمة للاشنراك فى فعاليات هذه الندوة المهمة، وللتعقيب على الورقـة البحثيـة القدمة التـ, قدمها د مصطفى كامل.

و في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحوار في ندوة في مثل أهمية ندوتنا . هذه بنبغي أن بدور في فلك ثلاثة أهداف محورية على النحو التالي:

بكل إيجابياتها وسلبياتها بكل موضوعية وحياد، فالهدف هذا يجب ألا يكون هجوما على الماضى أو بكاء على الأطلال، ففي إطار تنبيم تجربة الوحدة بجب مراعاة الفاضل بين ظروف الحاضر وظروف الماضى، فدراسة التجربة في سياق الظروف الخاصة بها أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان لضمان الابتعاد عن تزييف الماضى، باستخدام حقائق الحاضر.

٢- ضرورة التوجه في تقبيمنا للتجربة نحو توعية الأجيال الجديدة التي لم تعايش فترة تجربة التوجه التي تعرضت لطمس الحقائق ، حيث يجب علينا أن نقدم لمع بطريقة علمية جادة الأحداث التاريخية بكل إيجابياتها وسلبياتها ويحقائقها دونما مبالغة أو تهوين.

٣- ضرورة التأكيد على البعد المستقبلي في تقييم التجرية محل الدراسة، بما يشمله ذلك من التحديد الدقيق لمناطق الإستقادة من تلك التجرية؛ فيدون هذا الدعد المستقبلي سوف نفقد الكثير في طريقنا إلى أي تجارب وحدوية مستقبلية.

وبصفة عامة قبان المقدمات السابقة تفترُض وجود دوع من الموضوعية الشديدة، والتي تفسرَض بدورها وجود كم هانل من المعلومات يتبح للباحث القدرة على أن يكون متوازنا وموضوعيا، يقارن بين "الضد - المعارضين" و "المع - المؤيدين" من خلال حجج كل منهما، ويوازن بينهما دون أن يخلط بين الأوراق حتى يضرج بوجهة نظر موضوعية لا تنزك مساحة الذاتية الخاصة، مستهدفا في ذلك الختوقة فحسب ذلك الأمر - وجود المعلومات الكافية- لم يتوافر بالشكل الشامل والكافى بخصوص موضوع بناء المؤسسات واتخاذ القرار في دولة ولحدة.

و الطلاقا من المقدمات السابقة سوف نبدا في التعقيب على الورقة المقدمة من د مصطفى كامل من خلال الإشارة إلى عدة عناصر على النحو التالى:

به فضطيع بيمل من كما بوساد بين سنا مستخدم لدر اسة الموضوع، وهو الاستتاد المرية فيما يتماق بالإطار النظرى المستخدم لدر اسة الموضوع، وهو الاستتاد والمناسب لتتاول القضية محل النظر؛ فعلى الرغم من أن "صمويل هنتجتون" باحث سياسى كبير وله نظريته في المؤسسية وله إسهامات واضحة في مجال بناء المؤسسات، فإننا نجد أن الورقة في استتادها إلى نظرية "هنتجتون" في المؤسسية أعفلت عاملا مهما، وهو "شخصية كارزمية" لها زعامتها الواسعة التأثير والنطاق مثل شخصية جمال عبد الناصر، وتلك الزعامة الكارزمية من الطبيعي أن تقرض صبغتها الخاصة على طبيعة بناء المؤسسات، وشكل المؤسسات، وأسكل المؤسسات، وأسلول

ثَّقِها: تتعرض الدراسة لنصود ج الرشادة في اتخاذ القرارات، وتفترض أن القرارات، وتفترض أن القرارات السياسية كلها لابد أن تتسم بالرشادة، علما بانه من المعروف أن هذا النموذج ما هو إلا مقياس بقيس به الباحث مدى اقتراب البديل المطروح من الرشادة، بالإضافة إلى أن تعريف الرشادة ليس موضع اتفاق.

ويصفة عامة فإن أتخاذ القرار ما هو إلا نتيجة تفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية والذاتية لصانع القرار الداخلية والخارجية والذاتية لصانع القرار الموقف، وكيفية تحديده القدرات دولته وقدرات الطرف الآخر، ومن ثم فإن لموذج الرشادة ليس النموذج المناسب لمثل هذه الدراسات. وفي هذا السياق كان من الضروري مراعاة تأثير العوامل الداخلية والخارجية والأطراف المختلف ومواقفها السياسية، ففي اعتقادنا أن تلك الروية هي الأكثر شمولا وتكاملا، كما أنها تمكنا من فهم وإدراك واقع "اسلوب اتخاذ القرار داخل الدولة الواحدة".

ثالثا: إن دراسة نصط اتحاذ القرار لا يمكن أن توتى ثمارها على الشكل المتوقع بدراسة عدم محدود من القرارات لا يمثل بحال الاتجاه العام لنموذج الخاذ القرار فاستناد الباحث إلى قرار أو الثين أو عدد محدود من القرارات، وقياء بالتعميم لتحديد نمط اتخاذ القرار، ليس منهجا دقيقا؛ فالتوصل إلى تحديد

نمط اتخاذ القرار أمر أكثر تعتيدا من ذلك، بما يتطلبه من ضرورة وجود مسح للقرارات المتخذة في هذه الحقبة، أو على أقبل تقدير وجود منطق علمي سليم وراء اختيار بعض القرارات؛ وذلك للوصول إلى تصنيف محدد لها Specified ركبة و (Classification ؛ بما يمثل في النهاية الاتجاه العام لنموذج صنع القرار.

رابعا: إن اعتماد الدراسة على المذكرات الشخصية في التوصل إلى تحديد نموذج صنع القرار في هذه الحقبة أمر غير مقبول بدرجة كافية، على اعتبار أن كتابة المذكرات لا تعنى عند المؤرخين كتابة التاريخ أو التاريخ لفترة معينة، بل هي نقدم وثيقة مكتوبة تعبر عن روية صاحبها الذي يتحمل مسئولية ما ورد فيها. ولناخذ مثلا حيا على ذلك من ثلاثة أشخاص عايشوا عهد " الوحدة " وكاتو أقريبين من موقع القرار وهم، محمد حسنين هيكا، وخالد العظم - الذي يمثل السياسيين التقليديين في سوريا - وأكرم الحوراني للتقدمي الاشتراكي. فقد

وانهيارها؟ فى اعتقادنا أن الفوارق شاسعة سواء فى سرد الأحداث، أو فى تحليل الوقائم، أو فى تبرير الاختيارات.

كتبوا جميعا عن هذه الفترة، فهل تتوافق كتاباتهم حول دواعي قيام الوحدة

فالاعتماد على المذكرات الشخصية ليس سينا فى ذاته، ولكن يجب أن يتم اختبار تلك المذكرات، بمعنى أنه تجب المقارنة بين ما تذكره المذكرات من جانب، وسياق الأحداث كما تناولته الدراسات الأكاديمية من جانب آخر. وفى هذا الإطار فإنه يمكن اختبار مقولات المذكرات المعتمد عليها من خلال مقارنتها بما ورد فى مذكرات أخرى، لدراسة مدى الاتفاق ومدى الاختلاف مع

ما تذكره تلك المذكرات المعتمد عليها من مقولات وأحكام. خامسا: فيما يتحلق بتأكير الدراسة أنه كان هناك نوع من فرض طبيعة ومبادئ النظام المصرى على دولة الوحدة، بدليل أن الاتحاد القومي كان صيغة محمد بة تدف ضما على السوريين، فالامركان الدرجاء هذه المقالة من ثالان

وبيا في المصام المصوري على موج الوحد، بيني أن الأصحاء المولى عن المطلقة من ثلاث مصرية تم فرضها على السوريين. فإنه يمكن الرد على هذه المقولة من ثلاث زوايا، وذلك على النحو التالي:

ا- إن موقف عبد الناصر قد مر بمرحلتين بصدد الوحدة مع سوريا: الأولى كان يميل فيها إلى الفكر التدرجي، وبالتالى فإنه عارض الوحدة الفورية وطالب بفترة تمهيدية لمدة خمس سنوات تخوفا من المشكلات التى سوف تواجه الوحدة سواء من خارج نظام الوحدة (معارضة بعض الدول) أو من داخله (التمايز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين البلدين، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع في سوريا وتدخل الجيش في السياسة)، بينما كانت القوى القومية

السورية ترى ضرورة التعجيل بالوحدة على اساس أنها كفيلة بحل المشكلات ومواجهة المخاطر، ويظهر ذلك جليا في الإلحاح المستمر من جانب حزب البعث السورى على إقامة الوحدة (من ذلك على سبيل المثال توجه محمود رياض سفير مصر غي سوريا آنذاك إلى مصر عدة مرات للتشاور مع عيد الناصر حول مسألة الوحدة، وكذلك اتخاذ مجلس الوزراء السورى قرارا بطلب اتحاد فيدرالى مع مصر في يوليو (١٩٥٧) وإيضنا المناقشات التى دارت بين محمود رياض وصلاح البيطار وزير الخارجية السورى في بداية بناير ١٩٥٨ بضرورة وأخيرا اتخاذ المجلس العسكرى السورى قراره في ١ ايناير ١٩٥٨ بضرورة وأخيرا اتخاذ المجلس العمدي لمقابلة عبد الناصر وطلب الوحدة فررا). أما المرحلة الثانية فقيها وأفق عبد الناصر على الوحدة الانتماجية الغورية شريطة حل الإحزاب السورى على الموادة الماسر على الوحدة الانتماجية الغورية شريطة حل الإحزاب السورى على المؤلف تم التوصل إلى قرار الوحدة.

٧- تم الاتفاق في مباحثات الوحدة على أن تمر عملية توحيد القطريسن بمرحلتين: أو لاهما تعلن فيها الوحدة وينتخب الرئيس، ويفوض في إصدار بسرواتين: أو لاهما تعلن فيها الوحدة، وينتخب الرئيس، ويفوض في إصدار بستور مؤقت - وهو ما تم في م مارس ١٩٥٨ - وكذلك يتم السنفتاء شعبي القطرين على الوحدة. ويلى ذلك مرحلة ثانية يتم فيها وضع المستور الدائم لدولة الوحدة، وتكوين الاتحداد القومي، وإجراء التخابات وفقا المدمتور، والعمل على توحيد مرافق الدولة.

ودارت مناقشات كثيرة بين حافظ إسماعيل - مبعوث عبد الناصر في نلك الوقت - والجانب السورى حول طبيعة شكل المؤسسة السياسية القادمة وشكل الاتحاد القومى، ولقد حاول حافظ إسماعيل التاكيد على ضرورة وجود تنظيم واحد يجمع القوى الشعبية جميعا، على العكس من وجهة نظر حزب البعث الذي كان برى ضرورة وجود تنظيم مقصور على مجموعة أو طائفة معينة. وفي نهاية المناقشات كان واضحا أن هناك قبولا واستعدادا من الجانب السورى لنتيل الصيغة المصرية كوسيلة للنظام السياسي.

ا- فيما يتعلق بعوامل الانفصال والتي يرجعها البعض إلى قضية التسلط المصرى يمكن القول إنه قد حدثت مبالغات كثيرة بصدد هذه القضية، فعلى سبيل المثال فإن التنقلات العسكرية كانت نتم غالبا لتدعيم قدرات القوات المسلحة لدولة الوحدة، كما أن تسريح الضباط الحزبيين قد تم في إطار ما اتفق عليه مسبقا من إبعاد الجيش عن السياسة، وكذلك فإن تولى مصريين لمناصب قيائية في الجيش الأول كان وضعا مؤقتا، وكان قد بدأ يتغير بالفعل قبل

الاتفصال، كما تم إرسال بعض الخبراء الفنيين المصريين لتدعيم جهود التتمية في سوريا.

وفي أنهاية تعقيبنا نود التأكيد على أنه لا ترجد طريقة واحدة لاتخاذ القرار بل هناك أكثر من طريقة، ولكن الباحثين الذين يعمدون إلى تقييم الماضى بمقاييس الحاضر - بما يعنى عزل التجرية عن الظروف الاجتماعية والسياسية الخاصمة بها- يخطئون خطأ كبيرا وهو الأمر الذي يسترك تتأثيره - بطبيعة الحال - على الصفة العلمية لدراستهم.

النصل الثانى

العلاقسات المدنيسة/العسكريسة

فى دولسة البوحسدة

معن بشور

تشكل ثنانية المدنى العسكرى جنبا إلى جنب مع تنانيات أخرى كالدينى/العلمانى، والريفى/المدنى، والغنى/الفقير، الإسلامى/المسيحى، التراثى/ الحداثى، المحافظ/التغيرى، مجموعة ثنائيات لا يستطيع بدونها عالم الاجتماع السياسى أن يفهم بعمق خارطة العلاقات الحقيقية فى مجتمعاتنا، وأن يرصد بدقة عناصر التأثير وقوى التغيير وعوامل الحراك فيها.

وتتميز ثنائية المدنى/العسكرى عن العديد من الثنائيات الأخرى بأنها أحيانا تختزن فى داخلها العديد من تلك الثنائيات، بل تبدو أحيانا وكأنها تحجبها تماما، مما يجعلها تستحق بامتياز أن تشكل مادة فعلية لدراسة الباحثين ولتأمل السياسيين، ولتنظير المفكرين.

وإذا كان من الصعب الحديث عن نموذج واحد من المدنيين أو العسكريين؛ إذ بينهم من ينتمى إلى شرائح طبقية متباينة، أو إلى عقائد دينية أو سيسية متباعدة، أو إلى اوضناع اجتماعية أو جهوية متوعة، أو حتى إلى أحــزاب سياسية متعددة، فإننا في كثير من الأحيان نجد أنسنا أمام محاولات حثيثة لوضيع حدة قاطع بين الجماعتين، حيث تحمل كل واحدة منها لغة خاصـة ومنطقا متميزا و نظرة متوثرة إلى الجماعة الاخرى.

فنجد دوما من يسعى لجعل نظرة العسكرى للمدنى لا تقل تعاليا عن نظرة هذا لذلك . هذا لذلك : فالمدنى حسب هذه النظرة ميال إلى الجدل أكثر منه إلى العمل، وإلى التعلي التنظير، وإلى اللهاث وراء مصالحه الشخصية أو الحزيبة الماد الماد الماد الماد الماد المادة المادة

الضيقة أكثر منه اهتماما بالمصلحة العامة أو بالمصالح الوطنية العليا. المدنى، حسب الصورة التي يعمد البعض إلى نشرها بين العسكريين، هو

المنتى، حسب الصورة التى يعمد البعض إلى نشرها بين العسكريين، هو ضعيف الإرادة اسير التردد والإرتباك في مواجهة المواقف الحاسمة، و هو حريص على ممالاً التيار السائد بين الناس دون القدرة على مواجهت او توجيهه، و هو بالتالي بدلا من أن يكون منصرفا للروية الشمولية للأوضاع يكون متاثر ا بنظرة أحادية الجانب بحكم مصالحه السياسية المباشرة, بل إن خضوع الساسة المدنيين الشارع بجعلهم أسرى المزايدات كسبا لتاليد الشارع، أو أسرى المناقصات كسبا لرضي القوى الأجنيبة والمصالح الطبقية المتحكمة. ونتيجة هذه العوامل جميعا فإن السياسى المدنى - حسب هذه النظرة - يدفع البلاد بانتجاه الفوضى والمتناحر السياسى المؤذى فى مجتمعات تواجه تحديات مصيرية كالمجتمعات العربية وهذا ما يجعل الكثير من العسكريين يصفون عرومة المدنيين بالدومقر اطية المتخلفة التى تتسم بالمحسوبيات والفساد والعصيبات الثلابية البالية.

وبالمقابل نجد من يسعى إلى أن يزرع فى ذهن المدنيين من الساسة نظرة متعالية إلى العسكرى - وهنا نتحدث فى المجال السياسى طبعاً - ليصبح حكمه حسب هؤ لاء مصدرا الكثير من المتاعب؛ لأن المسكرى ميال إلى المغامرة فى التوجهات، والفردية فى القرارات، والتسوة فى الملاقات، بل هو يحاول أن ينقل سمة الانحساط فى الممتلى حيوية إلى المجتمع المتتوع الممتلى حيوية ومبادرات فردية أو جماعية؛ فتتجمد معه حركة المجتمع باسرها، وتصاب بالرتابة والجمود، وأحيانا بالشلل القتل، بل بصل فيه الأمر إلى القمع العنيف إذا ما حالت هذه الحركة أن تعتوض أو تعارض.

فالحكم العسكرى يصور عند هولاء على أنه بالضرورة حكم ديكتاتورى استبدادى، يصحر المجتمع ويقضى على ما فيه من عناصر العقوية والتجدد والعطاء والعسكرى - كما يريد بعض هؤلاء القول - لا يتعمق بما فيه الكفائية في الشأن الثقافى، وبالتالى فهو لا يملك المروى والآفاق الواسعة الضرورية للتطور أو التغيير، كما أنه ايس - بنظر هذه المجموعة - خبيرا في اللعبة السياسية وما تتطلبه من مناورات أحياتا، ومن شد الحبال أو إرخانها أحياناً لخرى، بل هو في كثير من الأحيان يصطحم بالحافظ ويحاول اختراقه بالوسائل العنيقة دلا من الأتفاف عليه العبدال

بل إن العسكرى - حسب هذه النظرة التحريضية- هو بحكم تربيته العسكرية الصارمة، حيث العلاقة تتم بالأمر حسب التراتبية العسكرية، لا يستطيع أن يتألف بسهولة مع الحياة الديمقر اطية،حيث النقاش الذى يبلغ حد الصخب احيانا، وحيث القرار يؤخذ بالتصويت، وحيث الحاكم يصل بالانتخاب، وحيث المحاسبة و الشفافية ضروريتان.

ولا حاجة إلى الاشارة إلى حجم التحامل الذي تحمله هذه النظرة تجساه المستوين المزروعة لدى بعض السياسيين هذا أو تجاه المدنيين لدى بعض العسكريين، خاصة أن الجسم العسكري - كما المدنى- جسم واسع، يضم في جنباته نماذج متعددة ومتباينة أحياناً.

غير أن نظرة التعالى المزروعة لدى بعض المدنيين وبعض العسكريين، والتى تسعى جهات متعددة إلى غرسها، لا تعنى استغناء الولحد منهم عن الأخر

فبعض المدنيين يسعى للتقرب إلى العسكريين لتصفية حساب لـه مـع مدنيين منافسين، ويرى فـى القوات المسلحة جـهازا تنظيميا كبيرا وفـاعلا يفوق كل الأجهزة الأخرى القائمة؛ من أحزاب وإدارة ..إلخ، كما أنـها تمثلك القـدرة على حسم الأمور، أو على الأقل القدرة على التلويح بهذا الحسم حين يحتاج الأمر

وفى بالآنذا العربية عموماً تتنال القوات المسلحة حصلة كبيرة من ميزانية الدولة الإغراض الدفاع والأمن القومى؛ وبالتالى فهى تتمتع بامكانيات واسعة، غير خاضعة للمراقبة المتشددة التى تخضع لها المؤسسات الرسمية الأخرى، بل هى تتمتع بسهولة فى التصرف بهذه الإمكانيات تحررها من الروتين والبير وقراطية.

وبالمقابل فإن بعض العسكريين الطموحين لتسلم السلطة يرون ضرورة استخدام مدنيين مئتنين أو خبراء أو ذوى وزن جماهيرى لمساعنتهم فى أمور الإعلام والاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية والتواصل مع بعض القطاعات الشعبية؛ لكسبها لصالح الحكم العسكرى أو لتحييدها على الأقل.

بل إن بعض العسكريين بدركون أن الشارع قوته الحاسمة احيانا، فهم يعمدون إلى مسايرة بعض الساسة أو الأحزاب من ذوى النفوذ الجماهيرى الواسع بهدف الاستعانة بهم لحسم سيطرتهم داخل القوات المسلحة ذاتها؛ حيث تبرز أحيانا كتل عسكرية متعددة الولاءات الفكرية أو السياسية أو الجهوية أو الطائفة أو المذهبة.

هنا يلعب الثمارع، والمدنيون الممسكون به، دورا حاسما لمصلحة تكتل عسكرى بعينه على حساب تكتلات أخرى، تماما كما يلعب العسكريون أحيانا دوراً في حسم الميزان السياسي لصالح مدنيين دون آخرين.

يبدو هذا المدخل صروريا للحديث عن العلاقات العسكرية/المدنية في أي دولة، رغم بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة ولا تنفيها.

[لا أن البحث الجاد عن العلاقة بين العسكريين والمذنيين في دولة الوجدة يتضمن تعقيدات إضافية، بعضها يتصل بمصادر البحث نفسه، وبعضها يتصل بدولة الوحدة ذاتها، كمشروع ترحيد لدولتين، وبعضها يتصل بتعريف العسكريين والمدنيين أنفسهم، وبعضها أيضا يتصل بأن تلك الدولة قامت في ظروف استثنائية ونتوجة تلاقى قادة استثنائيين قادمين من المدرسة العسكرية، كما هو الأمر مع جمال عبد الناصر ورفاقه من جهة، وكذلك القوى السياسية ذات الجذور الشعبية الواسعة والالتزام العقائدى القوسى والامتدادات الفاطلة داخل القوات المسلحة، كما هو الأمر مع بعض الأحزاب السورية، لا سيما حزب البعث.

#### وهذه التعقيدات تكمن في عدة تجليات:

أولها يكمن في غياب الكثير من المراجع الموضوعية البحث عن هذه العلاقة أو في تعذر الحصول عليها بعد أن مر على صدور الكتب المختصة بها اكثر من عقدين، ناهدك عما يشوب المصدادر المتبسرة - ومعظمها تأخذ شكل مذكرات - من تغرات ترتبط بتغليب النزعة الذاتية أو التبريرية في الكثير مما كتب عن الوحدة و الإنفصال.

فرغم مرور أربعين سنة على هذا الحدث التاريخي فإن أصداءه ما زالت تتفاعل في الحياة العربية، وكثير ممن كتبوا عن هذه التجربة من موقع المشاركة الإيجابية أو السلبية فيها - وفي مرحلة الانفصال التي تلتها - وقعوا في أحد خطار، أو كليها معا

النظط الأول: هو الأسلوب السردى لكثير من الوقائع التي جرت، والأحداث التي مرت من وجهة نظر واحدة وفي إطار مذكرات شخصية بالدرجة الأولى

الغطأ الثاني: هو أن الكثير مما كتب قد كتب من موقع الدفاع عن وجهة نظر، أو تبرير موقف اتخذ، أو لخدمة ثيار معين ما زال يضوض معركة سياسية؛ فيقرأ الماضي بما يقوى موقعه في مشاحنات الحاضر.

ولكن وشهادة للحقيقة فإن الكتاب المرجعى للدكتور مجدى حماد "العسكريون العرب وقضية الوحدة " يسد فراغا كبيرا في هذا المجال؛ بما يتسم به من دراسة نظرية ومتابعة للوقائع.

ثاني هذه التعقيدات يكمن في أن الحديث عن العلاقات المدنية/العسكرية في دولة الوحدة هو في النهاية حديث عن علاقة بين بشر، يصيبون ويخطئون، يحبون ويكر هون، بل ويحقدون أحيانا، ويالتالي فالتعامل صع هذا الأمر يحتاج إلى دقة بالغة واعتماد أسلوب "الرفق بالقوارير"، فإذا أشرت إلى اسم معين استغوت لدى صاحبه فورا كل ملكات التربص والتوتر وإطلاق التهم الجاهزة، فإما أن تثنني كامل وجهة نظره وإما الت عدو، لا سيما أننا نعيش في مرحلة يسود فيها المنهج التأمري في تحلول الأحداث والمواقف، ناهيك عن "المنهج البوليسي" لا سيما أننا نعيش في وطننا العربي "عصراً بوليسيا" متميزاً

أما إذا أغفلت سهوا أو جهلا الإشارة إلى اسم أو آخر، فهذاك الويل والثبور وعظائم الأمور؛ فعقدة الذات في حياتنا العامة ضخمة بالإساس، وهي تتضخم كلما تقلص دور الفرد أو تراجع إحساسه بالتأثير الحقيقي .

شالث هذه التعقيدات، وقد يكون أهمها، هو المتصل بالتعريف ذاته؛ أي بتعريف "العلاقات المدنية/العسكرية في دولة الوحدة".

قما هو المقصود بهذه العلاقات: هل هى العلاقة بين العسكريين والمدنيين على مستوى الجمهورية العربية المتحدة ككل، أم هى العلاقة بين العسكريين والمدنيين في مستوى الجمهورية العربية المتحدة ككل، أم العلاقة بين المدنيين السوريين والعسكريين المصريين، أم بين العسكريين العسوريين والمصريين، أم أنها كل هذه العلاقات مجتمعة؟

وتزداد صعوبة الإجابة على هذه الأسئلة حين نصاول أن نقدم تعريفًا للعسكري والمدنى في دولة الوحدة؟

هل العسكرى هو الذي عاش جزءا من حياته في السلك العسكرى ثم انخرط في السلك العسكرى ثم انخرط في الحياة السياسية و المدنية، كما هو الأمر مع الضباط الأحرار الذين قادوا ثورة يوليو ثم خلصوا ملابسهم العسكرية وتحملوا مسنوليات مدنية في الحكم والمجتمع، هل يمكن الحديث عن جمال عبد الناصر ورفاقه كعسكريين أو والمجتمع، هل يمكن الحديث عن جمال عبد الناصر ورفاقه كعسكريين أو كمدنيين أو ربما "كثوار" كما كان شائعا للخروج من هذه الثنائية الطاغية؟

و هل العسكريون السوريون الذين تحولوا اللهي وزراء ومسنولين في الإطار المدني هم عسكريون مدنيون؟

المسلم مسرون مرابع مسرون الذين يعتبرون امتدادا لحزب سياسي، هل ثم اين يمكن تصنيف العسكريين الذين يعتبرون امتدادا لحزب سياسي، هل هم حسكريون أم حزبيون؟ وهل الصفة الحزبية هذا تجعلهم أقرب إلى المدنيين مذهم إلى المسابق المنابق المسابق المسابق

منهم إلى العسكريين؟ وبالمقابل كيف يمكن تصنيف المدنيين النيس كانوا امتدادا أو واجهات لمجموعات عسكرية؟

وبالإضافة إلى هذا كله، اين يمكن تصنيف أجهزة "كالمخابرات" والمباحث" واالأمن السياسي" وغيرها، هل هم عسكريون بحكم جنور المعظمهم، وتربيتهم السابقة، واضطرارهم لاعتماد القسوة أحيانا في تعاملهم مع الأخرين، أم هم مدنيون بحكم خلفيتهم التي تحضهم على التعامل مع حركة المجتمع والقاعل معها، ورصد نبضها، ومتابعة تشكيلاتها، وأحيانا توجيه منظماتها وحركاتها و نتاباتها"

ونيرز هنا بشكل خاص أهمية تصنيف هذا القطاع الممهم من أجهزة الدولمة في الحديث عن دولمة الوحدة؛ نظرا المدور الذي لعبته هذه الأجهزة في تلك التجرية، بل نظرا أما تعرضت له من حملات، لا تخلو أحيانا من التحامل، وهو تحامل جرى بحقها من داخل دولة الوحدة ونظامها، ومن خارجها وأحيانا بهدف الانقضاض على التجرية الوحدوية ذاتها.

#### العلاقات المدنية/العسكرية في كل من مصر وسوريا عشية الوهدة :

من الصعب فهم العلاقة المدنية/العسكرية في دولة الوحدة دون إطلالة - ولمو سريعة - على واقع هذه العلاقة في الدولتين اللتين تكونت منهما الجمهورية العربية المتحدة اساسا، بل إلى نظرة القيادات الفاعلة في الدولتين إلى هذه العلاقة واسلوب التعامل معها.

فمصر التى دخلت الوحدة عام ١٩٥٨، كانت تعيش واقع شورة ٢٣ يوليو التى المناط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر ونجحت خلال سنوات فى تحقيق إنجازات مهمة على الصعيدين الداخلى (الإصلاح الزراعي، تأميم قناة السويس، الخطط الخمسية، التصنيع، أوسيع نطاق التعليم)، والخارجي (كسر الحدكار السلاح، الجداء فقتل العدوان الثلاثي)، الأمر الذي حول قائد تلك الثورة جمال عبد الناصر - إلى قائد نتك جذوره العسكرية في نظر المصريين والعرب، بل تجاوز أيضنا كل التجارب الأخرى التي مرت بها الانقلابات العسكرية في المنطقة ولاسيما سوريا.

# ولقد تحركت نظرة ثورة ٧٣ يوليو إلى العلاقة العسكرية/المدنية وفق جملة توجهات:

١- لقد كانت قيادة الثورة تتوقع بعد نجاحها أنها "ستجد الأسة كلها متحفزة متاهبة، وأنها لا تتنظر إلا طليعة تقتحم أمامها السور، فتندفع الأسة وراءها صفوفا منتظمة متراصة؛ تترحف زحفا مقدسا إلى الهدف الكبير"، لكن الواقع جاء مفاجئا بعد شورة ٣٢ يوليو التى "وقفت تتنظر الزحف المقدس. وطال انتظارها، وجاءتها وحوع ليس لها آخر.. ولكن الجموع التى جاءت كانت أشياعا متفرقة، وفلولا متناثرة"، وساعتها أحس جمال عبد الناصر "وقلبه يملؤه الحزن. أن مهمة الطليعة لم تنته في هذه الساعة، بل أنها هذه الساعة بدأت"(١).

٢- إن هذه المهمة حولت تنظيم الضباط الأحرار إلى أكثر من "طليعة تقتحم السور لتنفع الأمة إلى حركة تبنى " النظام " و "الاتحاد" و "العمل "، ساعية إلى "رأى من ذوى الرأى و الخبرة من أصحابها، ومن سوء الحظ لم تعثر على شيء كثير" (Y).

سيء عدير (٢). لمن المحرار إلى المسئولية السياسية ترافق مع قرار آخر لكن تحول الضباط الأحرار إلى المسئولية مدنية من الضباط الأحرار عليه أن القولة، وهو أن من يتحمل مسئولية مدنية من الضباط الأحرار عليه أن يخلى موقعه في القوات المسلحة. كان القرار واضحا، إبعاد السياسة عن الجيش، حتى ولو كان العسكريون المعنيون من قادة ثورة ٢٣ يوليو نفسها. لقد أصبح العسكريون مدنيين، ولكن هل اعتبرهم المدنيون في مصروخارجها كذلك، أم أن "مصر" باتت بنظر كثيرين " مجتمعا عسكريا"؟

" لله تفاعل صباط ثورة ٢٣ يوليو مع الأحزاب السياسية جميعها قبل الثورة وبعدها؛ فتكونت ادبهم قناعة سلبية كانت تزداد في كل مرة تطل فيه المدى هذه الأحزاب أو الحركات براسها لتلعب دورا أو لتصادر الدور من الثورة.

3- أقد نجحت الثورة بفضل إنجازاتها في أن تبني لنفسها شعبية كبيرة جعلتها بغني عن الساسة المدنين، ولم تكن تحتاج من ذلك "المعالم المدني" إلا إلى خبراء في الاقتصاد والدبلوماسية والإعلام تزداد أهميتهم بقدر ما ينجحون في مهماتهم وفي نبل ثقة القيادة الفعلية للثورة. وبالفعل فقد برز منهم في هذا المجال شخصيات بارزة على أكثر من صعيد.

إذن، كان الهدوء مسيطراً على جبهة العلاقات العسكرية/المدنية في مصر عشية إعلان الوحدة. لكن هل كان الأمر كذلك في سوريا؟

لقد تفاعلت سوريا - مثل مصر- مع حرب فلسطين ١٩٤٨، وساد شارعها السياسي وقواتها المسلحة المرارة ذاتها التي سادت شارع مصر وجيشها من جراء النكبة، وكان الرأى واحدا في تحميل الطبقات الحاكمة مسئولية النكبة، وكان الرأى واحدا في القاهرة يملأ البيوت والمقاهي والمدارس وكان الحديث في دهشق كما في القاهرة يملأ البيوت والمقاهي والمدارس والثكلات عن صنقات الإسلحة الفاسدة.

ورغم أن الانقلاب الأول على الحكم المدنى في سوريا قد سبق شورة ٢٣ يوليو بشلاف سنوات وبضعة أشهر ( مارس/آذار 19٤٩ انقلاب حسنى يوليو بشلاف سنوات وبضعة أشهر ( مارس/آذار 19٤٩ انقلاب حسنى الزعيم)، فإن الانقلابات نشالت في سوريا بشكل متسارع، فكان منها ثلاثة انقلابات خلال فترة وجيزة ( انقلاب سامي الحناوي في أغسطس/آب 19٤٩، ثم انقلاب الشيشكلي الأول داخل الجيش في ديسمبر/كانون أول 19٤٩،

وانقلاب الشيشكلي على الحكم المدنى كله بعد عامين تقريبا ديسمير كانون أول 1901)، حتى جاء الانقلاب على الشيشكلي (فيراير السباط 190٤)، وعودة الحكم المدنى (190٤ - 190٨)، الذي عرف أيضا مجموعة من محاولات الانقلاب، وأحوانا "انصاف انقلابات"، بالإضافة إلى عدة عمليات تمرد في هذه القطعة العسكرية أو تلك، أيرزها دون شك نمرد قطنة عام 190٧، وكان من قادته ضباط بعثيون رفضوا محاولة إبعاد عبدالحميد السراج عن موقعه الحساس في الشعبة الثانية في أركان الجيش السوري (المخابرات العسكرية).

بل إن البعض يرى في قيام الوحدة ذاتها الاتقلاب العسكرى الأكبر معتبرا-بشيء من الاستعجال - أن صانعي الوحدة الحقيقيين هم أعضاء مجلس القيادة العسكرى السورى الذين سافر معظمهم - ذات ليل - بشكل مفاجئ إلى مصر، وقابلوا الرئيس عبد الناصر ليناشدوه الموافقة على الوحدة، وليفاجأوا به مجيبا عليهم بسؤال: "هل تحملون موافقة حكومتكم؟ هل يعلم الرئيس شكرى القوتلي بأمر مجيئكم"؟

إذا كان المجل في هذه الدراسة لا يتسع لتحليل أسباب هذا الاضطراب الانقلابي" في سوريا في الخمسينيات فإنه من الضموري الإشارة إلى أمرين في هذا السياق، لأنهما يرتبطان بوضوح في أي حديث عن العلاقة العسكرية/المدنية في دولة الوحدة .

الأمر الأول: أن سوريا كانت ساحة تجاذب، بل وصراع إقليمي حاد، بهف جذبها إلى أحد المحاور العربية التي كانت قائمة آنذاك، فالصراع على سوريا" - كما يقول عنوان كتاب باتريك سيل الشهير - كان في أوجه بين الهاشميين الذين كانو احكون العراق والأردن ويرون في استعادة عرش سوريا ثارا تريخيا لإقصاء الملك فيصل الأول عن حكمها على يد الجيش الفرنسي في أوائل العشرينيات، وبين المحور الآخر السعودي/المصري الذي كان يواجهه، فالحكم السعودي متخوف من ثأر هاشمي يطمح إلى استعادة مكة المكرمة التي كان حاكمها الشريف حسين بن على (جد حكام العراق والأردن )، أما الحكم المصري، فرغم اختلاف الأسباب التي حكمت السياسة المصرية تبل ثورة يوليو وبعدها، كان يرى دائما في سوريا عمقا استراتيجيا لمصر؛ ما التقيا مرة الإ وجفة المؤمة المؤرمة الإ وجفة المنورية بكل ثورة

وخلف هذه المحاور الإهليمية كانت تقف نون شكّه محاور دولية، وكانت السياسة الأمريكية قد بدأت تطل براسها لمترث نفوذ الإنجليز والفرنسيين المنقهتر في المنطقة؛ التي تمثلي نفطا وثروات، وتشكل موقعا استر اتيجيا مهما

فى التجارة والمواصلات، كما فى الحرب الساخنة أو الباردة مع الاتصاد السوفيتي.

ولقد تلخص هذا الصراع بين دول الغرب نفسها لغياب أى تأثير سوفيتى قبل صفقة السلاح التشيكية مع مصر عام ١٩٥٥، ومع انحسار حلف بغداد -لاسيما بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر- تقدمت واشنطن بمشروع أيزنهاور لملء الغراغ الناجم عن سقوط الاستعمار القديم.

إن الإشارة إلى هذا الأمر تبقى ضرورية؛ لأن "الصدراع على سوريا" بقى يحرك بشكل أو باخر العلاقات العسكرية/المدنية داخل دولة الوحدة نفسها مع تغير مهم فى المحاور الإكليمية؛ حيث انضمت المملكة السعودية إلى الممالك الهاشمية فى الأردن والعراق فى مخاوفها من المد الوحدوى النامى بعد وحدة ما ١٩٥٨، والتى مدت ذراعيها نحو الممن الإمامية لتشكل معها "الاتحاد العربى"، وخاصة أن هذا المد لم يعد مريحا للسياسة الأمريكية الصاعدة فى المنطقة، المنافقة، عن المنطقة،

وحين نفذ ضباط سوريون - لا يتجاوز حدده الأربعين- الانفصال وجدوا لهم من اللحظات الأولى الحماية الإقليمية والدولية الواسعة، والغطاء السريع من سياسيين سوريين بارزين، بعضهم حركته انفعالات شخصية حادة، لكن بعضهم الأخر كان وثيق الصلة بتلك المحاور الإقليمية والدولية.

أما الأمر الثاني فهو أن سوريا قد دخلت الوحدة ولكنها، على عكس مصر، لم تكن قد حسمت بعد العلاقة بين ساستها المدنيين وعسكريبها المولعين بالسياسة؛ إما لأسباب عقائدية تتصل بأفكار التحرر والشورة التى رافقت نشوء السبك العسكرى العربى السورى منذ الدولة العثمانية، وإما لأسباب تتعلق بطموحات شخصية لضباط لا يرون فى زملائهم الذين وصلوا إلى السلطة من قبل سوريا أو غير سوريا- كفاءات ومؤهلات تزيد على ما يملكون.

وكانت وطأة النكبة الفلسطينية على سوريا، بحكم موقعها وحجمها وتربية شعبها القومية وحجمها وتربية شعبها القومية الحدادة، تشعل الغلبان في نفوس السوريين جميعا، عسكريين ومدنيين، فهم بتدافعون على الرد عليها ولكنهم كانوا يدركون عجزهم عن الرد الفاعل، فتتحول العلاقات بينهم إلى نسوع من الغلبان المتوتر المشحون بالاتهامات حينا، والمناور ات حينا آخر.

فالكل يتهم الكل، داخل الجيش وخارجه، داخل الأحزاب وخارجها، والتسافس على أشده بين القوى السياسية والكتل العسكرية، بل إن بعضها السياسي كمان يستعين بتشكيلاته العسكرية ليعزز مواقعه في الحكومة والبرلمان، وكمان بعض الضباط يستعينون بشارع حزبهم السياسي ليعززوا هم أيضا مواقعهم داخل القوات المسلحة ذاتها.

ولقد كان حزب البعث، بفضل حنكة أحد زعمانه أكرم الحوراني وخبرته في العلاقات مع العسكريين وصورته الاشتراكية المحببة إلى الفلاحين، وبنضل العلاقات مع العسكريين وصورته الاشتراكية المحببة إلى الفلاحين، وبنضل المكانة العقائدية لميشيل عفلق وصلاح البيطار، والسياسية لجلال السيد (في الشورى) ذات التأثير المتنامي في أوساط المدارس وهبب الغائم (في السياحل السورى) ذات التأثير المتنامي في أوساط المدارس وغيرها مس قطاعات الرأي العام بما فيها الجيش ذاته - الأكثر قدرة بين الأصراب السورية على توظيف قوته السياسي، وفي توظيف قوته في المدارع السياسي، وفي توظيف قوته في المدارع السياسي التحسين مواقعه .

حى المسلاح المسياسي محصين موسعة . ولقد تجلت هذه القدرة، التي ساحتها ظروف محلية وقومية عدة، في أن يتمكن خزب البعث (نوابه لم يزيدوا على ١٧ نائبا من أصل ١٤٢) من أن يتحول إلى نواة تقود تجمعا نيابيا قوميا بات يجمع الأكثريية في مجلس النواب، وبالتالي نجح في أن يعزل عن التأثير نفوذ لحزاب تقليدية كحزب الشسعب والحزب الوطني اللذين كان عدد نواب كل منهما يفوق عدد النواب البعثيين.

ويات وزراء البعث في الحكومة الانتلاقية -على قلتهم- هم الذين يوجهون سباسة الحكومات، بل واستطاع أكرم الحوراني أن يفوز عشية الوحدة برئاسة المجلس النيابي -أواخر عام ١٩٥٧ - مقصيا أحد السياسيين المخضرمين الذي تولاها سنوات عدة، وهو الدكتور ناظم القدسي أحد زعماء حزب الشعب ورئيس المجهورية السورية خلال فترة الانفصال فيما بعد.

لكن هذا النجاح البعثى داخل موسسات الدولة بما فيها الجيش، وفى الشارع، حرك بالمقابل قوى عديدة لم تخف انز عاجها من دور "مضخم " فى نظر ها لهذا الحزب فى حياة سوريا، الأمر الذى جعل الحياة السياسية والعسكرية اسيرة الحزب فى حياة سوريا، الأمر الذى جعل الحياة السياسية والعسكرية اسيرة تجانب داخلى حاد بين قوى متحالة فى المظهر ومتناحرة فى العمق. ولم يكن ممكانا تجميد سلبيات هذا التجانب إلا مع بروز تحديات قومية كبرى "كالمؤامرة العراقية" و"الحشود التركية" وقابهما " العدوان الثلاثي"، والدعوة إلى الوحدة مع مصر التي أطلقها حزب البعث بلسان أمينه العام آنذاك ميشيل عفلق فى مهرجان أقيم فى عددوة وضعت مهرجان أقيم فى دعوة وضعت لمشركة البعث فى الحكومة الائتلاقية التي شكلت برئاسة صبرى العسلى فى يونيو/حزيران من العام ذاته، والتي جاء تشكيلها مع إعلان الدستور المصرى الذى اعتبر مصر جزءا لا يتجزا من الأمة العربية.

حتى الوضع داخل البعث ذاته لم يكن متماسكا كما كان يبدو من الخارج، فالاندماج بين حزب البعث والحزب العربى الاشتراكي الذي تم في ظُروف مقاومة حكم الشيشكلي عام ١٩٥٣ لم يتحقق فعلاً؛ حيث بقيت الفروق واضحة بين المدرسة "الاشتراكية الحورانية" الاقرب إلى الوقعية السياسية، والمدرسة الأخرى الاقرب إلى "العقائدية المثالية"، حسبما كان يقال في دمشق في تلك الأيام .

ولَم ينحصر الأمر فى هذا المسترى فقط، بل برز تبـاين بين أجيـال البعث وفروعه المختلفة؛ حيث كان يضغط الشباب البعثيون باتجاه حـزب أكثر تنظيمـا و انضباطا وضبطا لأعضائه لا سيما السياسيين منهم.

وكان من الطبيعي أيضا أن تنتقل هذه التباينات إلى داخل الكتلة العسكرية البعثية ذاتها، فكان هناك أكثر من جيل، وأكثر من مفهوم للعمل الحزبس، وأكثر من نظرة للعلاقة مع التياديين البارزين، بل أكثر من بيئة اجتماعية وجغرافية ينتسب إليها الضباط البعثيون من ذوى الرتب الكبيرة أو الصغيرة.

وريماً نكون هذه الصورة - الأكل بريقاً من قريب - الأوضاع البعث الداخلية هى التى حالت دون ارتباط العديد من الضباط القوميين بحزب البعث، بل برز بعضهم بصفة مستقلة، وكان له دور فاعل فى الجيش وفى الحياة السياسية السورية، خاصة فى ظل التنافس الصراعى المنز ايد والسباق المحموم على الإمساك بالوضع بين حزب البعث والحزب الشيوعى.

لكن استقلالية هؤلاء الضباط وبعضهم تولى مسئوليات حساسة فى الأركان العامة (عبد الحميد السراج، أمين النافورى، أحمد عبد الكريم، أكرم ديرى، جادو عز الدين، طعمة العودة الله، أحمد جنيدى)، وفى القطاعات العسكرية، لم تكن تعنى أنهم فريق ولحد ، فهم أيضا كانوا مجموعات بربط بين بعضها من الصداقة و الزمالة كثر مما يربطها من تصورات وروى فكرية وسياسية. ولقد تجلى هذا التياين بوضوح خلال فترة الانفصال ذاتها؛ حيث كان النافورى وعبدالكريم من أبرز وجوه تلك المرحلة، فيما استقر الضباط الأخرون فى القاهرة متمسكين بموقهم تجاه الوحة ورئيسها ،

كانت العلاقات السياسية والعسكرية في سوريا عشية الوحدة بمثابة برج بابل في المرابقة ا

اذلك توجه الجميع إليه ساعيا لوحدة تحولت مع الأيام والمعارك إلى مطلب جماهيرى كاسح لم يكن أحد يستطيع أن يقف ضده.

لكنَّ بقَدر ما كَانُ هَذَا الإجباع عَلَى الوحدة وقيادة عبد الناصر مصدر قوة للرئيس الراحل كان أيضها مصدر ضعف في البنيان الجديد للدولة الوحدوية الجديدة.

### العلاقات في دولة الوحدة :

و هكذا دخل البلدان الوحدة بشكل متفاوت غير متكافئ منذ البداية، ليس على مستوى الحجم و المساحة ومستوى التطور الاقتصادى فحسب، بل على مستوى الاستورار السياسى الداخلي بشكل خاص:

مصر ذات قيادة شابة موحدة، وإنجازات مهمة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والتحريزية، وسوريا تعيش حالة غلوان قومى مقرون بندافس بين أحزاب وقيدات لم تكن تتقصها الحماسة الوطنية، بقدر ما كانت تفقد إلى خبرة في الإدارة العقلانية المخلافات فيما بينها، ثم فيما بينها وبين قيادة ثورة يوليو، بحيث لا يتعرض الإنجاز القومى التاريخي للانتكاس بسبب تلك الخلافات.

ومن اللحظة الأولى بدأت المعانىاة، فانسحب الشيوعيون من الوحدة حين غادر أمينهم العام انائب دمشق خالد بكداش سوريا بعد أن كان النائب الوحيد الذي لم يؤيد الوحدة، وترك هذا الموقف تأثيره على غير صعيد، فلاحق الشيوعيين المدنيين والعسكريين، كما انعكس هذا التوتر على الوضع في العراق بعد ثـورة ٤ (يوليو/تموز، بالإضافة إلى انعكاساته على العلاقة مع الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية.

وقد زاد الموقف الشيوعي هذا من رفض قيادة ثورة يوليو للحزبية وتدخل المجيش في السياسة؛ خصوصا أن الغريق عنيف البزرى - قائد الجيش الأول الجيش السورى) والقريب من الشيرعيين- سرعان ما استقال من منصب بعد اعتراض على ما اعتبره تدخلا في صلاحياته كقائد الجيش المعورى حين أصدر حركة تتقلات رأى فيها المشير عامر القائد الأعلى للجيش العوان المصلحة الضباط الشيوعيين فأمر بتجميدها.

وكان هذا الموقف تعبيرا عن عمق التداخل بين العسكرى والمدنى في سوريا واستطرادا في دولة الوحدة ذاتها. وكرت المسبحة، فلقد ظن معظم القياديين السوريين - في السياسة أو في التياديين السوريين - في السياسة أو في القوات المسلحة- أن قيام الوحدة بحد ذاته سيحسم أصورا لم يكن ممكنا حسمها في ظل الحكم السوري وحده، فبالبعثيون ظنوا أنهم بسبب دورهم في التم بهد للوحدة، وتماثلهم الفكري مم عن الناصر، وقبولهم بحل حزبهم لكي تقوم الوحدة، ويسبب وجود تنظيمات قومية البعث خارج الجمهورية العربية المتحدة، ستكون لهم اليد الطولي في إذارة شنون سوريا بمؤدهم ثقر بيا.

أما الأخرون - قوى اجتماعية و أحزابا وأفرادا- فقد ظدوا أن الرئيس عيد الناصر سيخلصهم من هيمنة البعث، وسيكلفهم بأدوار مهمة لم يكن ممكنا أن يحصلوا عليها في ظل نفوذ البعث في سوريا.

و هكذا تجمعت بوجه البعث قوى سياسية وصمكرية وطبقية (نظر القوى البعث الفلاحية وبات صعبا على البعث الفلاحية وبات صعبا على الرئيس عبد الناصر - وهو الذي يرى نفسه رئيسا للشعب السوري برمته أن يتجاوب مع تطلعات البعث للدور الذي يريد أن يلعبه ضمن دولة الوحدة.

إذا أضفنا إلى هذا الأمر التجربة الناصرية السلبية مع الأحزاب في مصدر، ومع تدخل السياسيين في القوات المسلحة، استطعنا أن ندرك الإطار الذي حكم العديد من الصراعات التي عصفت بالعلاقات بين قيادات سورية، عسكرية ومدنية، وقيادة دولة الوحدة.

# لقد تلخصت نظرة الرئيس عبد الناصر إلى الأوضاع في سوريا بع الوحدة في ثلاثة أمور:

١- حل الأحزاب وعدم السماح بسيطرة لون ولحد من الحزيبة السورية على مقدرات الأمور، وقد نجم عن هذا الأمر توترات في العلاقة بين القيادات المصرية والسورية ، ونشا بشكل خاص توتر دلخل صفوف البعث ذاته ، إذ يرز اعتراض واسع لدى شباب البعث حسكريين ومدنيين، على قرار القيادة بعل الحزب، وهو اعتراض قاد إلى تقاعلات عديدة في صفوف البعث برزت بحلال الحزب، وبشكل خاص في المرحلة التي حكم فيها البعث سوريا بعد مار س/أذر ١٩٣٣.

 لا إبعاد الضباط الكبار المسيسين عن الجيش السورى تدريجيا عبر تسليمهم مناصب مدنية دبلوماسية، أو عبر نقل العديد من صغارهم إلى مصد، وكان أبرزهم ضباط البعث من ذوى الرتب الصغيرة الذين سيلعبون فيما بعد دورا مهما في حياة سوريا بعد الثامن من مارس/آذار، وكان من بينهم الضابط الطيار أنذاك ورئيس الجمهورية الآن الرئيس حافظ الأسد.

٣ - اعتماد متزايد على أجهزة الأمن (المباحث ) كعمود فقرى للنظام بكل ما قاد اليه ذلك من تفاعلات وتداعيات، اضطر بنتيجتها الرئيس عبد الناصر أن يسلم مقاليد الأمور في سوريا إلى المشير عبد الحكيم عامر الذي سرعان ما اصطدم بآخر "حراس الوحدة" عبد الحميد السراج، وهو الصدام الذي استغله إلى أبعد حد ضباط الحركة الانفصالية في ٢٨ سيتمبر /إيلول.

وهكذا بين الحذر المصرى من الحزبية والجيش المسيس، وخيية معظم القباديين السوريين -المدنيين والعسكريين- لأن الوحدة لم تحقق الطموحات الذاتية المرتقبة، برز سوء تفاهم أخذ يتعقد، وأخنت الساحة السياسية والعسكرية السورية تخلو تدريجيا من القوى المهيأة والقادرة على الدفاع عنها، وبلغ سوء التفاهم نروته بتكليف المشير عامر بإدارة شئون سوريا، وهُو وإن كـان يحظى بنقة الرئيس الكاملة لم يكن يتمتع بالخبرة والمعرفة والدراية المطلوبة بالتضاريس السياسية والأجتماعية لسوريا

# ولقد أدى هذا الصراع إلى نتيجتين سلبيتين في أن واحد:

١- ميل المشير عامر إلى الارتباح اكثر فاكثر إلى نوع من الضباط السوريين غير المسيسين والاعتماد عليهم، دون أن يدرك أن هـذا النـوع بـالذات قد يكون فريسة سهلة للطموحات الشخصية، أو لصيادي الثورات المضادة النين كانوا يحيطون بسوريا من كل جانب ويتربصون بالوحدة شرا.

٢- وسط هذا الفراغ أيضا، برز بين قلة من المصربين الموجودين داخل

سوريا- ضباطا وموظفين - من بدأ يتصرف وكأنه الممثل الشخصي لجمال عبد الناصر في عملية إساءة استخدام النفوذ، ودون أن يجد في كثير من الأحيان قوة شعبية سورية تراقبه أو نتبه إلى تصرفاته

الجهة الوحيدة التي كانت مهيأة لهذه الرقابة، كانت بعض قيادات الاتحاد القومي وبعض أجهزة "المباحث "، والتي كمانت في أغلبها على علاقة قويية بالسيد عبد الحميد السراج ناتب الرئيس، ورئيس المكتب التنفيذي في الإقليم الشمالي، لكن السراج نفسه بعد أن زاد التحريض عليه، وساعت علاقته بالمشير عامر، بات موضع اتهام، بل موضع تشكيك ورصد من عامر نفسه، وبعد ان تزايدت الشكوى ضد الكثير من الفئآت والجماعات في سوريا. إن استغلال النفوذ من بعض المصريين عسكريين ومدنيين- وإن كانوا قلة، قد ترك شرخا مزدوجا دلخل العلاقات في دولة الوحدة. فمن جهة، أثـار ذلك الاستغلال تذمر السوريين، خصوصا أن الأواق المعادية أخذت تنفح منذ اليوم الأول للوحدة في نار إثارة النعرات الإقليمية عبر شانعات ومبالغات. ومن جهة ثائية أحس الكثير من المصريين الشرفاء الموجودين في سوريا - ولاسيما داخل التوات المسلحة - بأنهم باتوا "غرباء"، ويانهم محاطون بنظرات ملينة بالشك والحذر من بعض إخوانهم السوريين، فاختاروا الانزواء والانكفاء والانغلاق على انفسم، حتى إذا ما وقع الانفصال لم يحرك الكثيرون منهم ساكذا رغم وجود بعضم على رأس قطاعات عسكرية مهمة، فكأن الأمر لا يعليهم، أو وجود بعنبه على انتهت الحاجة إلى خدماتهم.

لقد أنت هذه العلاقات المرتبكة داخل دولة الوحدة إلى غياب "عصبية الوحدة" العصبية المشتركة المصرية/السورية لحماية دولة الوحدة والدفاع عنها، ذلك أن أي دولة حسب المفهوم الخلدوني - لا تقوم دون عصبية ترتكز عليها، ذلك أن أي دولة حسب المفهوم الخلدوني - لا تقوم دون عصبية ترتكز عليها،

ففى حين قامت "لولة الثورة" فى مصر على عصبية الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة ٢٣ يوليو، لم تنجح دولة الوحدة فى بناء عصبيتها فى مصر وسوريا معا، وطنت قيادتها أنه وسوريا معا، وطنت قيادتها أنه بالإمكان التعويض عن هذه "العصبية الوحدوية" بالعاطفة الوحدوية للجماهير فى سوريا، وقد أثبتت الأحداث أن هذا الظن لم يكن فى محله.

ولقد كانت تجربة "الاتحاد القومى" - والتى سيكون لدراستها مكان آخر فى هذه الندوة - تعبيرا صارخا عن إغراق "العصبية الوحدوية" فى بحر يسعى لجمع العديد من التناقضات والتعارضات التى لا يمكن السيطرة عليها دون عمود فقرى.

إن تأكيد الرئيس جمال عبد الناصر أنه رئيس لكل سوريا، وليس لفريق واحد دون الآخرين، هو موقف سليم دون شك، لكنه ليس كافيا إذا لم يقترن بوجود عصب قيادى يوجه تجرية الوحدة دون أن يلغى أى طرف من أطرافها. "ريما كان المطلوب أن تقوم مؤسسات دستورية (تشريعية) جامعة لممثلين من فئات الشعب السورى والمصرى، ورتفيذية) خاصعة لملالين ما المادن الشعب السورى والمصرى، التقوية كفات تحديد المادن المثلث المادنة المثلث المادنة المادنة المثلث المادنة الما

المحاسبة ولمنطق الأكثرية والأطلية، وأن تقوم في الوقت ذاته قيادة مصرية/ سورية، مدنية/عسكرية، منسجمة في مبائشها وتطلعاتها وطموحاتها ونظرتها، لتطوير التجرية وتعميقها في كل المجالات، وتسعى في الوقت ذاته لتتخطى وتتجاوز كل الثغرات التى تعترضها ومن خلال المؤسسات الدستورية ذاتها وليس من خارجها.

#### استفلاصات:

إذا كان لا بد من هذا العرض السريع للعلاقات داخل دولـة الوحدة، والتى شملت العسكريين والمدنيين على السواء، فإن الدروس الرئيسية المستفادة في نظري هي :

 - ضرورة إيلاء الصبر والعقلانية قدرا أكبر في العلاقات السياسية في مجتمعاتما؛ فالصبر يمتص الانعمال ونتائجه المدمرة أحيانا، أما العقلانية فيحسابها الدقيق للفسائر والأرباح تستطيع دائما أن توجد مخرجا للأزمات الصغيرة يحول دون تراكمها والانفجار.

 ٢- ضعرورة دراسة الواقع السياسي دراسة عميقة، بعيدا عمن أى أفكار مسبقة، أو نقل تجربة بعينها إلى مجال أو قطر آخر؛ لأن لكل مجال أو قطر خصو صياته و حساسياته و أسلو به الخاص في التعامل.

 ٣ - ضرورة الاعتماد على المؤسسات والضوابط الموضوعية والاحتكام إليها في كل شأن؛ فحكم المؤسسات حتى ولو جاء بماردا أو بطينا أو خاطئا في بعض الاحيان، إلا أنه الأسلم والأضمن والأبقى على المدى الطويل.

 الوحدة أمل الشعب العربي في كل مكان، وصيانتها مرهونة يتوفير الوسائل و الأسباب التي تمكن هذا الشعب من لعب دوره في صونها، وتصحيح ما يراه من أخطاء فيها، والدفاع عنها في وجه الأخطار.

 لتحقيق الوحدة العربية بين قطرين، أو أكثر بعد عقود التجزئة والكيانات القطرية، لا بد من سلوك الطريق المتدرج الذي تكون الدولة الواحدة هي ذروتـــه لا بدايته، وهذا الطريق هو الذي يضع كل شئون الدول القطريــة فـــى إطـــال بيبــداً بالتعاون والتنسيق ليصـــل إلــى التكامل والتوحيد.

"- ضرورة الدراسة المنهجية للعلاقات بين العسكريين والمدنيين بما يحرر
 النظرة المتبادلة من كل السلميات التي تشويها.

٧- ضرورة التكامل بين النظرة العقائدية الوحدة التي يحملها السياسيون
 الوحدويون والنظرة الاستراتيجية التي يحملها عادة العسكريون.

#### خاتسمة

وفى الختام لا بد من شكر خاص القائمين على هذه الندوة فى رحاب الأهرام، جريدة العرب الأولى، وفى مصر قلعة الاستقلال الكبرى لهذه الأمة، النغبة من المشاركين فى هذه الندوة بهنف تحويل تجارب الماضى إلى منائر الماضى إلى منائر الماضر والمستقبل، فلا نغرق فيها حتى نتوه عن الراهن والآتى، ولا ننساها فنصبح بلا جنور وبلا تجارب ولا خبرات.

لكن الشكر الخاص لاختيار موضوع هذه الورقة بالذات أى العلاقات العلاقات العديد المسلم المنابع المسلم ا

بانفعالية تقود إلى تبرير أو تشهير. على هذا السند عدمة السال

ومثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة من كل المهتمين بواقع الأمة ومستقبلها؛ لأن مثل هذه الدراسة كفيل بتفكيك العديد من الألفام التى نجحت جهات عدة في زرعها في العلاقات بين المدنيين والعسكريين، فقامت متاريس معلنة أو مضمرة، ارتكزت على نفور مبالغ فيه لحيانا، أو تبعية ذليلة تؤذى التابع على المتبوع أكثر ما تؤذى التابع .

إن الاستراتيجية الصهيونية القائمة اساسا على فكرة نشر الحروب الأهليسة في كل كيانات الأمة العربية، وتسعى في سبيل ذلك إلى نبش كل انواع في كل كيانات الأمة العربية، وتسعى في سبيل ذلك إلى نبش كل انواع الثمانيزات الدينية أو العرقية أو الاجتماعية، وتسعى إلى تغذيتها وشحنها لتتفجر داخل المجتمعات، ترى في تأجيج التوتر بين العسكريين والمدنيين في البلدان العربية أحد ننجح اسلحتها التفتيئية؛ لأنها بذلك تجرد هذه الدول سن أهم اسلحتها، وهو الديمتر اطية، عبر تحريض العسكريين عليها من جهة، وتسعى الى ضرب القوات المسلحة عبر تحريض الشعب عليها من جهة ثانية.

و لا نسى - وندن نتحدث عن تجرية الوحدة أن إحدى أخطر الافكار التي طرحت في الشارع السوري بعد الانفصال، وتداولها سياسيون نافذون خلال الحكم الانفصالي آنذاك، كانت فكرة "حل الجيش السوري" باعتباره عنصر عدم استقرار سياسي من جهة، وعنصر ا مكلفا ماليا من جهة ثانية.

ولّقد كَشَفَت تَلَكَ الأَفْكَارِ اللّهِي رَاجِت آنذَاكُ حَقَيِّمَةُ المؤامرة الانفصائيةَ في عمقها، بأنها لم تكن مؤامرة على الوحدة فقط، بل على أي مصدر من مصدادر القوة في حما بلاننا.

وتتضح خطورة هذه الأفكار أيضا حين نلاحظ أن أحد أسرز الشروط الإسرائيلية والاستعمارية على العديد من البلدان العربية -لا سيما في سوريا والعراق- هو ضرورة تخنيض القوة العسكرية في البلدين، ناهيك عما شهدناه ونشهده من سعى لتجريد العرب من أي قوة علمية أو تكنولوجية.

### العوامش:

(۱) جمال عبد الناصر ، فلسفة الثورة، مكتبة الرئيس جمال عبد الناصر، ص ١٧،١٦. (٢) المصدر السابق ، ص ١٧.

تعقيب

#### طه الجدوب

بدأت الورقة المقدمة من الأستاذ معن بشور بشان العلاقات المدنية أ العسكرية في دولة الوحدة بحديث عن انتماء ثنائية المدنى والعسكرى إلى مجموعة واسعة من الثنائيات التي تفصل بينها حالات اجتماعية وعلمية وثقافية ودينية واقتصادية وسياسية. وأنا أعقد أن هذه المقارنة لا تنفق مع الطبيعة الخاصة للعلاقة بين المدنى والعسكرى، والتي تتمى إلى علاقة ثنائية مختلفة تماما عن أي ثنائيات لخرى .

اولا تتتمى العلاقة التى تربط أساسا بين المدنيين والغنات المحترفة فى السلك العسكرى، وقصد بها الضباط باعتبارهم يمثلون جانب الاحتراف العسكرى ولأن انتماءهم دائم إلى القوات المسلحة، بينما الغاليية العظمى من رجال القوات المسلحة ليس لهم انتماء دائم لها، فانتماؤهم موقت لارتباطه بفترة التجنيد. وهذا المسلحة ليس لهم انتماء دائم لها، فانتماؤهم موقت لارتباطه بفترة التجنيد. وهذا والعسكرى وأى ثنائيات أخرى. العنصر الأول، أن نسبة كبيرة جدا من شباب المجتمع لابد وأن يكونوا قد انتموا لفترة من حياتهم إلى القوات المسلحة، وأن يترك هذا الانتماء بالضرورة بصمة على شخصياتهم، وبالتالى فإن القول بوجود يمثل الواقع في معظم الحالات. فالثنائية الوحيدة التى تكاد الفوارق بينها أن يمثل الواقع في معظم الحالات. فالثنائية الوحيدة التى تكاد الفوارق بينها أن تتلاشى تحديث طروف معينة هى ثنائية المدنى العسكرى، وأقصد بها ظروف تعرض المجتمع الخطر الخارجي، أو لحرب عدوانية، حيث تتلاشى الفوارق، توضيم الشعب كله وبكل فائه وطبقاته في بوثقة ولحدة هي بوثقة الذود عن الوطن، حيث يخضع الجميع لنظاء ولحد ويواجهون مصير أو لحدا.

إن منطلبات تحقيق الأمن القومي للوطن ومواجهة القهديدات والمخاطر التي يتعرض لها تجعل من الاحتراف العسكري صفة ضرورية للدفاع عن المجتمع يلتزم بها العسكريون حتى يكونوا متفرغين تماماً لمهامهم الوطنية الخاصة بالنفاع عن التراب الوطنى وتوفير الأمان للجميع، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الفصل الكامل بين الاحتراف العسكرى والسياسة الداخلية بمفهومها الحزبى؛ وذلك لمنع أى تأثير سياسى داخلى على تماسك وانضباط وتفرغ القوات المسلحة لمهامها المصيرية.

هذا الخلط بين الاحتراف العسكري، والنشاط السياسي الداخلي كان من المسائل الأساسية التي أساعت إلى تماسك الوحدة السورية المصرية، وذلك لتغلفل الانتماء الحزبي داخل الجيش السوري، وانعكاس ذلك على مصير الوحدة . كما أنه ساعد على تعميق الانتماء الطبقي القاتم على المصالح والأوضاع الانتصادية والفوارق الاجتماعية، وتأثير ذلك على مدى الانتماء الوطني والقومي لبعض من الضباط السوريين، الأمر الذي كان يمثل أبرز الاسباب الرئيسية لوقوع الانتصال. من هذا المنطلق اهنمت قيادة الشورة المصيلية بمجدد قيامها عام ٢٥٩١ - كما أشار الباحث - بأن يكون تحول الصباط الأحرار أو غير الأحرار إلى المسئولية السياسية بمثل أحد معالم النظام السياصة كان المسئولية السياسة يمثل أحد معالم النظام الثوري والاستثناء الوحيد الذي سمحت به قيادة الثورة في الخلط بين العمدكرية العليا ممثلة في المشير عبد الحكيم والسياسة كانت خاصة بالقيادة العسكرية العليا ممثلة في المشير عبد الحكيم والسياسة كانت خاصة بالقيادة العسكرية العليا ممثلة في المشير عبد الحكيم

وكان من أبرز نتائج هذا الخلط ما حدث من انهيار في القوات المسلحة في حرب يونيو ١٩٦٧، وما أعقبها من تفجر خطير للصراع على السلطة عقب توقف هذه الحرب، الأمر الذي عرض الأمن والاستقرار الوطني لمخاطر جسيمة . لذلك فإن الاهتمام الذي البتة فيادة الثورة بضمان إيعاد الجيش السوري من السياسة كان قائماً على إدراك مخاطر هذا الخلط، ولإشك أن ماساة عام ١٩٦٧ كانت تمثل حالة خاصة؛ نتيجة للوضع الخاص للمشير عامر كاحد كبار رجال الثورة، فضد للع عن طبيعة العلاقة الحميمة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر عامر عامر عامر عامر عامر المشير عامر عامر عامر عامر عامر على المناس والمشير عامر عامر على المناس والمشير عامر عامر على المناس عبد الناصر والمشير عامر عامر على المناس والمشير عامر عامر على المناس عبد الناس عبد الناس عبد الناس عبد الناسة عن المناسفة عن المنا

لقد اتضح هذا الترجه الخاص بفصل العسكرية عن السياسة منذ بداية مباحثات الوحدة التي جرت في القاهرة مع كبار ضباط الجيش السوري، والذين فوجئوا عند اقائهم مع الرئيس عبد الناصر بسوال لم يتوقعوه حين سأل قائلا: هل تحملون موافقة حكومتكم؟ وكان الهدف من السوال إبراز أهمية الدور

الأساسى الذى يجب أن تلعبه القيادة السياسية فى شأن مصيرى كموضوع الوحدة. يضاف إلى نلك ما طرحه الرئيس من ضرورة الفصل بين العسكرية والسياسة؛ حتى لا توظف القوة العسكرية لخدمة المشروعات السياسية الحزبية، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار إحدى الدعائم الأساسية التى تمكن الجيش من القيام بمهمته الوطنية والقومية الكبرى على خير وجه.

إن ما يوكد مصداقية هذه النظرية أن تنخل حزب البعث السورى فى الجيش السورى فى الجيش على السورى أثناء الوحدة، ومحاولة توظيف القوة العسكرية لخدمة فرض سياسته على "دولة الوحدة"، قد شاركا فى إصادة الجيش إلى عهد ما قبل الوحدة، واحترافه عمليات الانقلابات العسكرية التى شهدتها دمشق فيما بين عامى 1949 ( 1909 . والمثل الصارخ لذلك هو وقوع ثلاثة انقلابات خلال عام واحد هو عام 1949 ، ليعود هذا العهد بانقلاب على الوحدة ذاتها، ويستمر طوال حقبة السينيات إلى أن استثر الوضع السياسي فى سوريا فى نهاية هذه الحقبة.

لقد تحدث الباحث عن السلبيات (المصرية) التي أدت إلى وقوع الانفصال، فذكر أن المشير "ارتاح أكثر إلى نوع من الضباط السوريين غير المسيسين واعتمد عليهم"، وقى هذا الشأن كان المشير ينفذ خطأ أساسيا وضروريا لإعادة بناء القوات السورية كقوات محترفة متفرغة، وتتشنة جيل جديد من القادة غير بناء القوات السورية كقوات محترفة متفرغة، وتتشنة جيل جديد من القادة غير عاشها الجيش السوري قبل الوحدة، ولكن كان هناك فعلا جيل يتم إعداده، ولكنا لم يكن قد وصل بعد إلى مستوى القيادات المسيطرة على الجيش. ولا يقلل من قيمة هذه السياسة أن يكون من هؤلاء الضباط، الذين اعتمد عليهم المشير، مدير طموحة استحجلت الصعود السريع إلى القمة، وللأسف وجد ضائته في مجموعة من المنقعين الساعين إلى الخروج عن خط الوحدة، لقد كان هي و ورملاؤه سببا من المنقعين الساعين إلى الخروج عن خط الوحدة، لقد كان هي و ورملاؤه سببا أنها كانت خيانة قومية، ولم تكن إبدا عمال لصالح الشعب السورى الذي سرعان ما أطاح بهذا النظام الطغيلي المتسلق.

ومن السلبيات التي تحدث عنها الباحث بروز الله مصرية من الموجودين في سوريا - من الضباط والموظفين - بدأ البعض منه به يتصرف وكانه الممثل الشخصي لجمال عبد الناصر في عملية إساءة استخدام النفوذ". والواقع أن مثل هذا القول يحمل الكثير من التجنى والظلم للمصريين الذين خدموا في سوريا

بأمانة وإخلاص فى فترة الوحدة, وكان وجود المدنيين متوقفاً على احتياجات المجتمع السورى، وفى مجالات محددة كالبترول والتعليم وإعادة بناء البنية الاساسية. أما العسكريون فكان وجودهم ضروريا ليس فقط التحقيق الاندماج بين ضباط الجيشين، ولكن اشغل بعض التخصصات المهمة فى الجيش السورى، وسد ثغرات تنظيمية كانت موجودة فى بنائه, وكان جيش مصر قد واجه حربا شرسة فى عام 1971 من ثلاث دول، ولأشك أنه اكتسب خبرات قتالية وتنظيمية واسعة، وصقلت قدرات قادته وضباطه؛ لذلك طلبت سوريا من مصر التخصيصات العسكرية المهمة قبل الموحدة، وكان لع شرف ان اكون احد هؤلاء؛ إذ انتقلت المعمل فى الجيش السورى فى عام 1907 (العام السابق الوحدة)؛ إذ انتقلت المعمل فى الجيش

إن هذا ايس دفاعاً عن العسكريين المصريين، ولكنه واقع عشته وشهنته، وهذا لا يعنى عدم وجود حالات فردية محدودة أخطأت فى بعض المعاملات عن غير عمد، ولا يمكن اعتبار هم ظاهرة، أو أن سلوكهم يمثل سياسة معينة غير سليمة، ولكنها لم تمثل هذا القدر من السوء أو التأثير السلبى العام. لقد جسد كاتب الورقة هذا الأمر، وحوله إلى قضية أدت إلى الانفصال، وهذا غير حقيقي، فلاشك أن الحملات المغرضة الضارية التى تعرضت لها دولة الوحدة من الداخل والخارج، والتى بدأت مع اليوم الأول للوحدة، تركت بعض الأثر لدى بعض أفرد الشعب السورى الذين استسلموا الاقتراءات هذه الحملات الانفصال في تحقيق السيطرة السريعة على الموقف في الأيام الأولى للانقلاب، وان اختال الدائف الأولى للانقلاب،

أما حديثه عما "أحس به الكثير من المصريين (الشرفاء) الموجودين في سوريا، ولاسيما في القوات المسلحة، من أنهم باتوا (غرباء) وأنهم محاطون بنظر ات ماينة بالشك والحدر من إخوانهم السوريين؛ فلختاروا الانزواء والاتخاة و والاتخاة على أنفسهم". أعتقد جاعتبارى شاهدا على قيام الوحدة وستوطها ومعاصراً لسنواتها في الإقليم اللمدائي، أن هذا القول فيه الكثير من المناخذ: أولا الإقرار بوجود مصريين "غير شرفاء" أضسروا بالموحدة، وأن الشرفاء من الصباط الزووا والكفارا، وبالتالي لم يساهموا في شئ إيجابي نتيجة لسابيتهم، وهذا يعنى أن الأصور تركت لأيدى "غير الشرفاء" وقتا لادعاء "وقتا لادعاء إن هذا المناميدات لا تمكس صدورة أمينة الملاقات بين العسكريين

المصريين وزملاتهم من العسكريين السوريين، بل والمدنيين، بـل إنـهم شـاركوا معا في الدفاع عن التراب، وعائموا معا في خدادق الجبهة في مرتفعات الجولان سنوات الوحدة .

وأخيرا فقد تضمنت الاستخلاصات التي خرج بها الباحث في نهاية البحث عدة نقاط كدروس مستفادة، ويستحق بعضها المراجعة والإيضاح. فقد أشار إلى ضرورة التحلي بصفات " الصبر والعقلانية " في العلاقات السياسية في مجتمعاتنا (العربية) حتى يمكن إيجاد مخرج للأزمات يحول دون انفجارها. والقول في حد ذاته سليم في ظل ظروف طبيعية تسود المجتمع، أو تسود الفنات الفاعلة فيه، ولكن حين تطغي الطموحات الذاتية السياسية والاقتصادية يصبح من الصعب توافر النيات الحسنة التي تدافع عن الهدف الأسمى وتتمسك به تحت أي ظروف، وهو هدف حماية الوحدة القومية الذي يجب أن يسبق أي هدف آخر، والتصدي الحاسم لمن يريد الإضرار به؛ باعتباره يمثل أملا غالباً للأمة العربية. إنه بمراجعة كل ما ذكر حول الأسباب التي أنت إلى سقوط الوحدة أو ساعدت على ذلك ، سوف نجد أن هذه الأسباب في مجملها لا ترتقى أبداً لمستوى قبول التضحية بهذا الصرح القومي العظيم من أجل هذه الأسباب، و خاصة بعد أن كان سقوط دولة الوحدة مستهدفا منذ قيامها بو اسطة أعدائها وأعداء الأمة العربية. وللأسف كان في مقدمة هؤلاء نظم عربية كانت تخشي مجرد الحديث عن الوحدة العربية وتعتبره عملاً يهدد استمر أرها، إضافة إلى قوى أجنبية معادية عديدة كانت تعمل بإصرار على إحباط أي عمل مشترك يعزز المكانة العربية الإقليمية والدولية، ويرفع من شأن العرب في المجتمع الدولي، وبين هذه القوى؛ الصهيونية والإمبريالية الغربية والشيوعية ( في نلك الوقت).

إن هذا الحجم من المخاطر كان يستحق التغاضى عن أى سلبيات أظهرتها الوحدة أو تهاون فى إدارة دولتها، وليس العمل على استغلالها من الجل صمالح احداء الأمة فى الداخل والخارج. وفى درس أخير حول أهمية الدور الشعبى فى صيائة الوحدة، وضرورة توفير الوسائل والأسباب التى تمكن الشعب من لعب دوره فى صيانتها، فإننى أتفق تماما مع هذا القول، وأعبر الدور الشعبى المنظم عملاً الساسياً وضروريا لتماسك المجتمع وحمايته ضد عوامل الفرقة. ولكن كان ضروريا التعرض للاسباب التى أنت إلى هذا الوضع.

والراقع أن الدور الشعبي مع الوحدة كان قويا وعارما، ولكنه كان عشو انيا غير منظم. ولقد تأخر إمكان تنظيم صفوف الشعب السورى من أجل الدفاع عن الوحدة لسبب جوهرى، وهو تغلغل الصعراع الحزبي ليعن فقط بين صفوف الشعب، بل وفي الجيش السوري كذاك، الأمر الذي خلق صعوبات عديدة المام بناء وتشكيل قاعدة شعيية سياسية قومية موحدة من كل فنات الشعب السوري الموات أم يكن كافيا للتخلص أو لا من السلبيات السواسية الله وقت لم يكن كافيا للتخلص أو لا من السلبيات السياسية التي حكمت المجتمع الراسمالي قبل العمل على إعادة بنائه على اسعى وحدوية جديدة.

# الغصل الثالث

البيئـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة فى دولة الوحدة

> محمد عبد الشغيع عيسى ممدوح رحمون

### البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الوحدة

### محمد عبد الشفيع عيسى

### تـوطـنـة:

تتطلب معالجة الموضوع المهم لهذه الدراسة النظر في العلاقة المتبادلة بين المتغيرين محل البحث، وهما: البنية الاقتصادية/الاجتماعية والوحدة المصرية السورية.

وتشتمل دراسة البنية الاقتصادية/الاجتماعية هنا على ثلاث نقاط هي:

 ١ - هيكل الأنشطة الاقتصادية؛ بمعنى العلاقات النسبية بيس القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلى و هيكل القوى الاجتماعية، ولا سيما الوزن النسبى للطبقات و الفنات الاجتماعية المختلفة.

 ٢ - أثر البنية الاقتصادية على النمو الاقتصادى؛ أى الزيادة الكمية فى الناتج المحلى الإجمالي ومتوسط نصبيب الفرد منه.

٣- أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على البنية وعلى معدل النمو.

ولا نستطيع في هذا المقام تناول هذه الأبعاد جميعا بالتنصيل الواجب. وقد أثر نا عرض عدد من الأسئلة الرئيسية، مقدمين اقتراحات بأجوبة من جانبنا، وهي أربعة أسئلة محددة: الأول ينصب على مدى إسهام البنية الاقتصادية/ الاجتماعية في إقامة الوحدة، وإلى أي حد، أما السؤال الثاني فيتصل بعلاقة التأثير والتأثر بين المتغيرين محل البحث. أما الثالث فينصب على تساثير التغيرات في النينة الاقتصادية على الوحدة والانفصال. وأخيرا تتركز المسألة الرابعة على الدروس المستفادة من تجربة الوحدة الأولى في تـاريخ العرب الحديث.

وفيما يلى نستعرض المسائل الآنف ذكرها حسب الترتيب السابق.

# المسألة الأولي :

هل أسهمت الينية الاقتصادية/الاجتماعية لكل من مصدر وسوريا فـى إقامـة الوحدة ؟ وإلى أي حد ؟

وفى محاولة الإجابة على هذه المسألة، يحسن أن نستعيد إلى الأذهان حقيقة أولى: وهى أن الوحدة المصرية السورية إنما تحققت بمبادرة سورية أساسا. ولم لكن المبادرة موجهة فى الحقيقة نحو مصر فى حد ذاتها، ولكن موجهة نحو عبد الناصر، ، و إن شنت فقل: نحو مصر الناصرية.

ولقد كان عبد الناصر في فترة قيام الوحدة - أى في عقد الخمسينيات - قائداً ورمزا؛ فلقد قاد بنفسه معركة التصرر الوطني في مصر ضد انتداف القصر والإنجليز وكبار الملاك، ولجهز على هذا الانتلاف عبر خطوات متلاحقة منذ يم الاستيلاء على السلطة (۲۳ يوليو ۱۹۵۲) حتى إعلان ما سمى بالقوانين الاشتراكية في ۲۳ يوليو ۱۹۲۱، أي على مدى عشر سنوات صفى خالها الركائز الدستورية والسياسية والاقتصادية للنفوذ الأجنبي وسيطرة رأس المال

ولكن عبد الناصر وهو ينجز التحرر الوطنى المصرى خاص سلسلة من المعارك - وخاصة في الإطار العربي- لاستكمال معركته الكبرى في الداخل. ومن ثم جاءت مساعدة الثورة الجزائرية المسلحة (١٩٥١)، ومقاومة سياسة الأحلاف الغربية وحلف بغداد (١٩٥٩)، وتأميم قناة السويس (١٩٥١)، ومراجهة العدوان الثلاثي (١٩٥١)، والتصدى لمبادرة ايزنهاور لماء الفراغ في الشرق الأوسط (١٩٥٧)، والتهدد الأطلاطي لسوريا من بوابة تركيا، ثم معركة إقامة الوحدة ذاتها (١٩٥٨)، وفي ثنايا هذه المعارك يجيىء الموقف من الاعتداءات الإسرائيلية على خطوط الهدنة.

وجنبا إلى جنب مع المعركة العربية المتصلة بمعركة التصرر الوطنى الداخلي، والتي أخنت صفتها إنن كمعركة للتحرر القومي العربي، جاءت السياسة الخارجية النشيطة والتى تمثلت فى قمة باندونج للتضامن الأسيوى الإشيوى الإقريقي (١٩٥٤)، وصفقة الأسلحة الأشيكية (١٩٥٥)، ونسج خيوط مستجدة للعلاقة مع الإتحاد السوفيتي.

التسبية المراد الما والمستجدة التعلق مع الإلكاد الشوقيق. ولقد كانت سوريا تقع في قلب معركة عبد الناصر الكبرى من أجل التحرر القومي، إذ بنت سوريا وكانها "شوكة في حلق" قرى التحالف الغربي في منطقة الشرق الأوسط التي رعت إسرائيل منذ قيامها عام ١٩٤٨ بصورة عامة، واتخدت من حلف "السنتو" أداة يضترق من خلالها حلف الإطلاطي ما سمي غربيا بالشرق الأوسط، عبر تركيا وعبر الملكيات الثلاث في السعودية والأردن و العراق.

كانت سوريا ذات شكل بستورى مختلف: فهى جمهورية، وذات نظام سيلسى يتباين من حيث المحتوى أيضا عن البلاد العربية المحيطة مباشرة بها: إذ هو نظام بحتوى على ملامح من الرئاسية والبرلمانية، بسا فى ذلك من دور قوى للمجلس النيابى، ومن حوله جملة أحز اب سياسية تشيطة ما بين اتجاهات تقليدية ممثلة لكبار الملاك والتجار، واتجاهات وطنية ذات محتوى أولى مرتبط بالمشكلة الزراعية، واتجاهات قومية بارزة متمحورة حول حزب البعث.

وكان الجيش السورى هو المؤسسة التى أفرزها المجتمع السورى، وما يعتمل فيه من حراك طبقى وتفاعل سياسى؛ بحيث انعكست عليها بصمات العامل الجيوبوليتيكى المحيط بالبلاد، وما يواده من توتر على عصب مشدود، ومن حساسية فاتقة إزاء التطورات الداخلية والخارجية.

ولقد كان عماد الجيش كتلة من الضباط أبناء الطبقة الوسطى، وأداة من أدوات بلورة هذه الطبقة نفسها، وكانت "للورة" انعكست عليها هموم الحركة الوطنية السورية الشخولة بحماية هذا البلد من شعر الله التحاففات الغربية والأمريكية المحوطة، وقد أفرز هذا المناخ غلينا في حلقات القيادات العسكرية، بتشابك العلاقات الداخلية والخارجية؛ مما أدى إلى ظاهرة الانقلابات العسكرية المتوالية في الخمسينيات. وما أن توقف مسلسل الانقلابات واستثر الحكم المدنى حتى اتخذت سوريا موقعها، ليس كبله، ولا كنظام، ولكن كحركة وطنية؛ لم تكن مجرد حركة وطنية ولكنها حركة وطنية ليميا العسكريون دورا رئيسيا، مجرد حركة وطنية وما مة قاصة.

وكان عبد الناصر بالنسبة للحركة الوطنية السورية - وفي قلبها العسكريون-رمزا أكثر منه قائدا مشخصا؛ فقد غدا رمزا للحركة الوطنية التي هي حركة قومية. فهو ليس قائدا مصريا، وليس قائدا لمصر، وإنما هو قائد للعرب، بل و زعيم منصب للقومية العربية.

و حيننذ، في غمرة ارتباط الحركة الوطنية السورية بعبد الناصر، وخاصة أثناء وغداة الاعتداء الثلاثي المسمى في الإعلام الدولي بحرب السويس، تبلور اتجاه سياسي كاسح بالسير ناحية عبد الناصر. فلما المند الضغط والحصار على سوريا بالحشود التركية على حدودها، أو لخر ١٩٥٧ وأو إن ل ١٩٥٨ مصبح ذلك السير حتميا؛ ومن ثم الثقى القطب العسكري ممثلا في ضباط الجيش الوطنيين القوميين مع القطب المدنى ممثلا في التيارات الوطنية القومية - وفي قلبها حزب البعث العربي الاشتراكي، واتجها معا في طريق موحد ناحية التاهرية وهذا كان.

والخلاصة أن قوة الدفع نحو الوحدة كانت قوة دفع سورية، وقوة دفع ساسة

أما مصدر، أو قبل: عبد الناصر، فهو المحرض بداية على ثورة التحرر الوطنى، فلم يكن أمامه إلا أن يستجيب بمنطق رد الفعل أمام الفعل الذى كان إلى حد كبير من صنعه هو.

## فهل كان للبنية الاقتصادية دور؟

سوريا، ربما، إذ تثنير الدلائل إلى أن الاقتصاد السورى كان قد عايش قدرا ملحوظا من الازدهار النمبي في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ بفعل ما يشير إليه البعض من (ادخار إجبارى) تحقق أثناء الحرب بسبب "نفص الاستهلاك"، جنبا إلى جنب مع رواج التجارة، خاصة تجارة المنسوجات القطنية أثناء وبعد الحرب أضعف إلى ذلك الانتعاش الاقتصائي الممساحب للحرب الكوريسة الحرب أضعف إلى ذلك الانتعاش الاقتصائي الممساحب الحرب الكوريسة والرى والتوسع الراسمي، والتي قام بها كبار الملاك مدعومين من الحكومة التي شجعت أيضا كبار الصناعيين من خلال التعريفة الجمركية الحامية للإنتاج المحلى.

إن كل ذلك يشير إلى رواج اقتصادى ممثل فى ارتفاع مستوى الدخل المحلى، ومتوسط نصيب الأسرة والفرد منه، وخاصة فى ضوء الانخفاض النسبى فى معدل النمو السكاني.

ولكن اعتباراً من منتصف الخمسينيات بدا أن القوى الدافعة للنمو الاقتصادى قد استنفدت مفعولها، بل ويدأ رأس المال السوري في الهروب إلى الخارج تحت وطاة التأزم السياسي المحلى والإقليمي. وقد كانت تحويلات أو إرساليات بالتعبير القائم حيننذ المقيمين في الخارج من أصحاب رؤوس الأموال إلى ذويهم مصدرا مهما للنقد الأجنبي، ولكنه لم يعوض الأثر الناجم عن هروب رأس المال ككل.

وفى فترة ١٩٥٦ - ١٩٥٨ نقاقم الوضع الاقتصادى الكلى فى سوريا كاثر لعاملين سياسيين أيضا: وهما انقطاع إير ادات نقل النفط العراقى صبر الأراضى السورية بسبب قطع خطوط الأثابيب أثناء العدوان الثلاثي وما أعقبه، ونفقات النسليح المنز إيدة لمواجهة التحديات الإقليمية، وما القته من صبء على الموازنة الحكومية، كذلك انخفضت المخصصات الحكومية الموجهة للمرافق العامة، ولاقراض المزار عين.

كما أن الحكومة لم تكن تملك من الرؤية الاقتصادية/السياسية ما يمكنها من إدر اك أهمية البعد التخطيطي، وما يرتبط به من رفع للإنتاجية الاجتماعية للمشتغلين عير أنحاء القطاع الصناعي بالذات. وقد حثث أول محاولة - مبتئنة - في هذا السيلي في أواخر عام ١٩٥٥ به إقرار ما سمى بالموازنة الاستثثاثية، والتي قرر لها أن تستغرق سبع سنوات متضمئة جملة من المشروعات، ولكنها أحهضت بفعل عدم تو افر الموارد المالية اللازمة (١).

فهل كان هذا الرضع الاقتصادي مما عضد دوافع الحركة السياسية في الاتجاه ناحية عبد الناصر ، أو مصر عبد الناصر ؛ حيث كانت الثورة قد بدأت منذ ١٩٥٢ في إجراء تغييرات اقتصادية اجتماعية جذرية، وفي مقدمتها الإصلاح الزراعي والتوجيه والتمصير ويرنامج السنوات الخمس الأولى للصناعة، الذي نفذ في ثلاث سنوات فقط (١٩٥٧ - ١٩٥٩) .. إلخ؟.. ولم لا ؟

هذا عن الوضع الاقتصادي، فماذا عن الوضع الاجتماعي؟ وما أثره ؟

هل كان للوضع الاجتماعي في مصر وسوريا أثره في قيام الوحدة ؟ ونتناول هذا الموضوع من زاويتين:

الزاوية الأولىي: أن الهيكل الاجتماعي لم يكن متماثلا بين البلدين عشية الوحدة. قد كانت مصر دائما نموذجا للمجتمع الزراعي القوى المستقر، بكتلة فلاحية كثيفة الحدد والقوام، وخاصة بفعل الرى الدائم من النهر، وحيث لا زراعة واسعة مطرية أو موسمية/ بعلية، ومن حول الفلاحين توجد حننة من كيار الملاك تمارس الاستغلال من خلال استنزاف قوة العمل الزراعي،

والاستيلاء على الفائض الاقتصادي الزراعي، تقاسمها فيه الدولة بنصيب ضنيل من خلال ضريبة الأطيان. ولقد كان المجتمع المصرى عبر نصف القرن السابق على قيام الوحدة مع سوريا كمجتمع زراعي بنواة فلاحية صلبة، يسير في طريقه اللتحول إلى مجتمع شبه صناعي، وخاصة بإنشاء عدد من الصناعات السبوبية والغذائية بعد العرب العالمية الأولى؛ من خلال شركات بنك مصمر ومؤسسها طلعت حرب، ثم امتلاك الدولة المقردة على فرض الرسوم الجمركية بالتهاء أجل آخر الاتفاقيات الجمركية مع الدول الأجنبية سنة ١٩٣٠، ثم عقد التقاق مونترو سنة ١٩٣٠ الذي الغي الامتيازات الأجنبية وسد مح الحكومة بفرض الضرائب غير المباشرة على المشروعات ذات الأصل المحلى والأجنبي... إلخ.

ورهيبي... بص. وحدينة قامت صناعات أخرى، تدعمت بفعل إغلاق باب الاستير اد أشاء وحيننة قامت صناعات أخرى، تدعمت بفعل إغلاق باب الاستير اد أشاء الحرب العالمية الثانية، فأصبحت مصانع حلج القطن وكبسه وغزله ونسجه، ومصانع السكر، والدخان، والزجاج، ومطاحن الفلال.. إلغ، علامات بارزة على الخريطة الإنتاجية لمصر. وعلى هذه القاعدة الصناعية المبتئنة وجدت جماعة اصحاب رؤوس الأموال التي تفاعلت مع اصحاب رؤوس الأموال التينية المتوادة عن المضاربية في أسعار القطن والإهراض الربوى للفلاحين صبر البورصة، وخاصة في الإسكندرية؛ لتصنع فئة طبقية نامية آخذة في التشكل والتبرر، وفي مواجهتها تجمع طبقي من العمال الصناعيين؛ كاسبي الأجور، والذين لا تجمعهم قوانين عمالية للأجر وطروف التشغيل... إلغ.

وعدا التشكيل الطبقى للفلاعين في مواجهة الملك الكبار، وللعمال الصناعيين في مواجهة أصحاب رأس المال، وجدت جماعة طبقية وسيطة متماسكة أكثر مما عداها، مكونة من الحرفيين وأصحاب الورش التقليدية، ومن الأفندية، طلاباً وموظفين وأدباء عاملين في جهاز الثقافة المصرى العتيد من صحافة وكتاب ومسرح وسينما.

لحاقة وكذاب ومسرح وسيما. وأما في سوريا، فلم تكن البنية الاجتماعية والطبقية على هذا النحو:

فقد وجدت جماعة قوية من كبار مسلاك الأراضي، والمؤجرة غالبا للمزار عين الصنغار، وفي مقابلها وجدت كتلة سكانية ضخصة عاملة في المزارعين الصبنعار، وفي مقابلها وجدت كتلة سكانية ضخصة عاملة في الزراعة. إذ كان المجتمع السورى مجتمعا زراعيا بصفة أساسية، الوفرة النسبية لمياه الأنهار (القرات - بردى- العاصى - اليرموك ... إلخ)، إلا أن مياه الأنهار الصغيرة هذه لا تكفي لتنفيذ نظام الرى الدائم على نحو ما حدث في مصر،

وكذلك بقى معظم الأراضى المزروعة أرضا غير مروية، يتم استغلالها موسمياً على مياه الأمطار

وتَجَدر الإنْسَارَة هنا إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في سوريا عام ١٩٥٨ بلغت حوالي ٥٨٣ ألف هكتار من الأراضي المروية و٢٤ مليون هكتار من الأراضي غير المروية، وأن نصيب الفرد الواحد من سكان سوريا حيننذ لم يزد عن ١٤، هكتار مروى، و١٠٥ هكتار غير مروى(٢).

ولذا أنستطيع القول إن البنية الاجتماعية مزدوجة: فلاحين - كبار ملاك، لم تكن متبلورة على نسق المجتمع الريفي المصدري. وعدا بعض مصانع النسيج للاقطان السورية فلم تكن هناك صناعة ذات بال سوى بعض الصناعات المفانية الملاقطان وتجنيف القواكه؛ ولمذا لم تكن هناك نواة طبقية من ملك رأس المال والعمال الصناعيين على غرار المجتمع المصرى في أو انل الخمسينيات، وإن أمكن القول إن الصناعيين كونوا ثروات لا بأس بها من جراء فرض الحماية الجمركية على الواردات المنافسة لمنتجاتهم، وخاصة المنسوجات.

غير أن ما تسمى بالطبقة الوسطى الدنيا والوسيطة كانت قائمة ونشيطة، أى ما يسمى بالطبقة الوسطى الدنيا والوسيطة كانت قائمة ونشيطة، أى ما يطلق عليه في بعض الكتابات بالبورجوازية الصغيرة، سواء من أصل تجارى وخاصة تجار حلب وتجار الترانزيت مع بيروت- أو من أصل تقافى: من الطلبة والمتعلمين وخريجى المدارس المتوسطة وضباط الجيش الجدد.

وقد كانت هذه الشريحة الطبقية الوسيطة من التجار - خاصة تجار الأقمشة من حلب - والطلبة والمتقفيين والضباط هي عماد الحركة السياسية الوطنية اللقومية الذي التجاب المحدد من القومية الذي التجاب الماس المحدد من حركة الثورة العربية الناشئة بزعامة عبد الناصر.

ومن هذه الزاوية نستطيع القول إن البنية الاجتماعية ساعدت هي الأخرى على طلب الوحدة مع مصر، ومضت هذه البنية المتمحورة حول الشريحة الوسطى- مندفعة بظروف تباطؤ النمو الاقتصادى السورى في منتصف الخمسينيات. في طريقها الوطني القومي نحو الارتباط بمصر الناصرية، بينما كمن كبار ملك الأراضي والمصانع مختبئين، لا يثيرون قلاقل في وجه الزحف الطاغي، وظل الحال على ذلك حتى أتى ظرف مناسب لهم فيما بعد. تتك إذن زاوية للنظر إلى موضوع البنية الاجتماعية وتأثيرها.

الزاوية الثانية : طرحها معارضو الوحدة مع مصر الناصرية؛ وهي زاوية التواوية التواوية عن زاوية التواوية التواوية هي التي النفعت إلى الوحدة، ولكن من بوابة سعى الراسمانية المصرية إلى قتح سوق لها في سوريا، وربما تحت مظلمة الاستعمار "الاستعمار" المصري لعوريا.

وفى مناقشة هذه الحجة نقول إنه لم تكن شة رأسمالية مصرية متبلورة أصلاً بالمعنى الصمعيح، ولم تكن بالأحرى قد دخلت طور البحث لها عن سوق؛ فقد كانت السوق المحلية تكفيها، ولم يكن الأمر يتطلب سوى إعمال وسائل حماية السوق، أو الصناعات الوليدة، بإجراءات جمركية وغير جمركية.

يضّاف إلى ذلك أن تَوجه العواسة الاقتصادية المصرية كان يصب فى تحجيم الرأسمالية الخاصة لصالح إقامة قطاع عام ودور إشرافي الدولة، فكيف إذن يستقيم القول بأن الرأسمالية المصرية سعت إلى السيطرة على السوق

وَ إِذَا قَيْلِ إِن رأسمالية الدولة المصرية هي التي فعلت ذلك، فلم تكن ثمة الرأية قبل المساوية هي التي فعلت ذلك، فلم تكن ثمة الرأسمالية دولة" بالمعنى الحقيقي في مصر حينذ د أو اسبط وأواخس الخمسينيات. كما لم تترافر دلائل تشير إلى أي إجراءات من خلال الوحدة لاحتجاز السوق السورية لمصلحة المنتجات المصرية، سوى ما تم بصورة عفوية.

#### السألة الثانية :

ما طبيعة علاقة الدّائير والدّائر بين البنية الاقتصادية/الاجتماعية ودواـــة الوحدة ؟ أو كيف أنرت الوحدة في البنية الاقتصادية/الاجتماعية ؟

ينبغى أن نشير هذا إلى أن القاهرة كانت تعثل "المركز" في دولة الوحدة بحكم ظروف قيام هذه الوحدة كما رأيدا. ومن ثم فين التوجهات الاقتصادية / الاجتماعية لدولة الوحدة الجديدة إنما أتت من قاهرة عبد الناصر التي أصبحت عاصمة الدولة الجديدة، وبها "الحكومة المركزية".

ولما كان عبد التاصر يتولى حكم مصر بالفعل قبل الوحدة، فقد كانت ترجهاته التي سادت بعد الوحدة هي توجهاته التي طبقها في مصر من قبل. ومن ثم فلا محل المحديث عن أثر للوحدة ذاتها على البنية الاقتصادية الاجتماعية في مصر، وإنما يثور التساؤل عن أثر الوحدة على البنية الاقتصادية الاجتماعية في سوريا. لقد كانت ثورة ٢٣ يوليو في أواسط وأواخر الخمسينيات وبالتحديد بعد نهاية العدوان الثلاثي؛ أي منذ ١٩٥٧ - قد بلورت إلى حد كبير بعض توجهاتها الاقتصادية، وتمثلت هذه التوجهات في ثلاث نقاط: فكرة التوجيه والبرمجة والتخطيط (الاقتصاد الموجه)، ومفهوم التصنيع كمحور لعملية التنمية الاقتصادية، والإصلاح الزراعي. ويحيط هذه التوجهات غلاف خارجي متمثل في السعى إلى الاستقلال الاقتصادي المحلى عن الدول الغربية، وخاصة عن الدولة الاستعمارية القديمة "بريطانيا". فلما انتقلت "الثورة الاقتصادية" من مصر إلى سوريا، عرفت سوريا هذا كله على يد قيادة عبد الناصر متمثلًا في :

أولا: دخل التخطيط إلى سوريا بصورته التي عرفتها مصر حتى ذلك الوقت؛ أي كبرنامج، وبرنامج استثماري بصفة أساسية؛ و هكذا أصدر رئيس الجمهورية في الفاتح من سبتمبر/ أيلول من عام ١٩٥٨ ما سمى "البرنامج الإنمائي للسنوات العشر القائمة ١٩٥٨ \_ ١٩٦٧".

ولسنا نعرف أن مصر ذاتها قد شهدت وثيقة برنامجية مماثلة في ذلك الوقت؟ أى وثيقة تشمل الاقتصاد الوطني ككل. ومن ثم يمكن القول إن إصدار ذلك

البرنامج يمثل عملا سوريا خالصا؛ أي إشارة رمزية خاصة من عبد الناصر إلى سوريا باتجاه العمل على ربط الوحدة بالتتمية. ورغم عدم وجود إحصاءات أصلا في سوريا آنئذ؛ إذ لم يجر تعداد للسكان،

ولم يكن هذاك نشاط إحصائي منظم، فقد جرى تقدير أولى أو تقريبي للمؤشرات الاقتصادية الكلية القائمة والمتوقعة، وتحددت في أهداف طموح تتمثل فيما يلي:

١ - التوسع الجنري في مشروعات الري والكهرباء.

٢ - إقامة صناعات للسلع الرأسمالية والاستهلاكية معا.

٣ - رفع الدخل القومي في نهاية البرنامج (١٩٦٧) بمعدل ٦٠ % عما كان عليه في سنة الأساس (١٩٥٧).

٤ - رفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي بمعدل ٢٥ % في نهاية سنوات الخطة عما كان عليه في سنة الأساس.

وتمثل هذه الأهداف في حد ذاتها مفاهيم جديدة إلى حد كبير على الفكر الاقتصادي/الاجتماعي للدولة السورية. وتمت ترجمتها إلى مجموعات للمشير وعات موزعة على خمس فنات؛ هي : مشير وعات البيري و الزر اعبة والكهرياء، ومشر وعات المواصلات والتخزين، والمشر وعات الصناعية والتعدينية والبترولية، ومشروعات الخدمات العامة، ثم أخبراً مشروعات متنوعة (تعليم - إدارة عامة إلخ). ويبدو على أى حال أن هذا المخطط الإنمائي لم يجر تتفيذ أهداف حسب ما أعلن عنها. ورغم الحصول على قرض من الاتحاد السوفيتي، فإن التمويل المحلى من الانخار الداخلى قد قصر عن تحقيق الهدف المحدد لمقابلة الاحتياجات الاستثمارية. وربما كان السبب وراء ذلك هو التدهور الذي أصاب القطاع الزراعي في عامي ١٩٥٨ و ١٩٥٩ بسبب حالة الجفاف التي المئ المبادلة نظرا المنص ملسوب مياه الأمطار التي كانت تقطيم معظم الاراضي الزراعية حيننذ كما رايذا. ومعلوم أن الاستثمار في سوريا كان يتولد أساسا من القطاع الخاص الذي لطن يقدم نحو ٧٫٣٧% من الاستثمار الإجمالي طوال السلوت السنوات السبع السابقة على إقامة الوحدة، مقارئا بحوالي ١٨/٨ (١٨ الاولدة؛ السنوات السبع السابقة على إقامة الوحدة، مقارئا بحوالي ١٨/٨ (١٩ الدولدة؛ ٥٠% من الاحتادة القومي - قد أثر إلى حد كبير على الطاقة الادخارية المحلية.

• 0% من الدخل القومي - قد اثر إلى حد كبير على الطاقة الادخارية المحلية. وبانتهاء الفترة الصعبة التي واجهت المخطط عامي ١٩٥٨ و ١٩٥٩ انتقلت دولة الوحدة إلى مرحلة جديدة تماما هي مرحلة ما سمي بالتخطيط القومي المثاما، و التي ربما كانت في حقيقتها نوعا من "البرنامج الاستثماري المركزي الشامل". وقد اعتمدت بيانات الخطة على تقديرات عام ١٩٥٩/١٩٠١ كسية السياس، ووضعت اهداف مخططة المسيوات المحمد ١٩١٠/١٩٠١ مينات وضعت اهداف متستمر دولة الوحدة اكثر من ثلاث سنوات وضعف تقريبا؛ فلذلك يمكن القول إن الفترة التي طبقت من الخطة الخمسية الجديدة هي سنة ونصف سنة فقط تقريبا؛

ولا يمكن الزعم بأن عاماً ونصف العام يمكن أن يصلح مؤشر! للحكم على فاعلية تنفيذ أي خطة اقتصالية، خاصة وقد لوحظ أن الخطة الخمسية في مصر نفسها لم تصادف نجاحاً في السنتين الأولى والثانية(٣)؛ بسبب نقص الناتج الزاعي أيضاً وخاصة القطن بحوالي اللت، ولأن القطاعات الاقتصادية والأجهزة التخطيطية لم تكن قد أخذت عنها الكاملة التنفيذ الخطة، بالإضافة إلى ما شو مقدر ما انت إليه قوانين يوليو ١٩٦١ من زيادة في الاستهلاك على ما هو مقدر بالخطة نتيجة لزيادة أجور العاملين والنفقات الاجتماعية الأخرى، وهو ما تم على حساب الاستثمارات الإنتاجية(٤).

وتشاء الأقدار بعد ذلك أن يستمر تنفيذ الخطة الخمسية الأولى في مصدر بعد انفصال سوريا، وأن تحقق معدلات عالية في التنفيذ لدرجة قيل معها إن هذه الخطة هي الخطة الوحيدة الحقيقية في التاريخ الاقتصادي المصري الحديث، ثانياً: شهد الاقتصاد السورى فى ظل الوحدة أول برنامج صناعى، هو برنامج المستوري في المرنامج المرنامج المرنامج الدي أو يد له أن يكون موازيا للبرنامج المنسوري، وذلك فى إطار البرنامج العشرى ١٩٥٨ - ١٩٦٧، علماً بأن مفهوم الصناعة والتصنيع هنا لم يقتصر على الصناعة التحويلية بالمعنى الفنى أو العلمى، وإنما شعل الصناعة التحويلية والتعدين أيضا بما فيه البنرول، وأضيف إليها الكهرباء(٥).

وقد اشتمل البرنامج على مشروعات محدة في كل من مجموعة الصناعات البترولية، وصناعات التعدين، والصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية، وقدر البترولية، وصناعات التعدين، والصناعات الكيماوية والنسيوات الخمس، لم أن يحقق زيادة كبيرة في ناتج القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس، بحيث برتفع نصيبه من الدخل القومي لسوريا - والبالغ حوالي ١٣٥% في سنة الاساس (١٩٥٧)- بشكل محسوس، ولياتي في ذلك تاليا للزراعة (ويقدر نصيبها بحوالي ٨٤%)، وللقطاع التجاري (١٣٥٥)(٢)

وفى إطار الخمسية الأولى (١٩٦١/٦٠ - ١٩٦١/٦) أنرجت المشروعات الصناعية البرنامج الخمسية الأولى (١٩٦٠/٦ أمنية المضاعة الدخل القومي في عشر سنوات، يتحقق منها ٤٠ % في السنوات الخمس للخطة. وتأكيدا لذلك في السنوات الخمس للخطة. وتأكيدا لذلك في القطاع الصناعي في سوريا قد ناله ٧ / ٨ % % واستصلاح الأراض المدرجة في الخطة الخمسية، ليأتي تاليا لقطاع الري، واستصلاح الأراضي (٥٣٠٠).

القطاع الصناعي في سوريا قد ناله ١٨,٧ أي من إجمالي الاستثمارات المدرجة في الخطة الخمسية، ليأتي تاليا لقطاع المري واستصلاح الأراضي (٥, ٣٠%)، وقطاع النقل والمواصلات (١٩,٧ ١٨)). وقطاع النقل والمواصلات (١٩,٧ ١٨)(٧). ويرتبط بعملية التصنيع - ضمن تناولنا لثورة التفكير الاقتصادي المصاحبة

للوحدة - أمر مهم يتعلق بالتركيب الداخلي للاستثمار في الاقتصاد السوري. فقد لوحظ أن الاقتصاد السوري. فقد الوحظ أن الاستثمار الخاص - كما تدل على ذلك الأرقام عن الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٦ - قد غلب عليه العنصر المسمى بالعنصر الساكن أو الراكد من عموليات الاستثمار، وهو عنصر البناء والتسيد، إذ استوعب وحده حوالي ٢٤ ومن الاستثمار الإجمالي مقابل حوالي ٢٢ وقط المنصر الحركي أو الديناميكي (الآلات الصناعية والتجهيزات). ومعلوم أن الاستثمار الخاص - كما قلنا- كان بشكل في الفترة المذكورة أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمار الكلي على المستوى القومي(١٨).

وقد جاء برنامج التنمية للسنوات العشر، ثم الخطة الخمسية الأولى لتضمع للاستثمار في سوريا هدفا طموحا يتغلب على النقص البادي في تركيب الاستثمار، بإعطاء تركيز أكبر على ما يسمى بصناعات السلع الراسمالية - أي الألات والمعدات الإنتاجية - وذلك برفع نصيب هذه الصناعات في الاستثمار الصناعي الإجمالي من ٤٠% عام ١٩٥٨ إلى ٥٦% عام ١٩٦٤(٩).

ثالثاً: الإصلاح الزراعي، وهذا هو المأسح الشالث من ملامح الشورة الاقتصادية/ الاجتماعية التي دخلت إلى سوريا من خلال الوحدة.

قد صدر قانون الإصلاح الزراعي في سوريا - جريا على السنة التي تمت في مصر عام ١٩٥٢ - والشنت وزارة خاصة لوضعه موضع التنفيذ. وقد ترب على هذا القانون تصفية الإقطاع، وتمليك حوالي ٢٥٥ مس سكان للريف، كما أن تقنيل مفاريع الري الكبري كان يفترض أن يودي إلى تمليك حوالي ٥٥ % لفرين من سكان الريف أرضا يزرعونها، ويذلك يصبح ١٠٨٠ من سكان الريف من المالكين الأحرار المنتظمين في جمعيات تعاونية. كما صدر قانون تنظيم العلاقات الإجارية على أسس عائلة، وكانت قبل ذلك تخضع المر في حدد، أي لمصلحة المالكين (١٠).

وتجدر الإشارة إلى أن معالم القررة الاجتماعية قد امتدت من الزراعة إلى الصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وتعمقت مع الأيام، بدءا من صدور الخانات المعال الصناعين بالرياب العمل ، في الانتخاذ المعال المعال الصناعين بالرياب العمل ، في بداية دولة الوحدة ، وانتهاة "بالقوانين الاشتراكية"، بما في ذلك - كما قال على صبرى رفع الاجور، وتحديد ساعات العمل، وزيادة العمالة، ومكافآت الإنتاج، والعلاوات الدورية، والتأمين الصحى للعمال، والتأمينات الاجتماعية ضد الطلاة والشيؤدخة، والتسويق التعاوني ومنع استغلال الوسطاء في مستلزمات الإنتاج، والتطبح المجانع، وتخفيض إيجارات المعاكن. الخرا (١).

#### المسألة الثالثة :

كيف أثرت تغيرات البنية الاقتصادية/الاجتماعية على الوحدة؟

وبعارة أخرى كيف أسهمت هذه التغيرات في الانصال ? كما أن الوحدة أتت من سوريا، فكذلك أتى منها الانفصال. وقد نقبلت قيادة عبد الناصر الوحدة مع سوريا قبولا حسنا، ولم يكن الأمر كذلك في حالة الانفصال. ولأمر ما بدا أن هناك "الفصالا شبكيا" إذا صبح هذا التعبير في "عين" الدولة الموحدة. فيينما أخذت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تترى من كل صوب قادمة من مصر حدى أحيانا، أو تعركت في غير اتجاهها الصحيح، بجيث لم وتتصر أثرهما على الحيانا، أو تعركت في غير عدم مساعدة التغير الاقتصادى/الاجتماعى بل تعداه إلى تشويه صورة هذا التغير بالذات

ولكن هل أتى الانفصال الشبكى من مصر أيضا؟ أم أنه أتى من سوريا ؟
لا نستطيع الجزم بالإجابة على هذا السؤال على نحو ما، بل إن الجزم به
يدخل فى باب الخطأ العلمى؛ فالتغير السياسى بطبيعته مركب، بل هو معقد؛ إذ
يتم على نحو شبكى، أو منظومى متداخل، بحيث يصعب تحديد بداية طرف
الخيط من نهايته على وجه التعبين.

إن مناط الأمر كله هو أن حركة التحرر القومي بقيادة عبد الناصر قد الطقت بدون تظيم سياسي عربي قومي يدفعها، وبدون نظرية ثورية متكاملة ترشدها، وكان لهذا الأمر العكاسات في مصر كما كانت له العكاساته في سوريا.

فغى مصر حاولت القيادة الجانبة (الكاريزما) أن تعرض افتقاد التنظيم السياسي المحكم، بنواصل مباشر مع الجماهير المخاطبة بالثورة، من خلال السياسي المحكم، بنواصل مباشر مع الجماهير المخاطبة بالثورة، من خلال منظمات فضيفاضة بدأت بهيئة التحرير ثم الاتحاد القومي، وانتهت بالاتحاد الاشتراكي العربي. ولم تستطع هذه المنظمات أن تطور علاقة التوصل المباشر الدي القائد الملهم لها. ولقد كان ذلك من الممكنات التاريخية على أي حال، بغعل الفراغ السياسي الناشي عن إخفاق المتنظمات السياسية - ذات الطابع الشخصي الفراغ السياسي الناشئ عن إخفاق التنظيمات السياسية - ذات الطابع الشخصي - قبل الفورة، ولكن ممكنات التاريخ ليست ضرورية الحدوث على أي حال، وكانت النتيجة أن الممكن لم يقدر له أن يدخل مجال التحقيق، وظل أملا يراود وكانت النتيجة أن الممكن لم يقدر اله أن يدخل مجال التحقيق، وظل أملا يراود المالمين من الشدياب، ويراود القائد نفسه كما صدر بذلك في لقاءاته بعدد

أما في سوريا فقد تمت الوحدة على أساس نوع من الدعامة السياسية الانتلافية الهشة، بين تشكيلة فسيفسائية الطابع من فرقاء عديدين كما رأينا؛ التتلاف الضباط القوميين والعسكريين المحترفين والبعثيين، مع تجمعات السياسيين القوميين وذوى الميول الناصرية، مع خليط من "الانتلجنسيا" المتمردة وطنيا أو اجتماعيا على أوضاع سوريا.

ولم يتكر لهذا الانتلاف أن يتطور إلى نسيج مندمج، لا، بل لقد اعشراه التفكك سريعا، وعلى وجه التحديد بعد قيام الوحدة باقل من ستة شهور مع استقالة الوزراء البعثيين الأربعة الشهيرة من الوزارة المركزية. شم أخذ التفكك يسرى إلى الجسد السياسى مع استتكاف البعث الاستمرار فى مسيرة الوحدة مع عبد الناصر، ومع تذمر الضباط الوطنيين والقوميين من ظروف العمل فى ظل القيادة الموحدة للقوات المسلحة، كل ذلك فى ضدوء تولى المشير عبد الحكيم عامر مسئولياته كنائب لرئيس الجمهورية فى الإقليم الشمالى (سوريا)، مع ما تنين من هشاشة قدراته القيادية، لدرجة اختراق جهازه الخاص من قبل الضباط المغلوبين الموحدة والذين تولوا قيادة الحركة العسكرية للانفصال (عبد الكريم النحلايي).

ولقد أسهينا في الحنيث نسبيا عن العامل السياسي؛ لنشير إلى أنه لم يوفر الدثار الحاسي للتغير الاقتصادي/الإجتماعي، بل وانقلب الحال إلى معول هذه الدثار الحاسي للتغير الاقتصادي/الإجتماعي، بل وانقلب الحال إلى معول هذه

فى البنية الاقتصادية/الاجتماعية بالذات. ويهمنا هنا أن نشير إلى ما يلى: ١- تباطق النمو الاقتصادي في السنتين الأوليين للوحدة، وخاصة بفعل عــامل

طبيعى هو الجفاف وهو ما دفع البعض إلى القول أن الطبيعة عملت أيضاً بدورها ضد الوحدة(١٢). ٢ - إن قصر مدة الوحدة نفسها (ثلاثة أعوام ونصف العام) لم تسمح

المعياسات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بأن تؤتى أكلها، وخاصة أن الأدوات الاقتصادية لا يظهر تأثيرها الهيكلى إلا على المدى المتوسط والطويل (٥-١٠ سنوات أو أكثر). وربما ناخذ دليلنا على ذلك من أن الخطة الخمسية الأولى حينما أخذت مداها الزمنى فى الاقتصاد المصرى فإنها حققت نشائج إيجابية ملحوظة.

٣ - إن قوانين يوليو الاشتراكية لم تكن ذات مفعول إيجابي لصدالح الوحدة دلخل المجتمع السورى على نحو المفعول الإيجابي لصدالح عبد الناصر في دلخل مصدر؟ ويرجع ذلك إلى اختلاف البنية الاقتصادية الاجتماعية للبلدين اختلافا بينا كما رأينا. فإذا نظرنا إلى القوانين والقرارات المتعلقة بسامهم المشروعات الصناعية وعلاقات العمل، فإننا نجد أنها لم تمس سوى شريحة اجتماعية شعبية ضنيلة؟ نظراً لضيق قاحدة العمال الصناعيون في الاقتصاد العورى، لاتخفاض مستوى التطور الصناعي المقارن أصلا. وبينما تحول العمال الصناعيين في المجتمع المصرى إلى قاعدة راسخة على المستوى النعبي لصناح النظام السياسي الناصري، وخاصة في فترة ١٩٦١ - ١٩٦١)

فائه لم يوجد مثل ذلك فى سوريا . وفى المقابل فإن القوانين والقرارات المذكورة، وقــد أضــرت بأصـحـاب رأس المال الاحتكاري فى الاقتصاد السوري وهم حفلة قليلة العدد على أي حال (كمــا هو الحال في "الشركة الخماسية")، فإنها جعلت من هؤلاء قوة مضادة فعالــة ضد دولة الوحدة، أي ضد وجود عبد الناصر في سوريا.

اما عن الإصلاح الزراعي فإنه وقد الثار كبار ملاك الأراضي صد الوحدة اليضا، فلم يكن من شانه أن يعبئ قاعدة فلاحية ضخمة؛ نظر الأن الوقت لم يسعف دولة الوحدة لإقامة منظمات تعاونية فلاحية قادرة على تعويض النقص و الخلل الناجمين عن انسحاب الملاك من حقل تمويل المزارعين لاستثماراتهم في وسائل الرى والبذر والسماد وجهاز التسويق اللخ، وذلك برغم احتواء الخطة الخمسية على مشروعات دعم التعاون الزراعي على نطاق واسعو و بمعنوى عبق.

والخلاصة: لقد وقع النسيج الاقتصادى الاجتماعى السياسى لسوريا فى تتاقض عميق؛ فبينما كان المجتمع السورى يتسم بظاهرة (التسبيس المفسرط) المناسب القريبا، فإنه لم يقرز الدعامة القيائية المنسجمة القادرة على مساندة التغير الإيجابي، وتحبيد أثر التغيرات السلبية، ودفع مسيرة الوحدة والتقدم الاجتماعى إلى الأمام. وكانت النتيجة استشراء ظاهرة تشرنم النخبة الخبية على المناسبة على أوسع نطاق،

## المسألة الرابعة :

هل من دروس مستفادة - اقتصادياً واجتماعياً - من تجربة الوحدة و الانفصال ؟

#### أولاً : بين الوحدة والانضمام:

لقد بدت الوحدة المصرية السورية فى واقعة قيامها وكانـها انضمـام من سوريا إلى مصر، أكثر منها وحدة حقيقية بين طرفين، وهذا أمر متوانر تاريخيــا على كل حال.

فالولايات الألمانية انضمت إلى بروسيا، والولايات الإيطالية انضمت إلى بيد مونت. وصحيح أن القوة العسكرية كانت عاملاً ملحوظاً في الحالئين، ولكن القوة لم توجه إلى الاطراف المخاطبة بالوحدة ، ولكن إلى أعــداء الوحــدة الرئيسيين بالذات، ومن خارج الوطن القومي بطبيعة الحال. وفى تجرية معاصرة لذا، وفى قارنتا - إفريقيا - انضمت زنجبار إلى تتجانيقيا، بل وفى وطننا العربى يمكن القول - إلى حد بعيد - إن اليمن الجنوبى قد انضم إلى اليمن الشمالى، برغم إن الحالة اليمنية لا يقاس عليها فى التجربة الوحدوية، حتى على النطاق العربى نفسه؛ إذ كان البلدان موحدين بالفعل طوال التاريخ المكتوب.

وهكذا فإن الانضمام أمر مفهوم في سياق التجارب الترجيدية، بيد أن مصدر-كما قال صلاح الدين البيطار وهو ثاني أثنين في القيادة التاريخية لحزب البعث - لم تكن الروسيا العرب" - الملاسف - وقال بالنص في إحدى المناسبات: "لو أن مصر كانت تحمل لواء الدعوة الوحدوية القومية لقبلت هيمنتها، وهذه مشكلة أساسية، فالذي يحمل لواء الدعوة الوحدوية القومية هي سوريا وليست مصر، لما الماتكن مع الأصف بروسيا في وحدة المانيا حتى تخضع الإمارات الشلاك

وفى آلحق إن هذا القول يمثل نصف الحقيقة. وصحيح أن نضال مصر لم يكن موجها فى حد أله المي القمة وحدة سياسية عربية مع بلد معين، ولكنه - ناصريا- كان موجها إلى التحرر القومى الموطن العربي ككل؛ ولهذا يمكن القول بدون غضاضة إن سوريا إنما التحقت - فى الحقيقة - بركب شورة عبد الناصر الذجة الما المحتة مها

ُغير أن هذا الظرف بالذات ـ انطلاق وحدة مصر وسوريا من مناخ سياســـي ضاغطـــ ترك أثره بعد ذلك على الدولــة الواحدة ، بحيث ظلت صيغــة الوحــدة تندو وكانها صيغة انضمام أكثر منها صيغة وحدة حقيقية كما قلنا.

وبيرز أمامنا درس مستناد المستنبل يخص الدور العربي لمصر. فاذا أراد القوميون التقدميون من أيناء مصر العربية أن يكون لبلدهم هذا الدور القيادى الذي يتقق مع مكانتها التاريخية وقدراتها، فإنه بجب طبهم أن بمارسوا الدور القومي الوحدوى ممارسة حقة؛ عن طريق قيادة الحركة للقومية بالفعل

# ثانياً : بين الوحدة ( وعملية التوحيد Unification Process ) :

يبدو لنا من تأمل مسيرة الوحدة، وكما قام الرئيس عبد الناصر بنقدها بنفسه؟ من خلال حديثه المفصل، والتعليمي على أي حال - في "مصاضر محادثات الوحدة"- إن الوحدة لم تصحبها عملية " توحيد "(؟١)، ولن نتكلم هنا عن المجال السياسي تفصيلا، والذي لم يشهد توحيدا من أي نوع، وإنما شهد انفصالاً في ثوب الوحدة؛ لظروف ناقشناها من قبل، وخاصمة بفعل التناقض بين البعث وعبد الناصر، إنما نتحدث عن المجال الاقتصادي/ الإجتماعي.

فالحقيقة أنه قد حدث تتميط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ أى إحداث نوع من التماثل أو التوحيد فيما بينها، من خلال الآخذ باللية التوجيه ثم التخطيط الاقتصادى، مع انعكاسات ذلك على كافة الميادين عبر دور الدولة الإشرافى، ثم التأميم أخبر آ.

ولكن مع وقوع التخطيط فإنه لم تحدث إدارة لعملية التكامل، فبقيت السياسات المتشابهة ! منفصلة في آثارها. وأكبر مشال على ذلك الخطة الخمسية اللتمية الاقتصادية والاجتماعية ١٩٦٠ - ١٩٦٥ . فقد وجدت خطتان: الخطة الخمسية في مصر (الإقليم الجنوبي) والخطة الخمسية في سوريا (الإقليم الشمالي)، ولم يُراع في أي من الخطئين أن يتحقق تكامل تدريجي موجه، وخاصة على صعيد التخصص الإنتاجي، ويطريقة تضمن اقامة الية التعريض الأطراف المنضررة تجربة الممارية التكامل والأخذ بيد الأطراف المنصروية والأهل نموا (كما في حالة تجربة الصناديق الهيكلية في الجماعية الأوروبية: الصناديق الاجتماعية والقطاعية). وصحيح أن هذه التجربة الأخيرة نضجت مع الزمن، وكانت عام ١٥٥ أفي بدايتها بالضبط، ولكن الفكل التكاملي كان واضحاً في صرورة الأخذ باعتبار أت إدارة التكامل.

ب بالله على الفصال الخطئين منذ البداية أن الخطة الخمسية (المصرية) بقيت كما هي بعد الانفصال الخطئين منذ البداية أن الخطية البنجاح!) وطبقاً للأهداف الموضوعة! وكان شيئا لم يكن!

ولما لم تتم إدارة التكامل بين بلدين مندمجين دستوريا (قى دولة بسيطة وليست اتحادية)) فقد ترك التكامل الماخذ مجراه العملى بطريقة عنوية تماما، وهكذا أخذ الأشخاص يغدون ويروجون للزيارة والسياحة، وأخذ التجار يغدون ويروجون أيضا (تجار ما يسمى "بالشنطة" وغير تجار "الشنطة") بين التقاهرة ودمشق، وبيروت فى لينان، وعلى الخط البحرى بين اللاتية بين الاتقامة والإستئذرية، دون ضوابط, ومن ثم تركت على عواهنها تنققات السلع وتهريبها وتهريبها للرعامة؛ مما أساء إلى صورة مصر فى سوريا لدى البعض، ومما أعطى الغرسمة لإعداء التجربة أن يطلقوا الحاديث عن سعى الراسمالية

المصرية للسيطرة على السوق السورية وعن "الاستعمار المصدري"، كما أشرنا،

ومن هذه التجرية درس مستقد للنشاط التكاملي الجارى في الأونة الحاضرة، وخاصة بين مصر وليبيا مثلاً؛ حيث الحدود المفتوحة، وتدفقات السلع تجرى بدون ضوابط من أي نوع، فتركت لانعكاسات المصالح النفعية قصيرة النظر بين تجار من هذا وبيروقر الطيين من هناك؛ مما أبرز ظواهر سلبية كثيرة من شأنها أن تسيء إلى صورة الشعب العربي في كل من البلدين لدى الأخر.

## ثالثاً: الوحدة بين السياسة والاقتصاد ـ نظرة مقارنة :

لم تنطاق تجربة الرحدة المصرية السورية من خبرة مسبقة فى التقارب أو التعاون الاتصادي الجمركي التعاون الاتصادي الجمركي بين الإصارية العلمي، على نحو ما تم مثلا فى تجربية الاتصاد الجمركي بين الإمارات الألمانية فى القرن التاسع عشر والمسمى "اللرولغرين"، كما لم تنطلق من خطوات مشابهة لما جرى ويجرى بين دول أوروبا الغربية التي التنقلت من الاتحاد الجمركي، إلى السوق المشتركة، إلى الجماعة الاقتصادية، إلى الاتحاد الأوروبي إ.

ولكن الوحدة المصرية السورية انطلقت من عامل سياسي في المقام الأول، ويتحصل هذا العامل - كما أشرنا مرارا - في الألفاف حول قيادة عبدالناصر لمعركة التحرر القومي العربي، أو كما قلنا: الاتضمام إلى مصر الناصرية. فلما طبقت الدولة الجديدة تماثل السياسات، بالتخطيط والتأميم، أخذ الأمر وكأنه يحمل شبهة إملاء لسياسات المركز (القاهرة)؛ أي أنها بدت وكأنها سياسات

وقد تقاقم الأمر مع محاولة سد فراغ الكوادر التقنية في المجالات الاقتصادية المختلفة في سوريا بالبيروقر اطبين والتكنوقر اطبين المصرييان، وتعويضهم المختلفة في سوريا بالبيروقر اطبين المصرييات تقوق أقر المهم السوريين كما قيل، وإسافة إلى ما بدا من أنه تفضيل من جانب البيروقر اطبية المركزية في القاهرة لمسرعة البت في المشروعات المقدمة من الطرف المصرى مقابل تاجيل البت في المشروعات المقدمة من الطرف السوري، إلى جانب تراكم مشاعر المغضب لدى بعض ضباط الجيش السوريين بفعل التسريح المبكر لبعضهم، أو يعمل المقاهرة، أو عدم رضاهم عن حركات التقل ... إلخ.

فلذلك كله بدا الأمر أحياناً في نظر البعض وكان القاهرة تدير سوريا، ومن ثم نسب القصور والإخفاق للقاهرة التي هي بمثابة (دولة الوحدة) بالذات، والتي التحقت بها سه ربا

وقد حاولت القوى المعادية للوحدة - والمدفوعة في بعض الأحيان بقـوى من خارج سوريا - أن تستغل هذا كله، وأن تهيئ المناخ للانفصـال الذي حدث بعد ذلك، وإن رفضه الشعب العربي في سوريا سريعاً.

وإننا الآن - في غمار السعى إلى الوحدة والتكامل - نواجه موقفا مماثلاً، فالوحدة إن أنت ستأتى من قوة ذفع التصادية في فالوحدة إن أنت ستأتى من قوة ذفع سياسية وليست من قوة دفع اقتصادية في الم الأساس؛ لأن التجرية تشير إلى أن الإرادة السياسية التوحيدية يتوقف عليها قيام الوحدة، وجودا وحدماً. أما التكامل الاقتصادي التدريجي فهو عمل الحكومات الإقليمية، بينما لا يتحقق التكامل الإدماجي integrative complementarily إلا من خلال الم حدة

غير أن المهم - كدرس مستفاد من التجربة الوحدوية الأولى لمصر وسوريا-أن يقترن قيام الوحدة على القاعدة السياسية، بتوافر مخطط للتكامل الاقتصادى الإدماجي عبر مراحل زمنية متوافقة, ويتطلب ذلك:

اً - إحداث تكامل اقتصادى حقيقى، بالبدء في إنساء صبغة للتخصيص الإنتاجي؛ أي إقامة نوع من "تقسيم العمل العربي القومي".

ب - إدارة التكامل الإدماجي من خلال آليات للتعويض وللمساعدة.
 ج - تحقيق التو از ن بين الميز ات النسبية القائمة حاليا في الأقطار العربية

 د - وفى جميع الأحوال فإن التكامل عملية قابلة لـلإدارة، ومن ثم يجب الا تترك للتدفقات العفوية باثارها السلبية كما رأينا.

#### خاتسة

وإذا كانت تلك دروسا مستفادة لنـا، فـهل كـانت دروسـا مستفادة أيضـا لقيـادة دولة الوحدة؟

تعم. وكان أول درس مستفاد استخاصه جمال عبد الناصر هو الصلة العضوية القائمة بين البعد السياسي والبعد الاقتصادي/الاجتماعي في عملية التغيير الشامل، وفي أسلوب الحركة، ومن هنا كان الانتقال من شعار وحدة الصدف إلى "وحدة الهدف" كقاعدة للالتقاء بين القوى العربية، وبذلك تم الفرز

بين قوى ثورية وقوى رجعية، والرجعية هنا هى صفة مركبة للتك القوى الطبيبة التي تجمع بين ارتباط مصالحها بالجمود عند "الوضيع القائم" ومعاداة التغيير إلى الأمام، الذى هو مطلب القوى الثورية. والوضيع القائم يتمثل فى واقع متعدد الجوانب هو واقع التجزئة والتخلف والارتباط بالاستعمار والصهيونية؛ ولذا تكون الرجعية اتجاها انفصاليا بقدر ما هى اتجاه مقاوم للعدالة الاجتماعية ومهادن إن لم يكن متعاونا مع الدول الاستعمارية قديمها وجديدها ومع الكيان الصهيوني إسرائيل.

والضمانة الحقيقية لنجاح القوى الثورية في سعيها نحو النقدم هي اصطفافها معا؛ مع الشعب المنتج، وتلك هي صيغة تحالف قوى الشعب العامل من الفلاحين والعمال والجنود والمتقفين والرأسمالية الوطنية، والتي هي النقيض وهي المقابل العملي في مواجهة حلف الرجعية.

بيد أن نجاح وحدة الهدف من خلال تحالف قوى الشعب العامل لابد أن يستند إلى نراعين: النظرية والتنظيم؛ فأما النظرية ققد اعد لها إطال أولى، صدر بالفعل في مليو ١٩٦٢ على هيئة "الميثاق الوطنى"، وتم اختز اله في شعار لائش هولكة والوحدة. وعُرفت الحرية على أنها حرية الوطن والمواطن. وعُرفت الاشتراكية بانها الكفاية والعدل. وعُرفت الوحدة على أنها عودة الأمر الطبيعي لأمة مزقها أعداؤها. وأما التنظيم فهو الاتحاد الاشتراكي عودة الأمر الطبيعي لأمة مزقها أعداؤها. وأما التنظيم فهو الاتحاد الاشتراكي للعربي، وأبرز ما فيه أنه "الشراكي" وأنه "عربي"؛ ليحل محل اتحاد قديم لم يكن كذلك، هو "الاتحاد القومي".

وإذا كان الاتحاد الاشتراكي العربي هو الصيغة المنظمة لتحالف قـوى العام أن توجد التعب العامل في الداخل فإنه يجب على المستوى العربي القومي العام أن توجد صيغة موازية تتمثل في "اتحاد الحركات الوطنية التقدمية العربية"، والتي تتطور من بعد إلى "الحركة العربية الواحدة". وهذه الصيغة التنظيمية هي الضمان الحقيقي لإقامة وحدة القوى الثورية العربية كطريق إلى الوحدة العساسة

وانطلاقاً من النظرية والتنظيم يكون السلوك العربى القومى الحقيقى هو السلوك المهانف إلى تحميق حقومة السلوك المهانف إلى تحميق خطى حركة الشورة العربية، كحركة مقاومة للاستعمار والصمهيونية والرجعية، وحركة ساعية إلى الوحدة والتقدم الاقتصادى الاجتماعى. ومن هنا كان قرار عبد الناصر بمساندة ثورة اليمن، بقوة عسكرية كثيفة في الشمال، وعون متعدد الصور ضد بريطانيا في الجنوب؛ ذلك أن سلامة الثورة العربية لا تتجزأ، وإننا ندافع عن القاهرة في قلب الجزيرة

العربية. كما ساندت مصر التى احتفظت باسم الجمهورية العربية المتحدة ثورة العربية المتحدة ثورة العرب فى العربية المتحدة ثورة سوريا ضد الانفصال فى العرب ١٩٦٢، وحافظت ما أمكنها على صلة قوية بالجزائر المستثلة اعتبارا من و يوليو ١٩٦٢، وحملت شعلة العون للثوار العرب على السواحل الشرقية للوطن العربي (الخليج) ضد الاستعمار البريطاني، وأصبحت قبلة لكل عربى ثائر ضد الواقع الفاسد.

ويذلك كله آصبح الانفصال هو الشرارة التي اطلقت فكر الوحدة الجديد. وغدت المغارقة التاريخية جلية: إن الوحدة بين مصر وسوريا كانت انفصالية المنزع نسبيا وبمعنى ماء بينما تبلور في ظل الانفصال فكر الوحدة, وعلى أساس هذا الفكر الجديد الذي صبهرته التجارب دخل عبد الناصر محادثات الوحدة الثلاثية مع سوريا والعراق في مارس/أبريل ١٩٦٣، وأخذ يقدم للقادة الجدد خبرة تعليمية نادرة في إدارة الدولة، وفي نظامها الاقتصادي والاجتماعي والسباسي.

بيد أن نهر الحياة المتدفق لا يكف عن الجريان، وقد جرت المياء بالفعل غزيرة، بعد ١٩٦٣ بالذات، دونما انقطاع بين مدّ وجزر، وكشفت عما لم يدركه خيال من قبل.

وما أشد حاجة القوميين التقدميين البوم إلى معرفة ماذا جرى، وما العمل؟ لدفع حركة الثورة العربية إلى الأمام، نحو المستقبل!

#### الهوامش

- (۱) انظر: مؤسسة الإثماء الاقتصادى، الإقليم السورى الجمهوريـة العربيـة المتحــدة، برنامـج الإثماء الاقتصــلاى للسنوات العشر ١٩٥٨ - ١٩٦٧، ص١٦ - ١٧. (٢) المرجم السابق، ص ٥٠ .
- ر) سرور () مستميه مستميه () () () () المتعلق المتحدة، متابعة وتثبيم الخطة الخمسية الأولى () () () ١٩٦٤ )، الجزء الأول، متابعة وتثبيم المعالم الأساسية للتمية في الخطة الخمسية الأولى، القاهر ، الجزء () () () ()
- (ءٌ) على صبرى سنوات التحول الاشـــتراكى وتثييم الخطـــة الخممــية الأولــى، دار المعارف بمصر، د. ت، ص ٨٦ - ٨٨.
- (°) أنظر: وهي غبريل ، التمية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة ، الشركة التعاونية للطباعة والنشر، القاهرة، د. ت، ص ٢٣٠ - ٢٣٥.
- (١) انظر وهبى غيريال، النتمية الاقتصادية بالإقليم العمورى، كتب قومية، رقم ٦٠،
- ص ، ؛ ه؛ . (٧) وزارة التخطيط بالإتليم السورى - الجمهورية العربية المتحدة، مشروع خطية
- التمية الاقتصادية والإنجاعية السنوات الغمس ١٩٦٠/ ١٩٦١ ١٩٦١/ ١٩٦٠ د مشق، حزيران ١٩٦٠، ص ١ - ٨.
- (٨) مؤسسة الإنماء الاقتصادى، برنامج الإنماء الاقتصادى للسنين العشر ، مرجع سابق ، ص ٦٢.
  - (٩) المرجع السابق، ص ١٤٢. (١٠) المرجع السابق ، ص ٩.
- (۱/) انظر عرضاً لآراء الكثيرين من عارضوا الوحدة في: د. منامي عصاصة، اسر ال الانفسال ، مصر ومورينا، دار الشعب، القــاهرة 19۸1، وخاصـــة ص ۱۷۷ – ۱۹۲۰، ص ۲۲۰ – ۲۲۰
  - (١٣) النص مذكور في المصدر التالي:
- مجموعة مؤلفين، القومية العربية في الفكر والممارمسة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٠، ص ٤٤.
- (۱٤) انظر: محاضر محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، مارس-إبريل ١٩٦٢، مؤمسة الأمرام، القاهرة، أغسطس ١٩٦٣.

## البنية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الوحدة

#### ممدوح رحمون

لا يسعنا أن نلج بدراسة عن دولة الوحدة وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية قبل استعراض بعض من تاريخ هذين القطرين، اللذين ما ابتعدا عن بعضهما إلا وجدنا يد الأعداء تدى أبوابهما، وما تقاربا حتى الكفات جيوش الأجنبى، وتوارت طموحاته، تجاه تصميم وعزيمة أبناء هذين القطرين، هكذا علمنا التاريخ.

وفي تاريخنا الحديث، وعت الدول الأوروبية حقيقة هذين الموقعين، مصر وسوريا، فاندفع الاستعمال الأوروبي يعمل فيها تمزيقاً على كل المستويات، السياسية منها والعسكرية، الاقتصادية والاجتماعية، حتى بات التباعد بين الاقطار العربية، شغلها الشاغل، مما أوصلنا إلى مشروع سوريا الكبرى، ومشروع الهلال الخصيب.

ثم كان إعلان ميثاق جامعة الدول العربية في شهر آذار/ مارس من عام ١٩٤٥ ومن يقحص هذا الميثاق بجد أنه تجالها للكلام عن تحقيق الوحدة العربية التي أثارها الوقد السوري بالعمل لوحدة الأقطار العربية أثناء مباحثات العربية التي أدارها الوقد السوري بالعمل لوحدة الأقطار العربية أثناء مباحثات أميس الجامعة العربية، فجاءت بنود الميثاق محافظة على حدود الدول العربية فيما بينها! فقوالت الأحداث، عقب جلاء الأجنبي عن سوريا بتاريخ ١٧ نيسان/ إيريل عام ١٩٤٢، ثم أخذت المعارك تحتدم بين الثوار الفلسطينيين والصهاينة الوافدين والتي كان من جرائها قيام كيان للعدو في فلسطين.

#### الآثار الناجمة عن قيام هذا الكيان :

كانت أولى ردات الفعل فى سوريا، حيث قىام الجيش بانقلاب عسكرى فى ٣٠ أذار/ مارس من عام ١٩٤٩، وتبعه عدة انقلابات أخرى، وكلها كانت تتطلق من مسلمة واحدة، وهى قضية فلسطين، وتوالت الانقلابات العسكرية فى بلدان عربية أخرى، منها من أدرك غايته، ومنها من ذهبت أفعالمه أدراج الرياح.

#### مصر وهركة يوليو عام ١٩٥٢ :

قام الضباط الأحرار بانقلاب عسكرى أطاح بالنظام الملكى، وكانست النظرة الأولى لهذا الانقلاب لا تتعدى مثيلاتها من الانقلابات الأخرى، حتى طرأ عامل جديد بنتحية اللواء محمد نجيب، وتسلم الرئيس عبد الناصر مقاليد الحكم، وهذا برزت ملامح جديدة لهذه الحركة العسكرية، وظهرت عناوين بارزة، كان أهمها:

 المطالبة بجلاء الأجنبى عن أرض الكنانة بإنهاء المعاهدة المصرية البريطانية.

٢ - تأميم كل المصالح الأجنبية.

إلى جانب النظم الإجماعية المختلفة، التى اندفع رجال الحركة إلى القيام بها وتنفيذها على القور، وهنا بدت لنا ملامح الثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى فأصبحنا أمام: " ثورة اجتماعية واقتصادية ذات بعد وطنى وقومى " مما فتح عيون العرب على تلقف أخبارها وأحداثها.

### نظرية الفراغ في الشرق الثوسط :

وكان القطران المصرى والسورى يعملان فى اتجاه واحد اشراء الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا، ويتعرضان لضغط أمريكى رهيب للدخول فى حلف بغداد، الذى أنشئ أصلا ليكون سدا فى وجه العدوان الشيوعى المحتمل، وكمانت تركيا النظام فى العراق رأس الحربة.

#### معاهدة الدفاع المشترك :

عندها اجتمع أقطاب البلدين، وتدارسوا الأوضاع التى يتعرضان لها، وخرجوا بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين بتاريخ ٢ يناير ١٩٥٥، وخرجوا بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين بتاريخ ٢ يناير ١٩٥٥، وكانت فحوى هذه المعاهدة، توحيد النظم العسكرية، وقيام كل منهما بمساعدة الآخر عند تعرضه لعدوان خارجي، وترك الباب مفتوحا لباقى الدول العربية .

فما كادت هذه المعاهدة تنتهى من التوقيع، حتى كان العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

#### التعاون العربى المشترك :

لقد جرب العرب التصاون الشعبى المشترك، كما جربوا التعاون الرسمى المشاء إذ إن الحدث الأبرز في تاريخ العرب الحديث كان الهجوم الثلاثي عام ١٩٥٦ على أرض الكنائة، إثر إعلان تأميم قناة السويس في ٢٢يوليو ١٩٥٦، وذلك ردا على سحب الولايات المتحدة لقرض بعبلغ مليار دولار لبناء السد العالى، وفي سبيل وأد الثورة المصرية؛ حتى لا تقوم لها قائمة، فاستنفرت بعض الجيوش العربية لموازرة شعبنا في مصر التي تتعرض للعدوان الثلاثي

وانغردت سوريا الشريكة في معاهدة الدفاع المشترك عن غيرها من الأقطار المحربية باستنفار قواها كافة. وسارعت بعض أجهزة السلطة بإظهار عدائها العدوان الثلاثي، مجسدة الموجة الشعبية العارمة ضد هذا العدوان، حيث بلغ التعاون ذروته بتغير أنابيب بترول نفط العراق التي تمر في سوريا، مما حدا بالقوات المهاجمة للتخوف جديا من توسيع نطاق المعركة على المستوى العربي، خاصة وإن الجنيه الإنجليزي وصل إلى أدنى مستوياته بعد حادثة القدير.

وخرجت مصر من معركتها ظافرة، ولم يكن الظفر مقتصرا عليها، بل كان لكل فرد من أمة العرب.

#### اللوضاع في سوريا :

كانت سوريا في تلك الفترة تتعرض الانقلابات عسكرية بين الفينة والأخرى، تارخ بنتج بنا الفينة والأخرى، تترجبة تدارجي، ويدعوي الفراغ بالشرق الأوسط، وأحرى نتيجة

صراعات داخلية بين التكتلات الحزبية، التي أفرزت إلى جانبها تكتلات عسكرية.

وهذه المجموعات كلها لم تستطع أن تتجاوز معركمة السويس ووهجها وقائدها. فعندما سعى بعض العسكريين والسياسيين في سوريا للتقارب مع الثورة المصرية، لم يستطع الباقون إلا الانضواء تحت هذه الرايمة، خاصمة أن معاهدة الدفاع المشترك بين القطرين ما زالت بدورها فاعلة على الساحة.

## الجنمع العربى نى سوريا ز

منذ بدایات التاریخ یعتر الشعب فی سوریا بان من ارضه انطلقت اول امبر اطوریة عربیة، مدت جناحیها من اقاصی آسیا إلی جنوب اوروبا. هذا الشعب مازال جرحه الدامی ینزف من معاهدة اسایکس بیکو" وما تبعها من معاهدات جزات سوریا إلی عدة دویلات، وسلخت اجزاء کبیرة منها و اعطتها لترکیا (کیلیکیا التی تضم مدینتی اضنه و مرسین وشمال سوریا علی الحدود الترکیة، ثم اتبعوها بسلخ لواء الإسکندرون، ثم اقتطعوا جزءها الجنوبی فلسطین، لیکون مستقرا لکیان العدو الصهیونی).

هذه الخلفيات مجتمعة والمختزنة في ضمير الأمة، فجرها العدوان الثلاثي على مصر؛ فكان الشعب والجيش بمعركة واحدة على طريق الوحدة.

#### أوضاع شعبنا في مصر :

ولا يقل شعبنا في مصر حدّا قوميا على من احتل أرضـه على مر التاريخ القديم والتاريخ القديم والتاريخ القديم والمدين ولم ينس أبدا احتلال الفرنسيين جزءا من أرضـه فى القرن الثامن عشر، وعودتهم ثانية مع المحتل الإنجليزى والصـهيوني، فكانت ثورة يوليو التى قادها الرئيس العظيم جمال عبد الناصر الترجمة الحقيقية لمشاعر شعبنا هناك.

#### اعلان دولة الوحدة :

كلنا نعلم كيف تمت الوحدة بين القطرين وتحققت بشاريخ ٢ الشباط/ فبر اير عام ١٩٥٨، ولا حاجة لذكر تفاصيلها، بعد أن تحققت الغاية فقامت الوحدة. كما جاء في المادة الأولى من الدستور المؤقت الذي نشر بتاريخ ١٣مارس ١٩٥٨ : " الدولة العربية المتحدة ، جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها حزء من الأمة العربية "

عرفنا بعضاً من خلفيات تحقيقها، ثم عشناها كاملة، نعمنا بانتصاراتها التى طبقت الإفاق، وأخذنا الزهو، فلم نعمل على تحصينها كما يجب أن تحصن، ولم نصنها كما يجب أن تصان . ولم نتتبه للكلمة التى خاطب الرئيس بها مجلس الأمة:

" ولسوف يضاعف مصاعب ما سوف نلقاه أمامنا على الطريق، أن الذين لا تروقهم وحدة سوريا ومصر، ولا توافق أغراضهم، لن يقبلوها بالرضا والسكوت، وإنما سوف تكون المساعى وستكون المحاولات، وستكون المناه رات.

لذا أقول من الآن، إننا في سعينا على طريق أملنا، يجب أن نظل مفتوحي الأعين، منتبهي الحس والوجدان، ولكن علينا أن ندرك أن لهذه الفترة الرائعة أخطارها أيضا، وربما كانت شهوات أنفسنا هي أكبر الأخطار التي يتعين علينا مواجهتها ".

فقد تواترت الخطيئات من كل الأطراف، فشكلت بمجموعها عارضا لايقاوم، وكان الذي وصلنا إليه. فلو حدنا لدراسة الواقع لبدا لنا ما يلي :

١ - قيام أول وحدة بين قطرين عربين في العصر الحديث؛ مما دعا رئيس الجمهورية التركية أن يتصل بالرئيس الأمريكي ويقول له: "لقد نمنا والدولة التي تجاورنا لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين، واستيقظنا وعلى حدوننا دولة جاوز تعدادها العشرين مليونا ". لقد تتبأوا بما قاله الرئيس مخاطبا أعضاء مجلس الأمة:

" لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق، إنه دولة جديدة، تنبعث من قلبه، وقامت دولة كبرى في هذا الشرق، ليست دخيلة ولا غاصبة، ليست عادية ولا مستعدية، دولة تحمى ولا تهدد، تصون ولا تبدد...".

٢ - توحيد الجيشين السورى والمصرى تحت قيادة واحدة؛ مصا خلق كماشة تحيط بكيان العدو الصهيوني، ويتحسب لها الجانب التركي، ولم ندخل في حسابنا آنذاك "أن الجيش الذي يعمل بالمساسة يتلفت نحو خصوم الداخل، وليس نحو العاو الخارجي".

 ٣ - قيام وحدة اقتصادية بين قطرين تمتد حدودها من تركيا إلى ليبيا والسودان. ٤ - التكامل الزراعي والصناعي بين البلدين.

توحيد انظمة التعليم الجامعي والمهنى على مستوى الجمهورية، وإنشاء.
 مجلس أعلى للجامعات.

٦ - توحيد المناهج الصحية وخلافها.

بالإضافة إلى المكتسبات الكبرى على مستوى الوطن العربى:

 النظرة الواسعة، على المستوى الإفريقي، حيث اعتبر الرئيس عبد الناصر أبا لحركات التحرر في إفريقيا عندما خاطب الأفارقة في افتتاح مؤتمرها بالقاهرة بتاريخ ٢٥مارس ١٩٦١ :

"أيها الإخوة والأصدقاء من وقود الشعوب الإفريقية، إنها مغالطة الافسسنا وللتاريخ، أن نتصور أن الاستعمار في إفريقيا قد استسام ".

. هذا، وإننا لمن ننسى عندما زآره الرئيس جومو كينياتا وخاطب قائلا "مرجبا يا والدى"، فاستغرب الرئيس عبد الناصر كلامه، قال له

"السنا من جيل و احد!" فكان جوابه "تعم يا سيدى، ولكنك أبـو إفريقيـا الذى علمها النصال"

٢ - الاهتمام بالدائرة الإسلامية في شتى أنحاء المعمورة.

٣ - الجهود الكبيرة التى بنلها الرئيس عبد الناصر لقيام مجموعة الحياد الإيجابي مع دول عدم الانحياز، وكلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة "لقد جنتكم ممثلا لسنت وعشرين دولة من دول عدم الانحياز "؛ مما أهله لأن يكون واحداً من زعماء العالم الكبار مع صديقيه نهرو و تيتو.

وبعد إعلان الوحدة بين الإقليمين اندفع رجال التشريع والقانون إلى تهيشة الانظمة والقوانين، والعمل على تنظيم الأجهزة الرسمية والشعبية التى سنتولى مقالد الأمور، وعلى المستويات كافة:

## أولاً : المستوى الاقتصادي :

عقب الحرب العالمية الثانية عرف الإقليم السورى بوادر نهضمة اقتصادية، وبخاصة على المستوبين الزراعي والصناعي

 ا- ففى الميدان الزراعي التسعن مساحة الإراضي الزراعية، وعمد المزارعون إلى التتويع في الزراعة، وإدخل القطن كاحد أعمدة الاكتمساد الزراعية، وازدادت كمية الإنتاج من مختلف الزراعات. ٢ - أما في الميدان الصناعي، فقد أنشئت معامل جديدة، وتوسعت بعض الصناعات القائمة كالنسيج، والكونسروة (المربايات) والأسمنت وخلافها. وكان حملة اسهمها من مختلف طبقات الشعب، والفقيرة بشكل خاص؛ مما دعا المحاكم الشرعية لاقتناء أسهمها لصالح الأينام والقاصرين.

غير أن هذه النهضة اعتراها الانكماش والركود لعوامل عدة، منها: نفاذ مدخر أت الحرب، و هبوط أسعار المحاصيل، بالإضافة إلى أهم عامل من العوامل و هو فقدان الاستقرار السياسي الذي خلف العديد من الظواهر السلبية، كان أبرزها هروب الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج؛ مما أخر نمو المدخر ات المحلية، وأدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السورى بشكل لافت.

#### التخطيط الاقتصادى:

لقد تتبه المسئولون في دولة الوحدة لهذه الظواهر الاقتصادية؛ الإيجابية منها والسلبية، فقامت السلطة بإقرار برنامج شامل للإنماء الاقتصادي، تُولى القطاع العام تتفيذ أهم بنوده، تمشيا مع أحكام المادة الخامسة من الدستور المؤقت:

" ينظم الأقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة

الاجتماعية، وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة ". كما أعد بريامج للتصنيع يشترك فيه القطاعان؛ العام والخاص، وكان هذا أول

# برنامج من نوعه. وزارة التخطيط :

تولت إعداد دراسة شاملة طموح لخطة التنمية تستهدف مضاعفة الدخل القومي. وكانت السياسة العامة تستند إلى المبادئ التالية:

- ١ خلق البيئة الملائمة لزيادة الاستثمار.
  - ٢ دعم الاستقرار الاقتصادي.
    - ٣ حماية الانتاج المحلى.
- عدماية ميزان التجارة والمدفوعات.
- ٥ تنظيم التبادل التجارى، وإيجاد الأمواق الخارجية.
  - ٦ تنظيم شنون التجارة الداخلية والخارجية. ٧ - دعم التكامل الاقتصادي بين الإقليمين.
  - ٨ الحد من السيطرة الأجنبية على الاقتصاد القومي.

كان تحقيق هذه العناوين البارزة يتطلب مجهودات كبيرة على مستوى التشريع، وعلى مستوريا ومصر كان اقتصاد كل من سوريا ومصر كان اقتصادا قائما بذاته، ولكل منهما مقوماته البعيدة عن مقوصات الاقتصاد الأخر؛ حيث لم يكن هناك أى تتسيق أو تكامل اقتصدادى بين البلدان العربية، فلجأت الدولة إلى استصدار قوانين مهمة، وعلى كل المستويات، لتظيم الموسسة الاقتصادية في الإقليم السورى، وكان من مهمها التتسيق بين إدارات الدولة الاقتصادية، للقطاعين الحام والخاص. كما صدر قرار بقانون لتعديل الدولة الاقترادة وغيرها، وقانون لتتعليم التعاون، وقانون لتنظيم مهنة المحاسبين التأتونيين، وغيرها من القوانين الأخرى، أما الهدف من كل هذه التنظيمات، فكان الحد من السيطرة الأجنبية على الاقتصاد القومى.

## الإصلاح الزراعي والتأميم :

١ - الإصلاح الزراعي:

اً ـ نُتَتَصَيْنًا الأَمَائة أَنْ نُسجِل للتاريخ أن الرئيس عبد الناصر - وفي حــدود ما نعام- لم يكن راغباً في تطبيق الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي، فقد كان من رايه توزيع أراضــي أصلاك الدولـة على الجمعيـات الفلاحيـة ما أمكن ذلك؛ حيث قال في إحدى جلساته :

" إننا نسعى لأن نصل لمستواكم في التملك؛ لأن الملكية عندكم صغيرة، والأبناء الوطن، عدا بعض الاستثناءات التي يمكن معالجتها ".

ب - كما أن بعض العمال الزراعيين والفلاحين بتمتعون بحقوق الرعاية الطبية، والإعانات، وبعض الحقوق الاجتماعية لدى الملك الكبار، في مقابل عدد ضئيل من الإقطاعيين. أما في الإقليم الجنوبي، فمعظم الأراضي الزراعية كانت حكرا على الإجانب.

ج- إلا أن قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٦١ لعام ١٩٥٨ صدر متضمناً ما يلي:

المادة الأولى: لا يجوز لأى شخص أن يملك:

١ - في الأرض المروية والمشجرة أكثر من ٨٠ هكتار .

 أما في الأراضى البعلية اكثر من ٣٠٠ هكتار، أو ما يحادل هذه النسبة من النوحيين، وينزك للملك عند الإستيلاء على الزائد على الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع.

ولقد كان هذا القانون تتفيذا لما قاله الرئيس في إحدى خطبه :

"إن النتركة المثقلة التى ورثناها عن الماضى أيام الاستعمار الطويلة، الفرنسى والعثماني الطويلة، الفرنسى والعثماني، الذى وزع الأرض كما يشاء، وحدم منها أيناء الوطن، وحرم القلاحين، هذه التركة إننا نتخلص منها اليوم ونعيد الأمور إلى نصابها والأرض إلى أصحابها".

لقد قصد المشرع من قانون الإصلاح الزراعي أن ينهض بالطبقة الفلاحية المستضعفة ليخلق منها ركيزة اشتراكية، وليتخلص من سيطرة الإقطاع عليهم، وقد تداخلت الأمور بشكل كبير لتحول دون تنفيذ المشروع بشكله السليم.

#### الإسكان على الحدود العربية/التركية:

وفي معرض توزيع الأرض على الفلاحين كانت هناك دراسة هامة على مستوى القمة تقضى بنقل منات الآلاف من فلاحى الإقليم الجنوبي إلى أراضىي الجزيرة في الإقليم السورى، والموازية للحدود التركية والعراقية، لتكون ركيزة قومية في تلك المنطقة التي كانت الحركات غير العربية ترتم في أرضها الخصية؛ ولأن الإقليم المصرى هو المنطقة العربية الوحيدة التي تضيق بسكانها نسبة إلى الأراضي الزراعية المتوافرة له، بينما الإقليم السورى كان يعاني نقصا في السكان، وبخاصة في المناطق الحدودية مع تركيا، منذ تخطيط الحدود معها بعد الحرب العالمية الأولى، وبذلك تكون الجمهورية العربية المديدة ، قد خطت خطرة قومية نحو الأمام.

فما أحر إنسا اليوم أن تقوم بهذه الخطواة، متطهرين من عقدنا، وفي سائر أرجاء الوطن العربي؛ دعما للصمود، والمستقبل الأفضل، وتخفيفا من وطاة هذه الأزمة في القطر المصري.

#### توطين العشائر البدوية:

إشر قيام الوحدة بين القطرين تشاء الظروف المناخية أن تعاكس المد السباسي، فانحسرت مياه الأمطار لسنوات متثالية، وأصيب القطاع الزراعي بالقحط، كما أصيبت الماشية بنقص فى الغذاء. فقامت الدولة بواجبها، ووزعت المؤونات على البدر، وكذلك على الماشية بواسطة الطائرات المروحية، وكمانت ظاهرة لافتة؛ لائها المرة الأولى التى تقوم فيها الدولة بتقديمها للمواطنين.

شم أتبعتها بخطوات مهمة، حيث قامت بحفر الآبار في المناطق النائية التي يتجمع حولها البدو، واقامت لهم أساكن سكنية لتكون بداية لتوطين العشائر الرحل في البانية السورية و هكذا تكون الدولة قد شملت برعايتها شريحتين مهمتين من شرائح المجتمع: الفلاحين والبدو،

## المارف وشركات التأمين:

#### ١ - الصارف :

لقد صدر القانون رقم ١٩٦٦ لعام ١٩٥٩، والذي هدف إلى تنظيم مزاولة عمليات المصارف على أسس تتلخص فيما يلي :

أ - أن تتخذ المصارف شكل الشركات المساهمة .

ب - أن لا يقل رأسمال المصرف عن ثلاثة ملايين ليرة.

ج - إفساح المجال أمام رأس المال العربي للمساهمة في المصارف في حدود 9 £ 9 من رأسمال المصرف.

د - ترك المُجَال لمساهمة رأس المال الأجنبي في حدود ٣٠% من رأسـمال المصرف •

## ٢ ـ التأمين

يتجمع لدى شركات التأمين أموال ومدخرات كبيرة يمكن توجيهها بحيث تعماهم في تمويل النهضة الإقتصادية البلاد. أما في سوريا فقد كانت هذه الشركات تتحكم في مدخرات المواطنين، وتحيلها إلى مراكزها الرئيسية خارج الهركات تتحكم في مدخرات المواطنين، وتحيلها إلى مراكزها الرئيسية خارج الهدء دن أن تحتفظ بشيء يذكر منها في الإقليم، فصدر القرار رقم ١٥٠ لعام ١٩٠٩ الذي أوجب على شركات التأمين العاملة على أراضى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون شركة مساهمة مملوكة باجمعها لمساهمين من جنسية المجمورية العربية المتحدة، كما أوجب عليها توظيف احتياطيها الفني وجزء كبير من الأقساط التي تحصلها داخل البلاد.

ثم قضت مصلحة البلاد بتأميم هنين المرفقين؛ نظراً للتلاعب في تطبيق ما سبقها من تشريعات. فصدر القرار بقانون رقم ١١٧ لعام ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ونصه:

" بعد الاطلاع على المادة ٥٣ من الدستور المؤقت وعلى ما أرتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :

مادة أولى: توم جميع البنوك وشركات التأمين في الليمس الجمهورية، كما تومم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون، وشؤول ملكتها إلى الدولة".

عقب التأميم بدت الصدورة متداخلة؛ إذ عمد الصيارفة للحلول محل المصارف؛ فنشط تهريب العملات الأجنبية والمدخرات إلى الخارج، وبدا النظام مكشوفا أمام الاستحقاقات المالية وخروج المصرفيين الممتهنين والضاحين في هذا الحقل.

وما جرى مع المصارف انسحب على قطاع التأمين؛ حيث غادرت الشركات الأجنبية مع محافظها، وضماعت حقوق المواطنين بيسن الشركات الأجنبية ووكالاتها وسماسرتها، لتتولى شركة حكومية واحدة صناعة الشأمين، دون الاستعداد لهذا الحدث

> فأصبحناً أمام نظامين اقتصاديين متضاربين: ١ - اقتصاد الدولة الذي يتآكل تحت وطأه النظام الإداري،

٢ - اقتصاد رجال الأعمال المتحرك و المرن •

بالإضافة إلى عوامل خطيرة ومهمة لم تؤخذ بالحسبان :

 الحدود المكشوفة مسع أقطار الجوار، بأنظمتها الاقتصادية الحرة وأسواقها المفتوحة، وعداء أنظمتها السافر للجمهورية العربية المتحدة.

 ٢ - تداخل الحدود بين هذه الأقطار مع سوريا؛ مما ينسح المجال لكل أنواع التعرب.

٣ - الارتباطات العشائرية المناهضة للنظام بشكل عام.

 عدم تجانس انظمة الحكم مطلقاً مع الجمهورية العربية المتحدة، سواء في لبنان أو الأردن أو تركيا، أو كيان العدو.

٥ - انعدام الاتصال الأرضى بين الإقليمين.

 القد فهم البعض منا الوحدة على أنها توسع لمصالحه، وفهمها البعض الآخر على أنها تحسين الوضاعه التجارية، وفى الحقيقة يمكن الوصول للهدف المشترك عند ترشيد الأمور وتغليب المصلحة القومية لفهم كنه الوحدة.  ٧ - إسناد بعض المناصب لمن هم دون المستوى المطلوب وحدويا أو الشتر اكيا أو حتى ثقافيا، مما أتاح لبعض الوصوليين الوصول لمراكز المسئولية عن طريق بعض المسئولين، وهم لا يدركون معنى لهذه المسؤلية!

## ثانياً : المستوى الاقتصادي والاجتماعي :

#### التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية المتحدة:

لقد أولت الجمهورية العربية المتحدة الوضع الاقتصادى الاجتماعي جهودا كبيرة؛ نظراً لتلازم هذا الموضوع، فكان أن بدأت بتحسين الأوضاع الاجتماعية التي تلامس الحياة اليومية لأصحاب الدخل المحدود من المواطنين؛ لأن الغرض من نظم التأمينات الاجتماعية قيام الدولة بكفالة كل فود من رعاياها في حالة فقده القدرة المؤقتة أو المستديمة على الكسب بسبب طارئ خارج عن برادته، بما يمكنه من الاحتفاظ بمستوى مقبول لمعيشته، ولمعيشة من يعولهم من أفراد اسرته؛ وذلك تطبيعًا لمبدأ التضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين، على أن تنظم الكفالة المذكورة بموجب حق قانوني ثابت، فأصدرت القوانين والقرارات التالية:

# ١ - قانون العمل رقم ٩١ لعام ١٩٥٩ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ ، والمتضمن تحديلات التنظيم النقابي

نظم هذا القانون أوضاع العمال في مختلف أنحاء الجمهورية، وحسن منها، وانخلهم في عداد من يشملهم التأمين الصحي، حتى وصلوا إلى المرحلة الاخيرة التي يتشملهم التأمين الصحي، حتى وصلوا إلى المرحلة الاخيرة التي تشمل تأمين الشيخوخة، وبذلك كانت الجمهورية العربية المتحدة بين أوانل الدول التي توصل عمالها لهذه الامتيازات.

#### ٢ - القانون رقم ١١٢ لعام ١٩٦١ والمتضمن توزيع الأرباح:

المادة الأولى: التوزع الأرباح المعدة التوزيع للشركات المساهمة والمتقلة، والتوصية والتضامن، ومحدودة المسئولية على الشكل التالي:

أ - ٧٥% توزع على المساهمين .

ب- ٢٥ الخصص العمال والموظفين، ويكون توزيعها على النحو التالي:

 (١) - ١٠% توزع على الموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين، ويتم التوزيع طبقاً لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس الحمه ربة.

 (٢) - ٥ % تخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة، بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة.

(٣) - ١٠% تخصيص لخدمات اجتماعية مركزية للموظفين والعمال". صدر في ١٩٦٩

#### ٣ - القانون رقم ١١٤ لعام ١٩٦١:

قرار بَقانون رقم ١١٤ ألعام ١٩٦١ بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات:

" باسم الأمة - رئيس الجمهورية - قرر القانون الآتي :

يجب أن لا يزيد عدد اعضاء مجلس إدارة اى شركة أو مؤسسة عن سبعة اعضاء من بينهم مضوان ينتخبان عن الموظنين والعمال فيها، على أن يكون أحدهما عن الموظنين والآخر عن العمال. ويتم انتخباب العضوين المذكورين بالاقتراع السرى المباشر، تحت إشراف وزارة الشنون الاجتماعية والعمل، وتكون مدة العضوية لهما سنة تبدأ من أول يوليو".

وهنا علينا أن ننتبه الناحية الاجتماعية التى أولاها المشرع جل اهتمامه، وتأمين السكن، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمستحقين، عملا بما جاء في إحدى كلمات الدئيس:

" لا كَرَّاسَةُ لجانع، ولا قوة لمريض، ولا طمانينة لمسن لا بيت لسه، ولا مقاومسة ولا صمود لمن لا يطمئن إلى غده، ولمن لا يشعر أن من حولسه مجتمعاً بكفله، لا يسلبه حقه، ولا يستظه، ومن ثم لا يهدد حريته".

#### اللاجئون الفلسطينيون في ظل الوحدة :

ولم تتوان الجمهورية عن احتضان الإخرة الفلسطينيين، فانشأت لهم مؤسسة تحت اسم "مديرية مؤسسة اللاجنين الفلسطينيين العرب"، الحقتها بوزارة العمل والشنون الاجتماعية، فكان لها "معهد الشهيد عبد القادر الحسيني، وشاكر العاص" ودار للعجزة وأخرى للايتام.

#### الحمعيات التعاونية :

ثم اردفت كل ذلك بإنشاء الجمعيات التعاونية العمالية، والوحدات الصناعية للسجاد والبسط الصوفية، وتربية الحيوانات والدواجن، وميكنة الزراعة وتتقيف الفلاحين، وإقامة الوحدات الإرشادية المتنوعة على سائر أراضى الإقليم السوري.

#### الساكن الشعبية :

وقد قامت الدولة ببناء مساكن شعبية للطبقات الفقيرة في المدن، وبأسعار التكلفة وبمستوى جيد وصحى، يوازى بيوت الطبقة المتوسطة.

## التنظيم الشبابي والطلابي :

وقد بادرت الدولة بتنظيم هذا القطاع عن طريق "الاتحاد القومى"؛ حيث تأسس مكتب خاص يشرف على شنون الشباب والطلاب، والاتصادات الرياضية، ورعاية الشباب بقيادة عناصر من أصحاب الاتجاه الوحدوي.

### مكتب الإدارة الطلية والشكاوي:

وقد عكف هذا المكتب على تلقى شكاوي المواطنين، وإحقاق الحق لأصحابه وعلى كل المستويات. كما بدأ دور الإدارة المحلية بيرز بالتنسيق بين إدارات المرافق العامة والمواطنين، بما يليق بجهاز دولة في طريق التكوين. وكذلك كان للاتحاد القومى دور بتنظيم نقابة الصحافة والمحررين ايضا.

#### عوائق العمل الوحدوي التي أوصلتنا للسليبات :

١ - العداء المكشوف من كل الأنظمة العربية المحيطة بسوريا، سواء الأجنبية منها أو العربية .

 ٢ ـ تداخل الحدود بين بعض هذه الإقطار مع سوريا
 ٣ ـ الارتباطات العشائرية المنتشرة في كل المنطقة، ولمتداداتها في القطر العربي السوري، وبعضها مناهض لنظام الجمهورية العربية المتحدة

 ٤ ـ التهريب بكل أنواعه؛ مما يبطل مفعول التدابير الاقتصادية المقررة في الجمهورية العربية المتحدة، يضاف إلى ذلك تهريب الأسلحة؛ نظرا للحدود المتداخلة والمكشوفة مع كل هذه الأنظمة مؤيدة بالدولة التركية؛ من حلف بغداد، إلى معاهدات الشرق الأوسط الدفاعية، إلى نظرية الفراغ في الشرق الأوسط، إلى الحشود التركية على الحدود السورية.

عدم توحید التشریع بین القطرین .

 ٦ ـ عدم توحيد العملتين؛ مما أتاح تهريب العملتين بين القطريس حين يستدعى الأمر ذلك، سواء بارتفاع إحداها على الأخرى، أو وجود أى امتياز يفسح فى الربح لمهربى الأموال.

٧ ـ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية عند تأميم البنوك، وعدم الأخذ في
الاعتبار وضع العدود؛ مما أتاح تهريب معظم الاحتياطي الذهبي من سوريا
إلى الاقطار المجاورة، بالإضافة إلى المثروات الأخرى التي هاجرت إلى لبنان
خاصة، و الى أوروبا.

 ٨ - الاتحاد الهاشمى العراقي الأردني الذي أعلن عقب قيام الجمهورية العربية المتحدة مباشرة ليناصبها العداء.

 ٩ - الجيوب الداخلية التي كانت تعمل ضد الوحدة، وتتضوى تحت لوائها أيضاً.

هذا.. ويجب أن لا يغرب عن بالنا أن أعداء الأسة العربية أكثر من أن نستطيع إحصاءهم؛ ففي قلب الجمهورية زرع الكيان الصهيوني، وفي شمال القطر السورى نرى حفدة " يهود الدونما "، وهم المهيمنون على مقادير الأسور في تركيا.

ولن ننسى أبدا إمدادات السلاح الفرنسى والبريطانى والأمريكى لكيان العدو، والذي أعتبه منع تصدير القمح عن الجمهورية العربية المتحدة.

كل هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى جعلت الجمهورية الواليدة التى لم تنقط أنفاسها في خلال السنوات الشلاث وبعض الأشهر من عمرها، دولة يشار إليها بالبنان، فكانت شوكة في أعين أعدائها ولم يستطيعوا تحمل وجودها.

لقد مررنا بتجرية فريدة من نوعها؛ حيث كنا أسام ثورة تشريعية شاملة، وأمام ثورة اجتماعية تتكامل حلقاتها واحدة تلو الأخرى، آخذين في الاعتبار أن أي ثورة في أي قطر عربي هي شعار منقوص إذا لم يكن هدف، الأول والأخير الوحدة العربية؛ فالوحدة هي القاعدة الحقيقية لكل نهضة مستتبلية. قامة تترامى حدودها من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهندى، وتتحكم بمخانق العالم، من السويس حتى باب المندب، ومن مضوق جبل طارق إلى رأس المسندم على الخليج العربي، تتربع أمة تحمل تاريخها العظيم لتستشرف المستقدا.

لقد كان عمر الوحدة بين الإقليمين المصرى والسورى بعمر الورود، طار عبيرها فى كل الأرجاء، فاندفع الكل يطالبها بالمستحيلات، وتحقيق المعجزات، ضاربين عرض الحائط بالظروف السياسية والتنظيمات المعادية والقوى الكبرى.

ثلاث سنوات وبضعة أشهر في حياة الإنسان تمر بطرفة عين، فكيف بها أمام جمهورية قامت بكل هذه الإجبابيات على مستوى التشريع، وعلى المستوى الزراعي والصناعي والعمالي والقابي، وبناء القوات المسلحة التي تحمي سياج الوطن، وفوق كل هذا وذلك بناء الإنسان العربي الذي يعتز بعروبته وبدولته المجيدة.

رحمك الله يا عبد الناصر، اقد حملت أمل الأمة وآلامها، وسرت في دربها الطويل، بادنا رحلة الألف ميل بالف يوم أو يزيد، عمر حامنا، فكنت كبيرا بين الكبار، وعملاقا يزلح العمالقة، فهل هذا ما يريدون؟

إننا نتجنى على الحقيقة عندما نقيم عهد الوحدة بالمقارنة مع غير ها من تجارب الشعوب الأخرى.

ومع ذلك كله فإننا لم نكن جميعا على مستوى المسئولية، وعلينا أن تعترف بخطابانا، وليس بخطيئاتنا، فقد كانت الوحدة وما زالت هدفنا، إنها مصبيرنا، فكيف لنا أن نتصور عربيا مخلصا يهرب من مصيره؟

فالحكام الصغار ضدها دائماً وأبداً، وكمل منهم يحمل كتابه بيديه. و النشرق والغرب ضد كل وحدة بين أي من أقطار العرب، فهل اختافت الصدورة أم أصبحت واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار؟

# " وكل في فلك يسبحون " ..

لقد انطبق علينا قول شاعرنا الكبير أبو ريشة:

ناموا على بهرج الدنيا وما علموا أن الفراش على المصباح ينتحر

فقد اعتمدنا على شخصية البطل، ونسى كل منا دوره.

طينا أن نمارس تعذيب الذات، فالجمهورية العربية المتحدة عملاق سياسى كبير، قام في عالم الكبار، وتحداهم. وكان عليه أن يتحمل ردات الفعل على كل المستويات، وهذا ما تغاضينا عنه، واعتبرنا قيام الوحدة غاية الغايات.

وليس أمامنا الآن إلا أن نعيدها سيرتها الأولى، وننطلق منها إلى المجال الأرحب؛ ليهنا الرجل الكبير وشهداء الوحدة في يوم الانفصال المشنوم عند بارنهم.

- "حه". تغده الله برحمته، بقدر أحلامه لأمته، والذي لاقي وجه ربه وهو يقول "ارفع رأسك يا أخي"،

والله أكبر والعزة للعرب

تعقيب

عونى فرسخ

## أولاً : عوامل قيام الوحدة ودوافع الرئيس عبد الناصر :

فى محاولة للإجابة على سؤال: هل أسهمت البنية الاقتصادية/الاجتماعية الكل من مصر وسوريا فى إقامة الوحدة؟ يخلص الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى إلى أن قوة الدفع كانت سورية، وسياسية على وجه الخصوص، وإلى أن مصر، بل عبد الناصر، المحرض بداية على ثورة التحرر الوطنى، لم يكن أمامه إلا أن يستجيب بمنطق رد الفعل أمام الفعل الذى كان إلى حد كبير من صنعه هو. وحول هذا القول بشقيه الاحظ:

1 - لا شنك أن بعض صناع القرار السورى طلبوا الوحدة مع مصر، التى كانت بقيادة عبد الناصر تمارس فاعلية قومية واضحة. إلا أن ذلك لا يجيز القول بأن الدافع كان سوريا خالصا، وبأن استجابة الرئيس عبد الناصر، إنما للقول بأن الدافع كان سوريا خالصا، وبأن استجابة الرئيس عبد الناصر، إنما كانت ردة فعل أمام فعل كان إلى حد كبير من صنعه؛ ذلك لأن كدلا من الفعل السوري والاستجابة الناصرية إنما كان نتاج واقع موضوعي، وفي اتساق محركة التاريخ في المنطقة. ففي أعقاب بدحر عدوان السوريس، قدم الرئيس أيزنهاور مشروعه لملء الغراغ، وكان من بين ما استهدفه إستاط الحكم الوطني المتقدمي في سوريا، وتحجيم دور مصر القومي. وكان طبيعيا والحال كذلك أن تلج العناصر القومية القدمية بين صناح القرار السوري إلى الوحدة؛ لحماية الذات وتحصين القطر تجاه التهديدات الخارجية وتقاهم حدة التناقضات الداخلية، وأن تكون مصر الناصرية محركة ومستجيبة في الوقت ذاته الطلب السوري، من منطلق إدراك تلازم أمن مصر الوطني بالأمن القومي العام، وأمن سوريا لمناهروع الأمريكي.

Y - فى الوقت ذاته شكلت جماهير الأسة العربية ما بين المحيط والخليج؛ الملتفة من حول الحركة القومية العربية، قوة ضغط هاتلة على صناع القرار فى التفطرين؛ بحيث كبحت معارضة أعداء الوحدة من النخب السورية والمترددين فى إنجازها على النحو الذى تمت به. وبالمقابل كان حماس الجماهير العربيبة من المحيط إلى الخليج للوحدة فى مقدمة العوامل التى رجحت عند الرئيس عبد الناصر للحوافر التى كانت تحثه على قبول الوحدة على المعوقات التى كانت تحفيه إلى التمهل في القبول.

٣ - مع تقنير الدور العظيم لعبد الناصر فى التاريخ العربى المعاصر، فإنه لم يكن المحرض بداية على ثورة التحرر الوطنى، لا فى مصر ابتداء، ولا فى بقية الأرض العربية. وبالعودة للواقع الذى كان، نجد أنه نزامنت فى مطلع الخمسينيات ثلاثة عوامل، شكل كل منها مضاعفا لدور الآخرين فى تعميق مأزق الفئة الحاكمة فى كل من مصر وسوريا:

الأول: تراجع الازدهار الاقتصادى الذى كان خلال سنوات الحرب والسنوات القليلة في أعقابها.

الثانى: تقاقم حدة التناقضات الاجتماعية؛ إذ جاء الكساد في أعقاب الحرب يضاعف ضغوط التضخم والغلاء على ذوى الدخل المحدود.

الثالث: تداحيات نكبة فلسطين التى كشفت عجز النظامين شبه الليبر البين عن تقديم الإستجابة الفاعلة في مواجهة العدوان الصهيوني، وفضحت الفساد الإداري والمالى المستشرى على مستوى القمة وبالتنيجة اتسع توجه الجيل الجديد نحو الحركات الراديكالية باختلاف انتماءاتها، وبخاصة رافعة شعارات العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي والتكامل القومي.

٤ ـ جاء تأبيد الجماهير لاتقالاب سوريا وثورة مصدر مؤشرا على عجز النظام شبه الليبرالى فى القطرين عن معالجة أزماته المتفاقمة من ناحية، وعجز الحركات الرابكالية الصحاحة المعتلة للطبقة الوسطى عن إحداث التغيير المحلوب من ناحية تأتية. ونتيجة للعجز المزدرج نظر الجمهور ـ كما النخب للجيش كاداة تغيير، لا سيما وضباطه بنتسبون فى غالبيتهم للريف وفقراء المحنن، وهم بالتالى الأكثر تأهلا وقدرة على تجاوز الواقع المأزوم. ولقد سبق أول انقلاب سورى حركة الضباط الأحرار بمصر بأكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الحركة المصرية تميزت عن الانقلابات السورية بان قادما صغار الضباط وليس كبارهم، ثم أن الضباط الأحرار بمصر كانوا من الذين تفاعلوا مع الحركة وليس كبارهم، ثم أن الضباط الأحرار بمصر كانوا من الذين تفاعلوا مع الحركة

الوطنية المصرية التى كانت تشهد نموا متصاعدا فى أعقاب الحرب. ونظراً الما تميزت به قيادة عبد الناصر نجحت الحركة فى استغلال الطموح الأمريكى فى احتلال موقع بريطانيا فى مصر، بينما وقعت الانقلابات السورية فى حبائل صراعات أمريكا وإنجائزا وفرنسا. ومن خلال التصدى للأحلاف وتأميم القناة قوالمصود فى مواجهة عدوان السويس، تحولت الحركة المصرية إلى تورة قومية مستقطبة نخب الأمة وجماهير ها بين المحيط والخايج، ومالكة بذلك التحول والاستقطاب قدرة اتخاذ القرارات الصعبة لتحرير الاقتصاد الوطنى ومباشرة التغيير للاجتماعي. وفى المقابل فإن الانقلاب على الشيشكلي لم يتحول إلى ثورة برغم مساهمة الاحزاب جالذات البعث - فى إنجاحه.

مل يكن تاليد كبار الملاك والصناعيين والتجار السوريين للوحدة مع مصر باقل من تاليد الطبقة الوسطى خلاقا لما يذهب إليه د عيسى، وإن كان مصر باقل من تاليد الطبقة الوسطى خلاقا لما يذهب إليه د عيسى، وإن كان ذلك لا ينفى القلابهم طلها فيما بعد , وقد جاء تاليدهم الوحدة بدائم خلاصهم من متفاعلين؛ الأول: تصور هم أن الوحدة مع مصر الناصرية سبيل خلاصهم من تسلط اليسار وصباط الجيش المنتسبين لأحزابه أو المتحافين معها. أما العامل الثانى، والذى لا ينل عن الأول أهمية، فهو أن النظام الاقتصادى بمصر حتى قيام الوحدة إنما كان فى مجموعه اقتصادا راسماليا، تحكمه قوانين واساليب الراسمالية برغم تدخل الدولة لتوجيه التتمية وتحقيق العدالة، فى حين كان كبار الصناعيين والتجار يتطلعون إلى السوق المصرية الواسعة وفى الواقع العملى، الهين السورى إلا بعد أن صدرت قوانين تنظيم القد وتاميم البنوك سسنة الهين السورى إلا بعد أن صدرت قوانين تنظيم القد وتاميم البنوك سسنة ، ١٩٠٦، والتميم البنوك سنة القطاع العام بدر قيادى إزاء القطاعين الخاص والتعاون إلى نظام يقوم فيه القطاع العام بدر قيادى إزاء القطاعين الخاص والتعاون.

# ثانياً : عدم تماثل الهيكــل الاجتمـاعى بــين القطريــن عشــية الوحــدة، خاصة على مزدوجة الفلاحــن/ كــار الملاك :

فى محاولة لإجابة سوال: هل كان للوضع الاجتماعى فى مصر وسوريا أثره فى قيام الوحدة؟ يذهب د ، عيسى إلى أن الهيكل الاجتماعى لم يكن متماثلا بين البلدين عشية الوحدة، مستندا فى ذلك إلى أن مصر كانت دائما نموذجا للمجتمع الزراعى المستقر، بفعل الرى الدائم من النهر. وينتهى إلى القول بان المبنية الاجتماعية السورية القائمة على مزدوجة الفلاحين/كبار ملاك لم تكن متبلورة على نسق المجتمع الرينى المصرى، ولا خلاف على أن هذاك تمايزاً فيما بين مجتمع النهر بمصر ومجتمع المطر فى سوريا، إلا أن ذلك لم يتسبب - فى تقديرى - فى تمايز كيفى على صعيد البنى الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية فى كل من مصر وسوريا، وإنما كان تمايزاً فى الدرجة فقط. وفى إيضاح ما ادعه الإحظ:

١ - كانت الزراعة بمصر وسوريا النشاط الأول من حيث حجم العمالة المستوعبة، وبالتسالي في توفير المستوعبة، وبالإسهام في الدخل القومي والصلات الإجنبية للواردات، وبالتبعية، فهي النشاط الأشد تأثيرا في البني الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية، بينما الصناعة والتجارة والخدمات في الناطرين كانت تعتمد اعتمادا أساسيا على الزراعة، وشديدة الحساسية لما يصيب

المحاصيل الرئيسية داخليا وفي الأسواق العالمية.

Y \_ إذا كان كبار الملاك بمصر يحوزون ٣٨ % من الأراضى الزراعية عام ١٩٥٧، وكان من بين أكبر ١٠ مالكا ١٨ أجنبيا وبعض المتصرين، فإن كبار الملاك في سوريا كانوا سنة ١٩٥٨ يحوزون نحو ٥٠ % من الأراضى. كبار الملاك في سوريا كانوا سنة ١٩٥٨ يحوزون نحو ٥٠ % من الأراضى. من أملاكهم وأملاك الدولة - وكان كثيرون منهم ينتسبون إلى قادة وولاة التراك مصر سباقة في الترجه نحو الاستثمار الراسمالي في زراعة القطن وتسويقه، فإذا كانت فيان سوريا شهنت أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات توسعا زراعيا مألمة الم المحالي أقدم كبار الملاك على توظيف قسط من مدخراتهم في التجارة واصناعات التحويلية الناشئة والمقاولات؛ ولذلك اتسعت طبقة كبار الملاك وتعززت قدراتها الاقتصادية ومراكزها الاجتماعية، وبالتالي نفوذها البراملاك بحيث كانت في سوريا إيان المهد الاستعماري ومطلع عهد الاستقلال أهم أصدة شيء عن نظيرتها المصرية.

٣ ـ لم يكن هناك تمايز نوعى فى العلاقات الزراعية بمصر عنها فى سوريا فقد كان من حق المالك أن يطرد الفلاح من بيت سكنه، حتى صدر قانون يمنع ذلك سنة ١٩٥٦. وفى بعض المحافظات كما فى حماة ـ كان الفلاح أشبه بقن الترون الوسطى الأوروبية. ولقد شهد الريف السورى انتفاضات فلاحية تساقط فيها القتلى والجرحى فى ربيع ١٩٥٠ وصيف ١٩٥١ وصيف ١٩٥١. وفى

آيونيو ١٩٥٥ اشتبك النواب بالأيدى والأرجل أثناء مناقشة قانون حماية أملاك الدولة، واتهم اكرم الحوراني بعض النواب بتلتى الأموال لنسف القانون، وغلار قاعة المجلس مع نواب البعث احتجاجا على التسويف.

## ثالثــاً : الادعــاء بــأن مصــر الدفعـــت إلي الوهـــدة تكـــت مظلـــة للمالاستعمارلله الصرى لسوريا :

يدحض د ، عيسى هذا الادعاء موضحا أن الرأسمالية المصرية لم تكن متبلورة بالمعنى الصحيح، وأن السوق المحلية كانت تكفيها، بينما كان توجه السياسة الاقتصادية المصرية يصبو إلى تحجيم الراسمالية الخاصة لصالح قطاع عام ودور إشرافي للدولة، وإنه لم تكن هناك بمصير "رأسمالية دولة" بالمعنى الحقيقي، كما لم تتوفر إجراءات من خلال الوحدة الحتجاز السوق السورية لمصلحة المنتجات المصرية. وإلى جانب اتفاقى مع كل ما سبق بيانه، ألاحظ أن التجارة السورية تتميز بشدة حساسيتها تجاه الأحوال المناخية؛ لارتفاع نسبة الحاصلات الزراعية بين الصادرات، كما أنها حساسة تجاه المتغيرات السياسية في المحيط، وبخاصة العراق؛ لكون سيوريا مميره البري الوحيد لتجارة التر انزيت بعد إغلاق الموانئ الفلسطينية. وكان واضحا منذ مطلع الخمسينيات أن بيروت بدأت تحتل المركز المالي والتجاري والسياحي الأول في المنطقة. ولقد استقبل التجار السوريون الوحدة متفائلين بأن تحل السوق المصرية الواسعة الإشكالية التي يواجهونها. والشواهد كثيرة على أنهم استفادوا إلى حد بعيد من التسهيلات التي أتيحت لهم بقيادة الوحدة، ولكن ما تحقق لهم في السوق المصرية الأوسع لم يكن في مستوى الطموحات التي راودتهم بداية. يضاف إلى نلك الآثار السلبية للجفاف في عهد الوحدة، وتزايد الحصيار من حول الأقاليم نتيجة توتر العلاقات السياسية مما ضاعف ضائقة التجار. كما أنهم وجدوا في قرارات تنظيم النقد والتوجه الاقتصادي لدولة الوحدة ما لا يتفق وتوجهاتهم الفكرية، وما يتعارض مع مااعتادوه؛ بحكم صلاتهم العميقة بصناع القرار السوري في مرحلة ما قبل الوحدة.

## رابعاً : الإصلاح الزراعـى فـى الإقليـم المصـرى وموقـف الرئيـس عبــد الناصر منه :

ينكر الأستاذ ممدوح رحمون أن الرئيس عبد الناصر - في حدود ما يعلم لم يكن راغبا في تطبيق الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي، وأنه كان يرى توزيع أملاك الدولة على الجمعيات الفلاحية ما أمكن ذلك، مستشهدا في ذلك بقول ينسبه للرئيس في إحدى جلساته دون إسناد, ويضيف أن بعض العمال الزراعيين والفلاحين كانوا يتمتعون بحقوق الرعاية الطبية، وبعض الحقوق الاجتماعية في مقابل عدد ضنيل من الإهلاعيين, ويخصوص هذا القول بشقيه الاحتماع:

۱ - يوضح سيد مرعى - وزير الإصلاح الزراعي المركزي يومذك - أنه عارض الرئيس في إصدار القانون وطالب بالاكتفاء بتوزيع أملاك الدولة، وعندما اتهم مصطفى حمدون - وزير الإصلاح التنفيذي - بتجاوز نصوص القانون في تطبيقه واصطدم بالمشير عامر وسيد مرعى، اللذين تبنيا وجهة نظر كبار الملاك بالالتزام بنص القانون، كان الرئيس عبد الناصر مؤيدا لحمدون بطلبه العمل بروح القانون، كما يؤكد ذلك سيد مرعى.

٧ - مما يؤكد آستحالة أن يكون عبد الناصر قد فكر مجرد تفكير فى عدم إصدار القانون بعد الوحدة أن قانونى الإصلاح الزراعى والعلاقات الزراعية لم يستهدفا فقط تحديد الملكية و عدالة النوزيع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنما أيضا إضفاء صفة الاستقرار على حق الفلاح المستأجر للأرض؛ مما له كبير الأثر فى تدعيم النشاط الإنتاجى الأول. كما استهدفا تحجيم المدور السياسي/الاجتماعي لكبار الملاك؛ الشريحة الأكثر تعاونا مع الإدارات الاستعمارية والسلطات الفاسدة، إلى جانب تأمين الإساس المادى لحرية الفلاح؛ بعيث تؤمن قاعدة تأصيل النبقر اطية السليمة، ولطالما ذكر عبد الناصر فى خطبه أهمية الإصلاح الزراعي سياسيا واجتماعيا.

## خامساً : إعمار أرض الجزيرة والفرات بفلاحين من مصر :

يذكر الأستاذ رحمون أنه كانت هناك دراسة مهمة على مستوى القمة تقضى بنقل منات الآلاف من فلاحى مصر إلى أرض الجزيرة السورية؛ التكون ركيزة قومية في تلك المنطقة التي كانت الحركات غير العربية ترتع في أراضيها الخصية، ويدعو إلى القيام بهذه الخطوة متحررين من عقدنا. وإنني إذ اقدر موقفه الإيجابي من إعمار الجزيرة السورية بفلاحين من مصر كنت أتمنى لو أنه حزر ورقته بالإشارة إلى المصند الذى استند اليه بالقول إنه كانت هناك خطة على مستوى القمة؛ ذلك لأنه دار حول الموضوع حديث طويل عقب الانفصال؛ إذ تحدثت إذاعة دمشق وصحفها عن مشاريع سرقة أراضى سوريا، فانبرى عدد من كبار المسئولين في القاهرة ينفى أنه كانت هناك أى خطة لنقل فلاحين من مصر إلى سوريا، والذى الاحظه أنه فيما لو كانت هناك خطة لنقل لإعمار أراضى الجزيرة والفرات بفلاحين من مصر، ففي تقديرى أن الغاية للمستهدفة بالنسبة للقيادة في عهد الوحدة ما كانت لتخرج عن البعد الاقتصادى؛ للك لأن الدركة للقومية العربية بقيادة عبد الناصر عُرفت بمواقف إيجابية تجاه الجماعات الاجتماعية ذات الخصائص الذاتية؛ السلالية والدينية والمذهبية، والمذهبية، والمدالم على اعتبارها تجاوزا "القليات ".

ولقد كآن للرئيس عبد الناصر موقف في غاية الإيجابية تجاه تلك الجماعات والآدرات بالذات. وما كان ممكنا أن يستهدف من كان ذلك نهجه إسكان فلاحي مصر في منطقة الجزيرة والفرات التغيير طابعها الدبخرافي، إذ ليس هذا هو الحل من وجهة نظر قومة تقدمية لمشكلة الجماعات ذات الأصول غير العربية في المنطقة، وإنما كان الحل بتوفير المناخ الديمقراطي، بحيث يشعر جميع المواطنين، على اختلاف أصولهم وأدياتهم ومذاهبهم، بأنهم جزء لا يتجزأ من النسية الوطني الخاص، وبالتالي القومي العام

## سادساً : خطة التنمية في الإقليم السورى :

فى إجابة على سوال: ما طبيعة علاقة التأثر والتأثير بين البنية الاقتصادية والاجتماعية ودولة الوحدة ؟ يحصر د عيسى البحث فى أثر الوحدة على البنية الاقتصادية الاجتماعية فى سوريا، موضحا أن التغطيط نخل إلى سوريا بصورته البنامج الاتمائى السنوات بصورته البنامج الإتمائى السنوات العشر. ويقر أن هذه الأهداف فى حد ذاتها مناهيم جديدة إلى حد كبير على الفكر الاقتصادى الاجتماعي للدولة السورية، وأنه يبدو أن هذا المخطط الإتمائي لم يجر تنفيذ أهدافه حسب ما أعلن عنها؛ بسبب الجفاف الذي الم بالبلاد. كما يوضح معقال أن عاما ونصف العام لا يمكن أن يكون مؤشر ا يصلح الحكم على على فاعلية تنفيذ أى خطة اقتصادية. ويشير إلى تأثر تنفيذ الخطة بسبب نقص على فاعلية تنفيذ أى خطة القصادية. ويشير إليه قوانين يوليو 1911 من زيادة

الاستهلاك على ما هو مقدر بالخطة؛ نتيجة لزيادة أجور العاملين والنفقات الاجتماعية الأخرى . ولى على ما ورد أعلاه الملاحظات التالية :

1 \_ استقبلت سوريا بعثة من النبك الدولى في ربيع ١٩٥٤ من عشرة خبراء أوروبيين، وفي ضوء توصياتها وضعت خطة للتنمية اقتصرت على مشروعات البنية التحتية، خاصة ما له صلة بالتنمية الزراعية، ولم تتضمن أي مشروع صناعي، وبنلك لم تكن خطة تنمية شاملة، كما لم تكن ذات بعد لجنماعي، خلافة لما كانت عليه خطة السنوات الخمس الأولى التي وضعت بمصر قبل الوحدة. ولم تكن أهداف خطة المتنية مفاهيم جديدة على الفكر الاقتصدادي/الاجتماعي للدولة السورية بشكل عام، خاصة بالنسبة للقوى ذات الفاعلية الاشد في صناعة القرار يوم ذاك.

٢ \_ كأن في مقدمة ما اتخذ في بداية عهد الوحدة إنشاء و زارة للتخطيط في الإقليم السورى، ولجان تخطيط في كل وزارة ومؤسسة؛ قامت بجمع المعلومات وتحليلها واستقراء النتائج ووضع التقارير الوافية كما أقيمت وزارة للصناعية ووضعت خطة للسنوات الخمس ١٩٦٠ \_ ١٩٦٥، وميزانية استثنائية للمشاريع الإنمانية، ومشروعات الخدمات العامة من بينها مشروعات التدريب المهني والكفاية الإنتاجية. ولقد بلغ ما أنفق في سنوات الوحدة الشلاث، حتى ٣٠ يونيو ١٩٦١ مبلغ ٩٦,٦ مليون ليرة سورية، بمعدل سنوي يبلغ ٨٢٥ عما كان عليه الإنفاق على المشروعات في السنتين السابقتين للوحدة. ولم يتم الإنفاق على التنمية على حساب الإنفاق العادى؛ إذ بلغت الزيادة في الميزانية العادية ٨. ١٣٤ % عما كانت عليه. كما لم يتم التوسع بفرض ضرائب جديدة؛ ذلك لأن الضريبة الوحيدة ذات الحصيلة الوأفرة التي فرضت يوم ذاك كأنت الضريبة على الإيراد العام، التي فرضت في تموز/١٩٦١. وكذلك لم يات التوسع نتيجة خصب المواسم ووفرة الإنتاج. فالجفاف الذي حصل في سنوات ١٩٥٨ \_ ١٩٦٠ تسبب في هبوط الإنتاج من القمح بنسية ١٥٠ ٦ % عن سنة ١٩٥٧ ، والشعير بنسبة ٢.٥١% والأغنام والمواشى بنسبة ٥٠%. ولقد اعتمد في تغطية احتياجات الميز انيتين - الإنمانية والاعتيادية- على معونات الإقليم الجنوبي، وعلى تخفيض ما يتحمله الإقليم السوري من نفقات الدفاع بواقع ٤٠ % عما كان قبل الوحدة، إذ تحمل الإقليم المصرى ذلك عنه.

" - لم يكن لقرارات تموز/يوليو ١٩٦١ أى انعكاس إيجابي أو سلبي على خطة التموة في الإقليم السوري مطلقا، خلقا أصا ذكره الدكتور عيوسي، وذلك

بسبب قصر المدة الزمنية بين صدور تلك القرارات في ٢٦يوليو ١٩٦١ ووقــوع الانقلاب الانفصالي يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٦١.

## سابعاً : ائتقاد إصدار قوائين تنظيم النقد وتتأميم المصارف وشسركات التأمين وقرارات تموز / يوليو 1931 :

تعكس ورقة الأستاذ رحمون نقدا واضحا لقوانين تنظيم النقد وتعريب المصارف ثم تأميمها؛ حيث يقرر "فأصبحنا أمام اقتصادين متضاربين: اقتصاد الدولة الذى يتحكم فيه النظام الإدارى، واقتصاد رجال الأعمال المتصرك والمرن. وحول هذا القول الإحظ:

١ ـ كان النشاط المصرفي في سوريا ضعيفًا، ويتألف في غالبيته العظمي من مصارف تجارية تحتكر الأجنبية منها حوالي ثلثي النشاط المصرفي، ومعظم التسهيلات المصرفية للزراعة قبل الصناعة، ولخدمة كبار الملك وأصحاب النفوذ والثروة قبل سواهم. ولتحرير التمويل من السيطرة الأحنبة والراسمالية صدرت في مطلع ١٩٦٠ قوانين: تنظيم النقد، وتعريب المصارف، ثم تأميمها. ولم تبدأ عملية تهريب الأموال بصدور تلك القوانين كما يستشف من ورقة الأستاذ رحمون، وإنما منذ انقلاب حسنى الزعيم، وإن كــان ذلـك لا ينفــيّ أن عمليات التهريب تضاعفت منذ اتضحت توجهات الحكم الجديد الاقتصادية والاجتماعية. ثم إنه ليس مما يتفق والإيمان بأهمية الاستقلال الاقتصادي للتنميــة الشاملة الأسف على هجرة المصارف وشركات التمويل والتامين الأجنبية، وإن كان ثمن ذلك تضرر بعض المستفيدين السوريين. ولا أختلف مع الأستاذ رحمون فيما قاله حول انكشاف الحدود، والارتباطات العشائرية، وعدم تجانس أنظمة الحكم في الدول العربية المجاورة، وإسناد بعض المناصب لبعض من هـم دون المستوى، ولكن عدم الاحتياط لذلك كله - وإن انطوى على قصور لا يذكر ُ - لا يقلل مطلقاً من أهمية صدور قرارات نتظيم النقد وتاميم المصاريف، التي كان الإقليم السورى في مسيس الحاجة إليها لعملية النتمية الشاملة التي بدأت في أيام الوحدة.

 ۲ ـ كانت سوريا أول دولـة عربيـة تؤمم المشروعات الإجنبيـة سعيا لاستكمال تحررها السياسـي بالتقدم على طريق الاستقلال الاقتصادى. ولـم يتاول القانون رقم ۱۹۷۷ لسنة ۱۹۲۱ غير ثلاث شركات سورية أممت تأميما كاملا. كما أممت بضع شركات تأميما جزئيا. وكان مجموع من تاثروا بإحكام القانون سبعمانة مستثمر فقط. ولقد جاء القانون نتيجة دراسة مستقيضة شارك فيها الوزراء السوريون في عهد الوحدة وحددوا بالاسم الشركات التي أممت. وبالعودة إلى زمن الوحدة نجد القطاع العام يتجه بخطوات تصاعدية نحو قيادة القطاعيين الخاص والتعاوني، ولم يكن تعايش القطاعات الثلاثة معا يشكل تتاقضا - كما يظن الأستاذ رحمون - إلا إذا حكمنا على ما كان في الستينات بمنطق الانفتاح فيما بعد السبعينيات.

#### ثامنا : في قطاع الخدمات والتنمية الاجتماعية :

كان عهد الوحدة مطالبا بالتوسع في الإنفاق على الخدمات؛ لتعويض جماهير الشعب ـ خاصة في الريف ـ عن الحرمان الذي عائته أجبال طويلة، واتحقيق أفضل الظروف التي لابد منها المتعبة الاقتصادية. كما كان العهد الجديد مطالبا بإصدار التشريعات التي نتجاوز القصور القائم فيما يتملق بالطبقة العاملية والمحدالة الضريبية. ولقد تضمنت ورقة الاستاذ رحمون ذكر منجزات: التأمينات الإجتماعية، ومشاركة المحالية، والمساكن الشعبية، وتنظيمات الشباب، والإدارة المحلية. وليته توسع في هذا الحتل بحيث تناول الإنجازات في قطاع التعليم والصحة ومياه الشرب والخدمات البلدية والثقافية والفنون والسياحة. وليته عزز ما أشار إليه في هذا المجال بالمقارنة بما كان قبل الوحدة ويما تحقق خلالها؛ كي يصطى قارئ ورقته المحلحات بالمقارنة بما كان قبل الوحدة ويما تحقق خلالها؛ كي يصطى قارئ ورقته ملاحظة أن تلك المنجزات تحققت خلال زمن محدود للغاية، وتواصل تأثيرها لي ساؤك سودة المنجزات التحققت خلال زمن محدود للغاية، وتواصل تأثيرها في ساؤك عددة الى ساخة التناقب المديدات التي تحققت

#### تاسعا : عوائق العمل الوحدوى وعوامل الانفصال :

تحت عنوان: عوائق العمل الوحدوى التى أوصلتنا للسلبيات يذكر الاستاذ رحمون تسعة عوامل بالإضافة للتآمر الخارجي. ولا أختلف مع الاستاذ رحمون في معظم ما قاله. أما الدكتور عيسى ففي محاولته إجابته السوال: كيف أثرت البنية الاقتصادية/ الاجتماعية على الوحدة؟، يثير عدة إشكاليات بمكن تحديدها في :

١ \_ القول أنه بدا أن هناك "انفصالا شبكيا" - إذا صح هذا التعبير - في "عين" الدولة الموحدة. فبينما أخذت التغييرات الاقتصادية والاجتماعية تترى من كل صوب، قادمة من مصر عبد الناصر إلى سوريا، جمدت السياسة في مكانها، لا بل تحركت على غير هدى، أو تحركت في غير اتجاهها الصحيح؟ ويعود ذلك كله إلى أن حركة التحرير القومى بقيادة عبد الناصر قد انطلقت بدون تنظيم سياسي عربي قومي يدفعها، وبدون نظرية ثورية متكاملة ترشدها.

والاحظ بداية أن احتفاظ الحكم في عهد الوحدة بالتزامه الكامل بالثوابت القومية، ودوره في قيادة الحركة القومية العربية، يتناقضان كليا مع مقولة "الاتفصال الشبكي" فيما بين العمل السياسي والتغييرات الاجتماعيـة/الاقتصاديـة في الاقليمين، والسوري منهما بشكل خاص. كما الاحظ أنني تناولت في ورقتي عن الانفصال إشكاليات: افتقار الحركة القومية إلى التنظيم الثورى والنظرية المتكاملة، والصراع مع الأحزاب السورية، والممارسة الديمقر اطية في عهد

الوحدة؛ مما يغنيني عن التعقيب على ما يطرحه د • عيسى بهذا الخصوص. ٢ \_ القول بأن التفكك أخذ يسرى إلى الجسد السياسى مع استتكاف البعث

الاستمرار في مسيرة الوحدة مع عبد الناصر، ومع تذمر الضباط الوطنيين و القوميين من ظروف العمل في ظِّل القيادة الموحدة للقوات المسلحة. والاحظ أن التعميم في الحالين لا يتفق وحقائق الواقع؛ إذ لـم يكن للبعثيين موقف واحد تجاه الوحدة، وقيادة عبد الناصر، والانفصال، وإنما توزعوا ضمن مجموعات ثلاث متباينة المواقف إلى حد التناقض، وذلك ما أوضحته مقدما الشواهد في ورقتى عن الانفصال. والحال كذلك بالنسبة للضباط الوطنيين والقوميين، فلم يكونوا جميعا ممن ينطبق عليه قول د • عيسى، وكان بينهم من دفعوا غاليا ثمن التزامهم بالوحدة وقيادة عبد الناصر . وقد أوضحت ذلك في تناولي و اقمع الجيش الأول صباح يوم الانفصال، ومسألة تسريح الضباط ونقلهم إلى الإقليم المصرى والإدارات المدنية.

٣ \_ القول بأن واقع النسيج الاقتصادي/الاجتماعي/السياسي لسوريا وقع في تناقض عميق، وباستشراء ظاهرة تشرنم النخبة. ولقد تناولت مقولتي لا مبالاة الجماهير كنتيجة لممارسات الحكم وأجهزته في عهد الوحدة، والتشرذم الذي تسبب فيه الفراغ السياسي المدعى في الشعب والجيش، بإيضاح كاف في ورقتى حول الاتفصال، في المحور الشاني، الذي موضوعة: "الظروف والعوامل التي أثرت في مواقف السوريين تجاه الوحدة والانفصال".

#### عاشرا : تقويم الواقع الذي كان والستجدات خلال عهد الوحدة :

١ ـ توضح الدراسة المعمقة لواقع البنى الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية في كل من مصر وسوريا أن التمايز فيما بين القطرين لم يكن في النوع وإنسا في الدرجة، كما لم يكن هناك تتاقض يذكر بين الأنشطة الإنتاجية في القطرين، وكانت هناك إمكانات واسعة جدا للتنسيق والتكامل الاقتصادي حال دون تحققها قصر زمن الوحدة.

٢ \_ اقد بدل عهد الوحدة - سلميا ودون عنف - جذريا علاقات الإنتاج فى الريف السورى التي سادت قرونا طويلة، وحقق على صعيد الحقوق العمالية والنتمية الاجتماعية منجزات كانت لها انعكاساتها فى موقف جماهير العمال والفلاحين وقتراء المدن تجاه الردة الانفصالية.

" لم يأت الانفصال نتيجة أخطاء وسلبيات الحكم التى لا تتكر، ولا بنعل مواقف الساسة السوريين الذين لم تلب الوحدة طموحاتهم وأحلامهم فانقلبوا عليها، برخم الآثار السلبية التى ترتبت على الأمرين. وإنما كان تواطؤ القوى عليها، برخم الآثار السلبية التى ترتبت على الأمرين. وإنما كان تواطؤ القوى السورية والإهليمية والدولية التى تناقضت مصالحها ومخططاتها تتاقضا حدانيا مع ما عنته دولة الوحدة وشكاته بقيامها ونهجها القومى التقدمى من تحديدات؛ مداسسية واقتصادية واقتصادية واجتماعية وفكرية، للواقع العربي والإهليمي يوم ذلك.

# أحد عشر: الدروس المستفادة :

فى إجابة سوال: هل من دروس مستفادة اقتصاديا واجتماعيا من تجربة الوحدة والانفصال؟ يقول الدكتور عيسى: لقد بدت الوحدة المصرية السورية فى والموحدة والانفصال؟ يقول الدكتور عيسى: لقد بدت الوحدة "وحدة "حقيقية بين طرفين، واستقبع فى التحفظ على ذلك بقول لصلاح البيطار ينص على أنه: "الوأن مصر كانت تحمل لواء الدعوة الوحدوية لقبلت هيمنتها، وهده مشكلة أساسية، فالذي يحمل الدعوة الوحدوية القومية هى سوريا وليست مصر، فمصر لم تكن مع الأسف بروسيا فى وحدة المائيا حتى تخضع الإمارات الشلاث لها".

القد قامت الوحدة بموجب اتفاق أقرته الحكومتان المصرية والسورية،
 ووافق عليه بإجماع الحضور كل من مجلس النواب السورى ومجلس الأمة

المصرى، وأجازه الشعب في القطرين بما يقارب الإجماع في استفتاء حر غير مطعون فيه. ولم يحكم عبد الناصر بصفته ممثلا للإقليم المصرى، وإنما استنادا لكونه ممثل الشعب العربي في الإقليمين؛ باعتباره رئيسا بموجب انتخاب حر كان في حكم المستحيل حليا أن ينافسه فيه منافس، وكان لأبناء الإقليم العسورى

لكونه ممثل السعب العربي في الإسبينيا: بالمسرد رجب برياد المساوري كان لإبناء الإقليم السوري كان في حكم المستعيل عمليا أن ينافسه فيه منافس، وكان لإبناء الإقليم السوري في أجهزة نظام الحكم نسبة أعلى من نسبة السوريين كمو اطنين.
٢ ـ لقد لعيث مصدر "بروسيا" العرب دورا فعالا طوال الفسترة الزمنيسة

٢ \_ اقد لعبت مصر البروسيا" العرب دورا فعالا طوال الفرد البرمنية الممتدة ما بين إقاصة لحمد بن طولوان حكمه بمصر سنة ٨٦٥ إلى ارتداد جيوش إير اهيم باشا من بلاد الشام سنة ١٨٤٠. وطوال ما يقرب من الألف عام كانت مصر الإقليم القاعدة العربي الذي يمارس الدور الفاعل في جدلية الموحدة والتجزئة الجدلية الأكثر فاعلية في تاريخ المنطقة. وبانتهاء عصر القدو كسبيل الوحدة، والتحول باتجاه القفاط الديمق الحي سبيلا لذلك ما كمان ممكنا لمصر أن تمارس دورا تجاوزه الزمن. ولقد تجلي الأسلوب الناصري في

الوحدة من خلال الموقف تجاه السودان سنة ١٩٥٣، والعراق سنة ١٩٥٨، والكويت ١٩٦١، كما تم تحديد ذلك بوضوح تام في "الميثاق".

٣ ـ مقولة الأستاذ البيطار حول حمل سوريا لواء الدعوة القومية وليست مصر، تعكس نرجسية مزدوجة، سورية وبعثية، وادعاء لا يستند على حقائق موضوعية؛ ذلك لأن دعوة الوحدة العربية حين انطلقت أو اخر القرن التاسع عشر لم تكن سورية خالصة، وإنما كانت في مواجهة الدعوة الطور انبة ومحاولات التتريك، بينما كانت مصر تواجه الاستعمار البريطاني تحت راية

ومحدودت استريفا: ابيت احتب مصرر تواجه ، ارسيعة را سيوضائي لحت رايبة الإسلام، وتشهد إيداعات فكرية لتطوير اللغة العربية وتجديد التراث العربي واستعادة الوجه العربي للإسلام، كما عبر حن ذلك الإمام محمد عبده. ٤ ـ يلاحظ الدكتور عيسي حول عملية اللوجيد أن الوحدة لم تصحيبها عملية

- يحفظ استنور عيسى خون عصيه النوعيد ان الوحده الدولية؛ الجيش، و العملة، و العملة، و العملة، و العملة، و العملة أو العملة، و العملة أو العملة أو العملة أو العملة أو العملة أو العملة أو المناطق المناطقة القطرية. و اكن قوله إنه حدث " تعيه السياسات الاقتصادية و الاجتماعية من خلال الأخذ بالبة التوجيه ثم التخطيط الاقتصادي، غير دقيق في تقديري؛ إذ روعي في الخطة الخمسية في الإقليمين ظروف كل إقلوم، بحيث جاءًا تفقران إلى التكامل الذي يشكو غيابه، وفيما رتبه على غياب التكامل في

تتديرى تعسف شديد فى إصدار الأحكام. - المقارنة بالاتصاد الجمركى بين الإمارات الألمانية فى القرن التاسع عشر: يقينا الوحدة المصرية/السورية لم تنطلق من تعاون اقتصادى عملى، على نحو ما تم فى تجربة الاتحاد الجمركى بين الإمارات الألمانية، وإنما من عامل سياسى بالدرجة الأولى. ولكن هل كانت القاعلات الاقتصادية فيما بين مصر وسوريا فى القرن العشرين فى مستوى ما كان بين الولايات الألمانية فى القرن التاسع عشر؟ أم هل كانت تقتصاديات الولايات الألمانية بوم ذاك أقوى صلة بالأسواق الخارجية من صلاتها بشقيقاتها الألمانية، كما كانت عليه حال الاقتصادين السورى والمصرى عشية قيام الوحدة؟، فى ظنى أن المقارنة لا تستقيم عندما يتمايز الواقع جزريا على هذا التحو.

" - وحول الاستعنانة بالكو آدر الثقنية في المجالات الاقتصادية المختلفة في سوريا من البيروقر اطبين والتكلوقر اطبين المصربين، بيدو لي أن د ، عيسى لم يدقق في صدة وموضوعية المصادر التي استند إليها عندما يقول: "وقد تفاقم الأمر مع محاولة سد فراغ الكوادر الفنية بسالبيروقر اطبين والتكنوقر اطبين المصربين، وإعطاء البعض منهم صلاحيات تقوق أقر انهم السوربين". ولا المصربين، وإعطاء البعض منهم صلاحيات تقوق أقر انهم السوربين". ولا خلاف أن بعض أولئك لم يكونوا في مستوى المسئولية، ولا أحسنوا التصرف، ولكن الحديث عن "تسلط المصربين" شابته مغالاة مقصودة.

٧ ـ تحقق الوحدة عن طريق التكامل الاندماجي:

لقد ناقش هذا الأمر باستقاضة الدكتور نعيم البيطار في كتاب جامع مانع بعنوان "الطريق الاقتصادي إلى الوحدة ". وفي ملفات مجلس جامعة الدول العربية، ومبلس العربية، ومبلس الوحدة الاقتصادية العربية، منات من مشروعات التكامل الاقتصادي التي تنتظر قرارا سياسيا للمبلاة إلى إقامتها. وليس يعنى ذلك خلافي مع ما يذكره د ، عيسى بهذا الصند، ولكنه الواقع العربي المازوم سياسيا؛ هو الذي يعطل التكامل الاقتصادي رغم ضرورته الملحة .

# القسم الثالث

# الانسفسسال ومسا بـ

الفصل الأول : الانتفتكال

الفصل الثاني :

إدارة عبد الناصر لأزمة الانفصال

الفصل الثالث :

تطورات مماولات الوحدة العربية

بعد تجربة الجمهورية العربية المتحدة

الفصل الرابع

مستقبل الوهدة العربيبة بسين الأطروهسات الفيدرالية والأطروحات الوظيفية

# النصل الأول الانسفسسال عمونسي فسرسسخ

#### المقدمسة:

ما كانت القرى الانفصالية – المحلية والإقليمية والدولية – لتحرز نجاحا أوليا سهلا صباح ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٦١، ثم لتؤكد ذلك النجاح وتوصله مساء ١٨ يوليو لتمول ٢٩٦١، ثم لتؤكد ذلك النجاح وتوصله مساء ١٨ يوليو لتمول ١٩٦١) بنتيجة فقط لتمكن زمرة من الضباط – محدودة العدد عصابية التنظيم – من السيطرة على مقدرات جيش غالبية ضباطه وجل جنوده من أبناء الفلاحين وفقراء المدن، وتسخيره في عملية لقضاض سافرة على مكاسب فلاحية وعمالية ملموسة، وتوظيف السلاح العربي لتأصيل التجزئة، في تناقض تم مع المبادى والقيم القومية والتقدمية الغالبة بين حامليه. كما لم يكن بطش "الإقليمية التقليدية" بداية، ثم إرهاب "الإقليمية الجديدة"، وإعلامهما المضخم للذات القطرية، ليقهر الإرادة الوحدوية لشعب لم يكن الشعور القطرى أصبلا ادى غالبيته. كل ذلك ما كان ليحقق غايته لو لم تكن تراكمات التجزئة في ولقع القطرين - وبخاصة السورى - تمتلك قدرة الفعل إن وحد من سنقطها بكفاءة.

وباستقراء تاريخ الوطن العربى - منذ كان له تاريخ - يتضح أن أبرز وأقوى الجدليات الفاعلة في مساره إنما هي "جدلية الوحدة والتجزئة" والملاحظ أن الغدليات الفاعلة في مساره إنما هي "جدلية الوحدة مصر وسوريا - بحكم طبيعته النقرية الغالبة عليه آنذاك - لم يتعمق في بحث العوامل والظروف الموثرة إيجابا وسلبا في أقوى وأهم الجدليات الفاعلية في الحياة العربية. كما يلاحظ أن أدبيات ما بعد الإنفصال غلب عليها الانتعال والقتاد الموضوعية وندرة الالتزام المعلى، ويصورة خاصة أدبيات من شاركوا في الحكم على عهد الوحدة، أو كان لهم دور على المسرح السياسي العربي يومذاك وكثيرة هي الوقائع التي تذكر بشائها من غير تدقيق، وكثيرة هي الأحكام السطعية - أو على الأقل المتعجلة - التي تطلق في تقويمها، وبصفة خاصة فيما يتطق بسبب انهيارها، في تتو به مناقشة متحقة.

و لا تقتصر آثار التقويم المجحف على تشويه صورة أعظم إنجازات مرحلة المد القومى العربي في القرن العشرين فحسب، كما لم يشبب فقط في التعسف بالحكم على مواقف وممارسات الطلائع القومية وجماهير الشعب العربي آنداك، وإنما كان التقويم المجحف للتجربة – بداية ونهاية – أس "عقدة الانفصال" التي تعتبر في مقدمة "المعوقات الذاتية للوجدة العربية". في حين وفر تسليط الأضواء على السلبيات، وتكثيف الظالم حول الإيجابيات للإقليمية أبرز المطافئ عن تعزيز مقولات الإقليمية التقليدية، كما كان للأمرين تأثير هما في تشرذم قوى الحركة القومية العربية، وتهميش دور الفكر القومي في الواقع العربي المعاصر.

والشيء الذي لابد من تأكيده أن عهد الوحدة ومرحلة تناصيل الانفصال لم تكتب فيهما الحقيقة الكاملة بعد، وليس متوقعا أن تكتب في مدى زمنى قريب؟ نتكتب فيهما الحقيقة الكاملة بعد، وليس متوقعا أن تكتب في مدى زمنى قريب؟ نلك لأن كثير آ من الوثائق لم تزل حبيسة أقيية محكمة الإضلاق، والعديد من الحقائق لم يفصح عنها العالمون بخفايا الأمور. ولقد ابتليت القضايا المتصلة والعولية، ولي تحقية الوحدة بالذات، بالثقاء أطراف الصراع؛ العربية والإقليمية أن نقص المعلومات، وعدم الإقصاح عن كثير من الحقائق، في مقدمة العوامل ألى أن نقص المعلومات، وعدم الإقصاح عن كثير من الحقائق، في مقدمة العوامل ألى ألى التي أطلقت جزافا الشيء المكثير من المصداقية؛ مما اسهم بالتالى في التقويم المجحف لتجربة الوحدة، وفي تمين اعتدة الإنفصال".

وغاية هذه الورقة محاولة بيان العوامل الذاتية والموضوعية التى سهلت إجهاض أعظم إنجازات الحركة القومية العربية، لعل ذلك يساعد فى تخلص الوحدويين العرب من عقدة الانفصال؛ أهم المعوقات الذاتية للوحدة العربية. وتضم هذه الورقة خمسة محاور.

# للحور الثول :

# طبيعة الانفصال والمواقف منه والعوامل التى سهلت نجاحه، وذلك مِن خلال الإجابة عن جملة أسئلة تتصل بالمضمع :

السوال الأول : هل كان انقلاب ٢٨سيتمبر ١٩٦١ محاولة للتصحيح أم ردة انفصالية ؟

المدعون أنه محاولة للتصحيح أوصد الرئيس عبد الناصر في وجهها الباب يستندون إلى البلاغ التاسع، وإلى أن بعض قادة الانقلاب لم يحركهم التآمر الخارجي. وبالعودة لوقائع ذلك اليوم نجد أن البلاغ التاسع أذبع في الثانية بعد الظهر، وفي تقديري أنه استهدف غايتين:

الأولى: تضليل الضباط الوحدويين المتحكمين بإذاعة حلب ومؤيديهم من الضباط في حصاة واللانقية وحوران، وخداع المتظاهرين في مصق النين أوشكوا على اقتصام مبنى الإذاعة في شارع الحجاز. ولقد حقق البلاغ غايته في مشرق بانفضاض المظاهرة.

الثاقية: تقديم مطالب معلوم مقدما أنها لن يقبلها الرئيس عبد الناصر؛ لكى يتخذ الانقلابيون ذلك حجة فى إعلائهم الانفصال؛ إذ كان الرئيس قد أذاع فى التاسعة صباحاً بياناً معلناً تمسكه بالوحدة، ومقدا الادعاءات حول الإصلاح الزراعى والتأميم.

ولا خلاف على أن بعض قادة الانقلاب اتصلوا بالقاهرة عقب الانفصال، ثم انقلبوا على اليمين السورى في ١٩٦٨مرس ١٩٦٦ ( ٢). لكنهم لم يكونوا الفنة الأشد فاعلية بين الانقلابيين، كما أنهم في اتصالهم بالقاهرة لم يستهدفوا إعادة الوحدة، وإنما المفاوضة من موقع الانفصال.

 147مارس 1977، كما ورد في حيثيات الحكم على فيصل سرى الحسينى وجماعته "انهم قبضوا اموالاً من خارج الحدود لضرب دولة الوحدة". ويرى المعيد مطيع السمان - الذي عينه الانقلابيون مديرا للأمن الداخلي في سوريا - المسيد مطيع السمان الوازل الملكتور مامون الكزيري، المشهور بممالاة الراسمالية والإقطاع، كان "عنوانا للعهد المقبل، بعد القضاء على عهد رفع عناوين مغايرة" (غ). وحول البيان الوازل علمومة الكزيري يقول ديشير العظمة، ورئيس الوزراء السوري: عتب إنقلاب ١٦مارس ١٢٦ اكان مضمون البيان الوزاري لحكومة الكزيري تعييرا صريحاً عن توجهات الكتال المختلفة في كل شئ، والمنتقة على ضرورة الإنتاح على الغرب في ديمتراطية ليبرالية تنهى الترجهات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لدولة الوحدة "(٥).

ويذكر الرئيس البوغسلافي تيتو أنه التقت يومها إرادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على القضاء على دول عدم الانحياز (1). فيما يذكر دمراد غالب حسفير الجمهورية العربية المتحدة يومذاك في موسكو ليذكر دمراد غالب حسفير الجمهورية العربية المتحدة يومذاك في موسكو أن وكيل الخارجية السوفيتي السوفيتي يويد الانفصال (٧). وهذا ما يؤكده مطبع السمان في تعقيبه على الأرمة التي أعقبت انقلاب ١٣مارس ١٩٦١ إذ يقول: "ومن كان في دمشق، وفي موقع يمكنه من الإطلاع على نشاط سفيري الدولتين العظميين واركاتهما، والمطالبة منهم جميعا- يقصد الضباط والساسة – المحافظة على الإفضاع والمطالبة، يلمس قرار منع الوحدة "(٨). ولقد أعلن الاعتراف بالانفصال يوم اكتوبر ١٩٦١ كل من: الاتحداد السوفيتي، والمانيا الديمتر اطباء، وبولندا، ورومانيا، وبلغاريا، سابقة بذلك الولايات المتحدة ومجموعة دول أوروبالغرومانية طابعها الرجيه، في ثلاث ظواهر:

قومية: تجسست فى حساسية قطرية تبالغ فى الإشادة بفصل اسبقية سوريا فى الدعوة القومية ، مقابل الإساءة للمصريين والتشنيع عليهم واتهامهم فى صدق التماثهم القومى .

دينية: تمثلت في طائفية إسلامية تمجد الانفصال، وكان الإسلام حقق فوزا بانتكاس الحركة القومية العربية، وطائفية مسيحية توحى بأن الانفصال از اح كابوسا إسلاميا كان يضغط على أعصاب المسيحيين العرب اجتماعية: عكستها احتفالات قوى الإقطاع والرأسمالية والكمبرادور بشكل مستفز، وكأنها استعادت العهد شبه الليبرالى الذى أسقطه حسنى الزعيم فى ربيع 19:9، متجاهلة أن ذلك السقوط إنما كان نتيجة عجز ذلك العهد عن تلبية الاحتياجات الوطنية والاجتماعية بسبب تخلف نخبه عن العصر وجمودها وفسادها.

السؤال الثانى : لماذا لم يتخذ الرئيس عبد الناصر الاحتياطات اللازمة، وقد تو إقرت لديه معلومات وإقية عن الانقلاب، ومن عدة مصادر؟

يروى هانى الهندى - أبرز قادة حركة القوميين العرب والوزير السورى السابق- أنه قدم المشير عامر يوم ١ آيوليو ١٩٦١ تفاصيل الحركة الانفصالية، بما في ذلك أسماء السبعة والثلاثين ضابطا المشاركين، ومصدر التمويل الخارجي والسبيل الذي سلكه. فيما يذكر البغدادي، ومحمود الجبار- السكرتير الشخصي للرئيس عبد الناصر - ولحمد عبد الكريم - الوزير السورى في عهد الوحدة- وصلاح نصر- مدير المخابرات يومذلك- وأحمد حمروش (١)، أنه تروافرت لدى عبد الناصر وعامر معلومات وافية عن موامرة الانفصال والقدر الذي توافر من المعلومات كان يستدعى اتخاذ إجراءات طوارئ، خاصة بعد الخدام الصراع فيما بين عامر والسراج في الشهور الأخيرة من عهد الوحدة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الصدد خلاقاً لما كان يقضى به المنطق السليم، كما يقرر - محقاً - د. أحمد بوسف أحمد (١٠).

ويُعيِّد البعـض نلـك إلـي ثقـة الرئيـسُ بنُنسـه وأسـلوبه فــى معالجــة المشكلات(١١)، والبعض الآخر إلى إيمانـه بـأن الوحدة عمليـة اختيــار حــر مؤسس على إجماع وطنى(١٢).

كما يعكس ذلك موقفه تجاه السودان سنة ١٩٥٣، والعراق سنة ١٩٥٨ والعراق سنة ١٩٥٨ والعراق سنة ١٩٥٨ والكويت سنة ١٩٥٨ والكويت سنة ١٩٥٨ أولين النين أبلغ عنهم ، وأن الحل في كسب تأييدهم لا بسجن أجسامهم (١٩٥). وفي تقديري أن عدم اتخاذ احتياطات خلافاً لما يقضى به المنطق السليم ويود لعاملين :

الأول : انعكاسات النزاعات مع قادة البعث والسراج؛ مما ألقى بظلال من الشك حول المعلومات التي بظلال من الشك حول المعلومات التي جاء بها البعثيون والسراج والقوميون العرب. ولقد دفع عبد الكريم قاسم حياته ونظامه نتيجة شكه في معلومات وافية قدمها الحزب الشبوعي العراقي عن انقلاب ٨ شباط / فير إبر ٢٩٦٣ .

الشاتى: إيمان عبد الناصر بانعدام التساقض العدائم فيما بين نهجه السياسي/الاقتصادى ومصالح وطموحات غالبية شعب سوريا و الأمة العربية، وما كان واضحا يومها من إجماع قومى يوحى بأن الزمن فى مصلحة الوحدة؛ مما عزز الاقتناع بأولوية الوحدة الوطنية، وأهمية حماية صانعى الوحدة من أخطائهم، واتباع سياسة عفا الله عما مضى. ولقد انتقد عبد الناصر بمرارة تلك الثقة في خطابه يوم ١ (١٩٦١).

# السؤال الثالث : بماذا يطل نجاح سبعة وثلاثين ضابطاً في الهيمنة على الجيش الأول ؟

تسليط الضوء بكثافة على الضباط السبعة والثلاثين مع تكثيف الظلال حول واقع الجيش بوهذاك يقصد به الطعن في اسس الوحدة وكفاءة قيادتها وفعالية لجيرتها (١٤). وكذلك الإبحاء بأن غالبية ضباط الجيش الأول وجنوده تحولوا كفند الوحدة وقيادة عبد الناصر؛ تتيجة الأخطاء المدعاة. كما قصد به الغمز في كفاءة الضميط المصريين الذين كانوا في الإقليم السورى وعددهم ٥٠٠ ضابطا، إذ لم يحرك أحدهم ساكنا طوال يوم الانفصال، وهو تركيز يتجاهل- بوعى أو بلا وعي المقتوى التالية:

1- تتحكم المنطقة العسكرية الوسطى في حمص في الحركة من دمشق وجنوبها باتجاه المناطق العسكرية السلطية والشمالية والشرقية وبالعكس، وتوجد فيها وحدات مقيزة كما ونوعاة لهذا كان لقيادتها الكلمة الفصل في الاتقلابات السورية. ولقد خالف قائدها العميد مطبع السمان أمر قائد الجيش الأول النويق جمال فيصل، ورئيس أركانه اللواء أنور القاضى حينما طلبا منه فجر يوم الاتفصال توجيه اللواء المدرع الخامس إلى دمشق، ويدلا من ذلك قام باعتقال الضباط المصريين في منطقة، وجمد حركة أهم القطاعات العسكرية لمصلحة الاتفصال (١٥).

٢- لقد حصرت عُمليات التسريح والنقل للإقليم الجنوبي والإحالة لوظ انف مدنية في الضباط السياسيين النشطين جدا، وفيما عداهم بقي رفاقهم في الجيش، وتواصلت اتصالاتهم فيما بينهم ومع الساسة النين يوالونهم (١٦)، وشكلوا تنظيمات أبرزها "اللجنة العسكرية" البعثية في القساهرة (١٧)، ومجموعة "الضباط الشوام" في دمشق. ولقد جرت العادة أن يويد المستريدون من الضباط والأكثرية الصامنة من تميل إليه الكفة في كل انقلاب، وهذا ما حدث بحد إذاعة للبلاغ التاسع والإعلان عن سفر المشير والوزراء العسكريين إلى القاهرة.

٣- تسببت بنية المجتمع السورى وواقعه الاقتصادى فى ارتفاع نسبة أبناء الطوائف غير السنية وغير الإسلامية بين الضباط والجنود وضباط الصف. بحيث قدر العلويون بنحو ٦٠% من ضباط الصف. ولقد تميزت نخب هذه الطوائف بمواقف متحفظة تجاه الدعوة القومية والوحدة العربية، انعكست بارتفاع نسبتهم فى الأحراب اللاقومية، وبالذات الشيوعى والقومي السورى(١٨). وكان لمنتسبها من الضباط بهن فيهم عدد من ضباط البعث لويس جميع الضباط البعثيين العلويين- دور فاعل فى إنجاح الانفصال، ومنع إعادة الوحدة بعد أحداث الأول من نيسان/ أبريل ١٩٦٧ وحركة ٨ آذار/مارس

2- كان القسم الأكبر من الضباط المصريين من أصحاب الاختصاصات الغنية، ولم يكن بين قادة الوحدات ضابط مصرى عدا كمال حسن على، الذى جمدت حركته تحت تهديد السلاح. وبغعل الحساسية القطرية التي انكيت فيما بينهم ويبن بقية الضباط والجنود من ناحية، والطبقية المتاصلة في التربية العسكرية المصرية من باحية ثانية، انطوت غالبيتهم الساحقة على الذات، وندر بينهم من تفاعل إيجابيا مع زملاته الضباط السوريين، وأكثر ندرة من انشأوا علاقات حميمة مع صف الضباط والجنود.

 تعرض الجيش الأول - السورى - لحملة دعائية وحرب نفسية وظفت فيها الشائعات حول " التسلط المصرى " وكان أى خلاف مهما يكن بسيطا فيما بين ضابط من الإقليم الجنوبي وضابط أو جندى من الإقليم الشمالي يجرى

بين ضابط من الإقليم الجنوبي وضابط او جندى من الإقليم الشمالي يجرى تعميمه مضخماً فيما بين الوحداث. ٢- منذ اللحظة الأولى للحركة الانفصالية تصدى العديد من الضباط والجنود من الضباط والجنود من أبناء الإقليم السورى، من مختلف محافظاته وطوائفه، وسقط منهم

والجنود من ابداء الإقليم السورى، من مختلف مخاطعاته وطوائعة، وسقط مديم الشهداء والجرحى بالعشرات (١٩). وتواصل عطاء الضباط والجنود، وبنز ايد طردى، طوال الشهور الممتدة ما بين ١٧سبتمبر ١٩٦١ وإلى ما بعد ٨ يوليو ١٩٦٣، ١، بعد أن اتضحت الحقيقة الرجعية للردة الانقصالية.

٧- أعاد المشير عامر خطأ قيادة الجيش المصدرى ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بانتقاله و أركان قيادته للقيادة العامة، واستدعائه الوزراء من الضياط إليه، وكذلك العقيد جاسم علوان، الذى كان يشغل منصب قائد اللواء ٧٢، المتمركز في قطنة جنوبى دمشق (٢٠). وبذلك وقعوا في قيضة حيدر الكزبرى وقوات البادية. وعناو، على عنم اتضاذ المشير الاحتياطات اللازمة، وبرغم توافر

المعلومات لديه عن الانفصال فانه لم يستثمر علاقات الوزراء الضباط بوحداتهم السابقة، لو أنه وجههم إليها.

#### السوال الرابع: لماذا لم يستخدم الرئيس حقه الدستورى بحسم الأمر بالقوة ؟

كثير من الوحدوبيين بأخنون ذلك على الرئيس ، ويقولون إنه ببيانه يوم المتحدة وأسب المتحدة المولية وهيئة الإسم المتحدة الدول العربية وهيئة الأسم المتحدة وأفسح المجال لاعتراف الدول بالنظام الجديد. وبينما يعيد كثيرون ذلك المتحدة وأفسح المجال لاعتراف الدول بالنظام الجديد. وبينما لقوة فدرض الوحدة (٢١)، نجد من يقول إنه تصرف بمنطق قطرى؛ إذ نظر المتخل في الإقليم وضوء الواقع الإقليمي والدولي السائد، والإمكانات المتلحة، والبدائل الممكنة فينتهي إلى تقرير أن واقع الأمن القومي هو الذي حكم موقف الرئيس يوم الإنفصال، تماما كما كان يوم الوحدة (٢٢), وحين تعد المقارنة بين ما أقدم عليه عبد الناصر في خريف ١٩٦٠، وما اضطر إليه محمد على في خريف ١٩٦٠، وما اضطر اليه محمد على في خريف ١٩٢٠، وعدن يمكن القول بن عبد الناصر استوعب الدرس الذي دفع سلفه تمنه عالميا، وتصرف بمنتهي الحكمة وضبط الأعصاب، في الوقت الذي كان فيه جميع الذين من حوله يقدون ولوسهم ويعودن عليه باللائمة.

# السؤال الخامس : ماذا كانت مواقف جماهير سوريا وساستها وأحزابها تجاه الانفصال ؟

شهدت دمشق مظاهرة مؤيدة للوحدة، انطلقت بعد إذاعة الرئيس ليينه، وانفضت في أعقاب البلاغ الناسع، وتميزت بأن قادها اللاجئون السياسيون العرب، وضمت نسبة عالية من الفلسطينيين والطلاب بينما كانت مظاهرات لعرب أضخم مظاهرات المدن السورية، وقادتها عناصر قيادية أديب الاتحاد القومي، و غالبية قيدادة اديب التحوي وأحد أبو صلاح وتوافرت التقارير لدى السفارات الإجنبية بأن أكثر من نصف السكان كانوا على استعداد لحماية الوحدة بالقوة (٢٤), وتصاعدت المقاومة الشعبية مع الأبام، وتميزت ببروز الفلاحين والعمال والمراة في قيادتها، إلى جانب الطلاب الذين كانوا يشكلون في السابق العمود الفقري للمؤامة المظاهرات وفي

بروز الفنات الثلاث دلالة على عمق التحولات الاجتماعية والفكرية التي شهدها المجتمع السوري في عهد الوحدة.

وفي دمشق أصدرت شخصيات سياسية واقتصادية تضم رموزا من أحزاب الشعب والوطنى والبعث والكتلة الديمقراطية بيانا بتأييد "القوات المسلحة في ثورتها المباركة" (٢٥). كما أذبعت كامات تأييد ويرقيات العديد من الشخصيات اليمينية المعروفة (٢٦). ولم يتل حماس الحزب الشيوعي في تأييده الانفصال عن حماس غلاة اليمين (٧٧). بينما أيد الإخوان المسلمون بتحفظ، وإن الساق بعضهم في النيار شديد العداء للوحدة (٨٦). وتميز البعث بثلاثة مواقف شديدة التباين:

موقف المعارضة المطلقة للانفصال والتأييد الكامل للوحدة وقيادة عبد الناصر، الذى المتزم به جميع منتسبى حزب "البعث العربى الثورى"، وهو البعناح الذى الشق بقيادة عبدالله الريماوى وبهجت أبو غربية فى اغسطس/ آب ٩٥٩ على خلفية الموقف من الوحدة كما المتزمت بهذا الموقف عالليبة قواعد البعث وضاصر الصعف الثانى، الذين تشكلوا "حركة الوحديين الاشتراكيين"، التي استقطبت الموف الشباب والصبايا واعداداً من الضباط من مختلف الطوائف والتكوينات الاجتماعية، بحيث غدت محود أ اساسيا في الحدل السياسي المساسكة ي مديث غدت

موقف الإدانة الخجول للانفصال، والنقد الصارم لنظام عبد الناصر، الذي التزمت به القيادة القومية بزعامة ميشيل عفلق (٢٩). ولم يكن لهذه الفئة أنصسار ملحوظون في سوريا، حتى قيام حركة ٨ آذار/مارس ١٩٦٣.

موقف التأييد الانفعالي للانفصال، والنقد اللاموضوعي للوحدة وعبد الناصر، الذي اتبعه أكرم الحوراني وجماعة "القطريين" من أنصاره، الذين لعبوا دورا أساسيا في تعطيل إعادة الوحدة ما بين انقلاب ٨٨مارس ١٩٦٢ (وحركة ٨ مارس/أذار ١٩٦٣ (٢٠٠).

ولقد برزت في كل المدن والقرى السورية ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ سوريا الذي السوريا الذي السوريا الذي السوريا الذي السياسي؛ إذ تقرد عبد اللصر بانه الوحيد بين من حكموا سوريا الذي سقط الشيهاء وهم بهتون باسمه ويرفعون صورته في مواجهة رصاص الانقلابيين. وكان العهد بجماهير سوريا أن تشيع كل رئيس يستطه المسكر باللعنات واقبح الشتائم. وفي ذلك دلالة على أن بيان "الزعماء "لم يكن معبرا إلا عن مصدريه، أما الرأى العام السورى فقد قال كلمته معمدة بدم الشهداء .

# للحور الثانى : دالظروف والحوامل التى أثرت فى مواقف السوريين تعاه المحدة والانفصال :

بماذا يعلى كون جماهير سوريا ونخبها اليسارية كانت الصائحة الحقيقية للوحدة، في حين أنها حجزت عن منع الانفصال؟، أهي اللمبالاة الغالبة على الجماهير والفراغ السياسي في الجيش والمجتمع كما قبل؟ أم هي المتغير ات والمستجدات في عهد الوحدة التي بدلت من طبيعة التحديات كما أعادت تشكيل الخارطة السياسية السورية؟, وفي إجابة التساولين الإحظ:

قلوا إن الأخطاء في عهد الوحدة تسببت في لا مبالاة تجاه الانفصال (١٣)، وهو قول بدحضه اندفاع نخب وجماهير سبوريا تدافع عن الوحدة غير مبالية بتساقط الشهداء والجرحي واكتظ اظ السجون بالمعتقلين. ولقد تأسست مقولة الفراغ السياسي على خلفية الاقتقار إلى حزب عقائدي، أسوة بما كان في الكتلة الشرقية (٣٧) ولقد جابت تجربة الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية لقتم الدليل على أن وجود الحزب العقائدي والنظرية الأورية لا يؤمنان وحدهما الضمان الواقي، وأن ما هو أقوى فاعلية هو المستجدات والمتغيرات في الواقعي الواقعي صانعة القرار وتبلور الرأي العام. ويمكن تحديد ذلك بالنسبة للإقليم السووري في

١- أحدث تيام الوحدة والزخم الشعبى الذى واكبه نقلة نوعية فى مستويات الصراع فى المنطقة، كما فى ردات فعل القوى المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ نقلا قضايا النضال العربى إلى مراحل أعلى فى مستواها عما كمان قبلا (٣٣). كما أصبحت دولة الوحدة تتحكم - بشكل يكاد يكون كليا - فى طرق نقل بترول

العراق والجزيرة والخليج إلى أوروبا (٣٤)؛ ويذلك تكون دولة الوحدة بمجرد قيامها قد أحدثت تحولا كينيا في طبيعة التحديات الداخلية والخارجية في أكثر مذاطق العالم عرضة للمداخلات الخارجية .

٢- بقيام الوحدة أصبحت دمشق المدينة الثانية، وكان لافتقاد دورها المركزى
 انعكاسات شديدة السلبية لدى زعاماتها وشخصياتها التى اعتادت تعزيز مكانتها
 الاحتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمحاسيب و الأتصار

٣- بتراجع الخطر الخارجي، وتوافر الأمان الداخلي، وتعاظم الشعور بالثقة، عم الاسترخاء وانفسح المجال التتاقضات الداخلية، و احتدمت نزاحات "المصالح". وكان من بين ما اتبعه الكثيرون الوقيعة ضد منافسيهم عند صناح القرار؛ مما شوه لدى الرؤيس عبد الناصر صورة الكثيرين من رجالات السياسة والشخصيات الاجتماعية، و أصنعف مصداقيتهم؛ وبالتالي قلل من اعتبارهم. في الوقت الذى قوت تلك الممارسات لدى العسنولين من أبناء الإقليم الجنوبي إحساسهم بأهمية أدوارهم و الشخاصهم. وكان للأمرين آثار شديدة السلية.

٤- لم يلب الفكر القومى متطلبات المرحلة الجديدة، ويذلك افتقد العمل والعاملون الدليل النظرى في مواجهة المشكلات القديمة والمستجدة؛ فكان أن تعددت الاجتهادات وتمايزت المواقف وعم التشرذم، وساد التعميب للرأى والتشنج والإنفعال ضد الرأى الآخر، ويتراجع حدة المخاطر الخارجية لم يعد التيار الوطني/القومي مستفرا كما كان في السنوات السابقة للوحدة.

٥- كانت سوريا قبل الوحدة تعيش السخط بدلا ثورة؛ إذ لم تشبهد البسنوات الخمس للانقلابات تحو لات اجتماعية اقتصادية جذرية، بينما انشغل البساريون خلال السنوات الأربع التالية بالعمل السياسي والتصدي للمؤامرات ومحاو لات جر سوريا للأحلاف؛ ويذلك لم يمارسوا عملاً يذكر في مواجهة المشكلات جر سوريا للأحلاف؛ ويذلك لم يمارسوا عملاً يذكر في مواجهة المشكلات إلاقتصادية والاجتماعية الحادة، ولم يفت العناصر الأكثر وعياً في قيادة البعث إدراك تخلف الوقع السوري عن نظيره المصري، بعد التحو لات التي شهتها التيام بانقلاب لاتخذ إجراءات اقتصادية واجتماعية؛ المتقريب بين مستوى التلور الاجتماعي/الاقتصادي واسلوب الحكم في القطرين. إلا أن الفكرة استبعث حين تبين طارحوها افتقادهم القدرة على تحقيق التغيير المطلوب؛ بحكم واقم الحزب، والظروف القائمة في سوريا ومن حواله (٣٠). وكان على بحكم واقم الحزب، والخان على

العهد الجديد أن يتحمل مسئولية ونتائج حسم مالم يحسم اقتصاديا واجتماعياً. وكان الرئيس عبد الناصر يدرك هذه الحقيقة، ويعى الاتعكاسات السلبية التى سوف تتأتى من مولجهته لها، وبخاصة فى حال الاستعانة بكوادر من الإقليم المصرى(٣٦).

١- الحق الجفاف خسائر فادحة بالمزارعين ومربى الماشية وتجار الغلال، وكان عاملاً اساسياً في الإزمة الاقتصادية التي عاناها منها الإقليم. ولقد تحمل الحكم نتائج عوارض طبيعية أدت إلى خلل في التوازن الاقتصادي، بحيث اعتبر البعض الجفاف من دواعي الانفصال.

٧- يزوال خطر الشيوعيين واليسان استقبل الإقطاعيون والرأسماليون بعداء شديد قوانين الإصلاح الزراعي والعلاقات الزراعية والتأمينات الاجتماعية والنقد والتأميم. وكان لليمين نفوذه التقايدي من خلال شبكة علاقات مع وجهاء الريف وزعامات الأحياء في المدن، في مقابل هامشية العمال والفلاحين في تكوين الرأى العام برغم وفرة عددهم ودورهم الإنتاجي(٣٧).

٨- انعكاسات حملات الدعاية المضادة والمركزة التى كانت تبثها الإذاعات المعادية الإجنبية والعربية، والتي وجنت صدى لدى اليمين السورى والعربي، بينما رأت الأحراب الشيوعية في الوحدة ما ينز بالتصار تاريخي للحركة التومية بقيادة عبد الناصر، ويتاثير النزام عقائدى جامد بنظرية ستالين في القومية ، اتخذت الأحزاب الشيوعية موقفا سلبيا من الوحدة، وبخاصمة الحزب الشيوعي السورى اللبناني والحزبان الشيوعيان العراقي والأرنبي، بينما السنتلات أجهزة الإحلام الشيوعية قبل الجهورية العربية المتحدة بالفقر، ويشارات بين السطور إلى أن الوحدة عصفت باستقلال سوريا ونظامها الديمتراطي. ويلاحظ خلو الدعاية الشيوعية من أي نقد موضوعي للأخطاء والتجاوزات التي لا يلكر وقوعها، كما خلت من أي نقد موضوعي للأخطاء السورى في عهد الوحدة وقبله، وبخاصة عتب ثورة ٤ (تموز/ يوليومه 1 الموقى في عهد الوحدة وقبله، وبخاصة عتب ثورة ٤ (تموز/ يوليوم 1 عموبة للعراق، واستخدمت الشمائعات التي ندر أن استذت إلى حقائق غير مطعون في مطعون في بطاقولها بلا ذمة ولا مسئولية"، ولم تزل، سلاح الساسة والسياسيين السوريين بطاقولها بلا ذمة ولا مسئولية"، (٣٨).

الاتعكاسات السلبية المدمرة للخلاف مع جناحي البعث؛ العلقي
 والعوراني، واستخدام الجناحين دعاية تفتقر إلى أدني شعور بالمسئولية القومية،

بحيث اعتبرت أكثر الدعايات المضادة إضرارا واشدها فاعلية كعامل مساعد للانفصال، وإن كانت أقلها صخبا وأخفتها صوتا. ولقد تسببت همسات القائدين ومريديهما ضد النظام وعبد الناصر في أن ينتقل العديد من العناصر قومية الصاضي إلى مواقف سلبية، أو على الأقل حيادية. كما تسببت في تكريس مجموعة من المقولات الخاطئة؛ في موضوعات الوحدة والديمتر اطبة والموقف من الجمهورية والتعاون مع عبد الناصر ونظامه، شكلت - ولم تزل أبرز شعارات الإقليمية الجديدة"؛ قومية الشعارات، قطرية الممارسة، ديمتر اطبة القول، فاشية الفعل

١- تسبب صراع المشير عامر وعبد الحميد السراج، ثم استقالة السراج استقالة السراج عناصره، في أن يعيش الإقليم السوري في الشهر الأخير من عهد الوحدة في شبه فراغ امني (٣٩). ويذكر العقيد جاسع طوان أنه خلال الأسبيوع الأخير من حياة الوحدة كانت القوات القريبة من دمشق مستقوة تحسبا لأي طارئ، وأن بعض تلك الوحدات شاركت في الانقلاب على الوحدة، دون معرفة غالبية عناصر ها بالدور الذي تقوم به (١٠).

١١- لعب الفاصل الجغرافى دوره فى تحجيم التفاعلات فيما بين الإقليمين، وكان وجود إسرائيل فى مقدمة العوامل المشجعة لتحرك الانقلابيين، كما كان أول المسائل التى اخذت فى الحسبان فى محاولة التصدى للردة الانفصائية، وعاملا رئيسيا فى استبعاد المواجهة العسكرية, وربهذا تكون إسرائيل قد لعبت دورا غير مباشر فى إنجاح الانفصال، وأكدت بذلك صححة الاسترائيجية الاسترائيجية الاسترائيجية المشرق عن المشرق العربي يفصل صحر عن المشرق العربي ويحجم دورها القومى؛ كى يعيق – إن لم يعطل – الطموح الوحدوى التاريخى فى الارض العربية.

١٢ - أسندت عملية توحيد أجهزة الدولة لموظفين بيروقر اطبين من الإقليمين، تتحكم في غالبيتهم مشاعر قطرية، وتحكم عملهم إجراءات روتينية، وبالتالى كان إنجازهم محدوداً في مجالات توحيد الجيش والعملة والقوانين والأنظمة؛ كان إنجازهم محدوداً في مجالات توحيد الجيش والعملة والقوانين والأنظمة، مما أيقي الجمهورية العربية المتحدة أشبه باتحاد كونفيدرالى. وفي يقيني أن هذا المعجز هو أهم نواحي قصدور التجرية الرائدة، وأو لاها بالعناية في كل عمل وحدوى مستقبلي. ولإدراك الأشر السلبي لذلك يكفي التكدير بأن الانفصاليين وجدوا غداة تحركهم دولة تمثلك كل مقومات الدولة الحديثة: جيشا مستقل القيادة، غالبية ضباطه وجبيع صف ضباطه وجنوده من أبناء الإقليم، وعملة القيادة، غالبية ضباطه وجبيع صف ضباطه وجنوده من أبناء الإقليم، وعملة

سورية غطاؤها كامل في المصرف المركزي بدمشق، وميزانية خاصسة واعتدادتها المالية متوافرة حتى نهاية حزيران/ يونيو ٩٩٢ ، وجهازا إداريا مستقلا، الغالبية الساحقة من عناصره من أبناء الإقليم، وقوانين وأنظمة خاصسة بالإقليم ومواطنيه وعلاقاته الاقتصادية والمالية مع الدول الأخرى، وحتى العلم السورى القديم كان معفوظا بعناية في خزائن الدولة، وكذلك الشرطة النشيد الموطني السورى، وبذلك لم يكن مطلوبا من الانقصاليين سوى أن يظهروا المعلن "الدولة" التي كانت تعيش في ظل دولة الوحدة، وقد تمسكت جماهير الشعب السورى في الإقليم السورى بكل ما تم توحيده، وقدمت دفاعاً عن اسم الدولة وعلمها وصورة رئيسها تضحيات غالية. وكم كان اللمن الذي يتوجب على الانصاليين دفعه لو أنه تحققت خطوات ملموسة على طريق ترحيد كافة أجهزة الجمهورية العربية المرتجدة، ولم يتتصر الأمر على الوحدة الدستورية ؟

١٣- بروز "الإقليمية الجديدة" ونمو الحساسية القطرية. فحتى قيام الوحدة كانت الدعوة الإقليمية شبه محصورة في القوى التقليدية والحركات اللاقومية المعادية للعروبة، ولم تكن الحساسية القطرية ملموسة على صعيد النخب والجمهور، ولم يكن في أوساط التقدميين العرب من يرفع شعارات تعادي الطموح الوحدوي والتفاعل القومي. وفي ظل المناخ الذي تسببت فيـــ بصورة أساسيةً \_ صراعات قيادة ثورة ٤ اتموز/يوليو ١٩٥٨ بىالعراق طفت على السطح شعارات قطرية ذات صبغة تقدمية، وقام من يدعى بان تحقيق الديمة (اطية والتنمية أيس في واقع التجزئة، واندفعت رموز "الإقليمية الجديدة" تثير كل ما من شانه إعاقة الطموح الوحدوى؛ من تحريك للإنتيات والطوانف إلى مغالاة في تعظيم القطر ورموزه وشخصياته، والبست دعاواها لباس " الوطنية "، ونمت كالأورام السرطانية الحساسية القطرية. وفي حين يمكن أن يكون تصرف القوى اللاقومية مبررا فإن انجراف نخب قومية الماضي في التيار لا يمكن تفسيره بدوافع وطنية قطرية؛ لأنه من المستحيل عمليا حل المشاكل القطرية حلا جنرياً بمعزل عن التكامل القومي. وأيا كمانت الدوافع والغايات فإن "الإقليمية الجديدة" والحساسية القطرية تسببتا في وقوع نخب سياسية جليلة الماضي في المعسكر المضاد، كما كانت علة تنبذب نخب أخرى، وكان ذلك بالغ الأثر في حينه.

١٤- لا يجوز إغفال أن الوحدة تحققت في مرحلة سقوط الاستعمار القديم، وقبل أن تتمكن الإمبريالية الأمريكية من احتلال مواقعه المنهارة، في حين وقع الاتفصال أيام أن كانت الإمبريالية الأمريكية قد باشرت استعادة تلك المواقع. ولقد تحددت الاستراتجية الأمريكية يومذاك في سنة أهداف رئيسية: رعاية ودعم الكيان الصهيوني، ومعاداة الحركة القومية العربية والطموح الوحدوي، واحتواء مصر وتعطيل دورها القومي، وتأمين تنفق النفط، وفتح المجالات التجارية والعمرانية في المنطقة وطرق مواصلاتها المشركات الأمريكية، وتحجيم النفوذ السوفيتي. ومن السهل نبين أن قيام الوحدة مس بشكل مباشر الأهداف الخمسة الأولىي. وفي ضدوء الممارسات الأمريكية دينذك يمكن استنتاج أن الإدارة الأمريكية وأجهزتها التبعت تكثيكا يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف متكاملة: فض الأطلية، وضربية، وضربه بؤرة الخطر في الإقليم الشمالي كخطوة أولى على تصفية الناصرية في مصر.

والذي يبدو أن الأمريكيين استوعبوا درس السويس وفشل مشروع أيزنهاور في السلحات العربية، وادركوا أنه لم يحد مجدياً الرهان على قوى اليمين العربية، وأن إعلان العداء للحركة القومية بقيادة عبد الناصر سيودي إلى انتائج عكسية؛ ولهذا اعتمنت مهادنة عبد الناصر، مما تسبب في تعميق الشكوك فيما بين الحركة القومية وقوى اليسار اللاقومية، بل وفي أوساط الحركة القومية بات هناك من يتحدث عن مهادنة عبد الناصر للإمبريالية الأمريكين (١٤).

ولقد جاء تفجر ثورة العراق هبة من السماء للإمبريالية الأمريكية؛ إذ تعمق الانشطار العمودى بين الحركة القومية العربية، واليسار اللاقومي بشتى أجنته؛ بتفجر الصراعات فيما بين عبد الكريم قاسم وأنصاره من الشيوعيين والثيار القومي في العراق. وبانحياز الكتلة الشرقية إلى جانب فاسم ومناصريه، الثقت السياسة السوفيية في معاداة الحركة القومية العربية ودولة الوحدة مع السياسة الأمريكية، وإن اختلفت الدوافع والغايات، وبدا وكأن لموسكو وواشنطن مفاهيم مشتركة، بل وسياسة واحدة في الشرق الأوسط، لموسكو وواشنطن مفاهيم مشتركة، بل وسياسة واحدة في الشرق الأوسط، برغم أهدائهما المتعارضة (٢٤). ولم يتميز موقف القطبين بشيء يذكر تجاه الردة الانفصالية ليهزارات توالت في العالم الثالث وأطاحت بإنجازات الخمسينيات، وليس بالانجاز العربي وحده.

# المعور الثالث : إجابة سؤال أين الخطأ ؟

كثيرة هى الأخطاء التى نسبت للحكم فى عهد الوحدة، وأكثر من ذلك نواحى القصور التى اتهم بها. وليس يذكر أنه كانت هناك أخطاء ونواحى قصور عديدة، ولكن الحكم وإن كان يتحمل المسئولية الأولى، فإنه لا يتحمل مسئولية ذلك وحده، وإنما تشاركه المسئولية جميع قوى وعناصر الحركة القومية للعربية، وعلى نحو خاص قادة هزب البعث السوريين، الذين بقدر ما السهموا في إقامة الوحدة كان إسهامهم فى نجاح وتأصيل الانفصال. ثم إن الحديث عن الخطاء والقصور شابه ولم يزل - قسط عظيم من المغالاة، وقسط أعظم من تجاهل حالت بالمعاروف التي أحاطت بالمعارسات العالمة.

وفي تقويم المواقف والممارسات التزمت بمنهج ذي ستة أبعاد متكاملة:

أولاً: النظر فيها على هدى المبادئ التي قامت على أساسها الوحدة، واتساقها أو تعارضها مع ما تم الاتفاق عليه واستفتى الشعب فيه.

ثانيا : قياسها بمدى ما شكلته من دوافع أو موانع للعمل القومى.

ثَالثًا : محاكمتها في صوء الثقافة الساندة عربيا يومذلك.

رايعًا: ما إذا كانت الإجراءات التى اتخذت هى البدائل الأفضل والأقل سلبية فى ظل ظروف الواقع الاجتماعي والتحديات الداخلية والخارجية.

خامساً: مقارنة الممارسات في عهد الوحدة بما كان ساندا في المحيط الإقليمي، و العربي بالذات.

معادساً: مضاهاتها بما كان قبل الوحدة وفي أعقاب الانفصال.

وفي حدود هذا المنهج النقدى بأبعاده السنة أقف مع الأخطاء المدعاة، ومـع قصور الحكم وتقصيره حيث 'سجلت الملاحظات التالية:

#### ١. التسرع في إقامة الوحدة :

من خلال مقاومة الأحلاف أخنت مصر تلعب دور الإقليم العربى القاعدة، وبدأ عبد الناصر "يشخصن" الطموحات القومية، فيما تعاظمت التحديات الخارجية، وبذلك توافرت الشروط الثلاثة لعملية التوحيد القومى. ثم إنه كان طبيعا أن تلجا سوريا للوحدة لتأمين الذات، وأن تستجيب مصر إدراكا من قيادتها أن أمنها الوطنى مرتبط بالأمن القومى العربى. وليس أدل على أن المودخ المودي يومذلك من أن المورخ البريطاني أر نولد تويني كتب بعد زيارة للقاهرة في أعقاب الانفصال متوقعا أن تتم الوحدة العربية الشاملة قبل سنة ١٩٧٠.

#### ٢. إقامة الوحدة دون دراسة كانية :

كان أول ذكر لوحدة مصدر وسوريا أثناء زيارة الوفد البراماني السورى لمصدر في يناير/كانون ثاني ١٩٥٦، فقد نقل بعض أعضائه على لسان عبدالناصر قوله: "إن مصر تذهب في قضية الوحدة إلى الحد الذي تذهب إليه عبدالناصر قوله: "إن مصر تذهب في قضية الوحدة إلى الحد الذي تذهب إليه سوريا". وفي ١٩٥٦ بياناته ومظاهراته وصحيفته شعار "وحدة مصر وسوريا". ومن منطلق إبراك البعث أن وحدة القطرين سبيل حماية سوريا مما يحاك ضدها جاهد حتى تضمن "الميثاق القومى" - الذي صدر كبرنامج للحكم- النص على الدعوة لاتحاد الميثكيل لجنة وزارية لمفاوضة مصر الإقامة اتحاد فيدرالي، وقد أقر المجلس النبايي ذلك في اليوم الثاني. وفي تموز/ يوليو ١٩٥٧، عقد البعث مؤتمرا المنابي منابع من أعضاء القيادة القومية: على والحوراني والبيطار والريماوي ونوبولس، وجميع وزراء الحزب ونوبولس، وتدارس ضرورة الوحدة، ونوعها، وأسلوب تحقيقها. وانتهى بتشكيل لجنة لوضع مشروع للاتحاد وتقديمه الحزب، غير أن اللجنة لم تتجز ما عهد البهابه.

ويوخذ على دراسات البعث أنها عالجت قضية قومية خارج إطار المؤتمر القومى للحزب، وبمعزل عن المؤتمر القطرى السورى، وأنها أجابت على سؤال لماذا الوحدة؟ ولم تجب على سؤال كيف تكون؟ كما لم تصدر عن البعث أي دراسة للبنية الاجتماعية/الانتصادية/السياسية للقطرين. ثم إنه لم يكن للبعث موقف مجمع عليه خاص بشكل الوحدة ومضمونها. وهكذا يتضمح أن در السات البعث، وإن امتنت عامين تقريبا، لم تكن وافية. ويعود ذلك إلى ما كمان يعانيه البعث من تقرد القادة في صناعة القرار، وغلبة الفكر التشيري الشعاراتي على لابياته، وافقده الأخذ بالأسلوب العلمي في حل المشكلات ومواجهة كمل القضايا

سلطيبي. ولم يتم اى حزب سورى آخر أى دراسة خاصة فى الموضوع، برغم أن ولم يقتم ال حزب سورى آخر أى دراسة خاصة فى الموضوع، برغم أن النيان الوحدة كانت موضوع الجدل الأول قرابة عامين، وذلك فيما عدا البيان الذى امترته اللجنة المركزية الحزب الشيوعى السورى اللبنانى إثر اجتماع يومى ١١ و٣١ يناير ١٩٥٨. ويؤخذ على البيان دعوته لإقامة "اتحاد فيدرالى"، في مناشقة الموضوع كما دعت جريدة الحزب "النور" يوم ١٥ يناير ١٩٥٨ إلى تشكيل لجنة لدراسة الاتحاد من كل نواحيه "الخذ في الاعتبار الظروف تشكيل لجنة لدراسة الاتحاد من كل نواحيه "الخذ في الاعتبار الظروف يألى القاهرة مطالبين بالوحدة، وأن الحزب المطالب بدراسة موضوعية لم تعنه، لا قبل سفر الضباط السوريين عنه، لا قبل سفر الضباط ولا بعد قيام الوحدة، أى دراسة المواقع فى سوريا أو مصر، أو إيضاح لما يدعيه من خصوصية قطرية متمايزة في إحداهما عن الأخرى.

لقد التضيى عامان بين أول ذكر الاتحاد سوريا ومصر وتحقق الوحدة، وهي مدة كافية جداً للقوام بادق الدراسات، غير أن أحداً من المدعين أن الوحدة تمت دون دراسة لم يقدم أى دراسات الوافية لوقع القوام أى دراسات الوافية لواقع القطرين كان من أبرز عوامل تباين الاجتهادات عند التطبيق، ولكنه تصور يحسب على أهل الفكر والسياسة والمتقنين، ولا يجوز أن يحسب على الوحدة بحال من الاحوال.

# ٣- عدم معرفة السوريين بأهوال مصر والصريين بأهوال سوريا :

من خلال التفاعلات فيما بين الإقليمين في السنوات الأربع السابقة للوحدة، واللقاءات والمباحثات العسكرية والقاءات والتي سبقت عقد مجموعة من الإتفاقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية فيما بينهما، كان صناع قرار هما على معرفة كافية بما يتطلبه الإتفاق؛ فالسوريون لم يكونوا يجهلون تجاوز النظام بمصر الليبر الية، وحدم امتلاكه الكادر والنظرية الثوريين، واعتماده بشكل أساسى على الأجهزة

المولودة من رحم المؤسسة العسكرية، والمتحكمة فى الاتحاد القومى، وغيره من مؤسسات المجتمع المعننى. والمصريون كانوا على علم بأحوال أحزاب سوريا وكثلها العسكرية المتصارعة، وأخلاقيات ومزاجيات الساسة والضباط السوريين، والتناقض بين طموحات الجماهير والواقع الاقتصادى/الاجتماعى، وهمائية البنى الاجتماعية، وأهمية العصبيات المحلية العشائرية والطائفية والفتوبة.

و لقد واجه الرئيس عبد الناصر، حين النقى بوفد المجلس العسكرى السورى المطالب بوحدة فورية، جملة عوامل تنفعه للتريث والانتظار، وأخرى تحفزه على التعجيل والإقدام (٤٤)، إلا أنه حسم الأمر وأقدم على تحمل المسئولية تقديراً منه لمجمل الظروف المحيطة بسوريا والمهددة للأمن القومى.

## ٤. تجاوز الخصوصية القطرية :

لا شك أن الكيان السورى أكثر حداثة من المصرى، والمجتمع أقل تجانسا واندماجا، والإدارة المركزية أقل رسوخا وفاعلية، والزعامات المحلية أكثر بروزا، والميين وجوده الفاعل، إلا أن الإقليمين متماثلان في الانتماء القومي والثقافة السائدة، والمنظومات القانونية المعمول بها، وارتفاع نسبة الفلاحين، والهمية الحاصلات الزراعية في الدخل العام والصادرات، والانتساب العالم الثالث؛ وهي المخصوصيات الأشد تأثيرا في الواقع الاجتماعي/الاقتصادي كما في الحراك السياسي، ثم إنه ليس من دولة حديثة تتماثل في كل نواحيها البني الاجتماعية والقيم وأنماط السلوك، ولا كانت الخصوصيات مانعة للوحدة والاتحادية والقيم وأنماط السلوك، ولا كانت الخصوصيات مانعة للوحدة بين والوروز في الدولة السورية.

## ٥. انتقاد سوريا شخصيتها والسوريين دورهم :

قيل في نقد التجربة عدم مشاركة الإقليم السورى في الحكم؛ "مما السبغ على الوحدة شكل الضم أو التوسع المصرى" (٥٤). وفي هذا الادعاء جهل — أو تجاهل بذا قصد بذلك سواسى؛ ذلك لأنه بقيام الوحدة فقدت كل من مصر وسرريا الشخصية المستقلة وشكلتا كيانا جديدا. أما إذا كان المقصود المواطنين في الجمهورية الجديدة من أصل سورى، فإن عبد الناصر، بانتخاب غير مطعون فيه، اختير ممشلا لشعب الإقليمين رئيساً

لجمهورية رئاسية، وكان للسوريين نسبة تفوق نسبتهم العدديـة كنـواب للرئيـس ووزراء ونواب وسفراء وأعضاء في قيادة الاتحاد القومي.

ولقد كان جميع من تولوا المسئولية الإدارية في الإقليم السورى من أبنائه وهم على التوالى: أكرم الحوراني، نور الدين كحالة، عبد الحميد السراج، الذي كان طوال عهد الوحدة منفردا بحكم الإقليم السورى، برغم تقويض المشير عامر في الإشراف على السياسة العامة في الإقليم، وتعيين محمود رياض مستشاراً المرتبي وما، ويجمع من عملوا في الإقليم السورى أو زاروه من المسئولين وعمرين يوما، ويجمع من عملوا في الإقليم السورى أو زاروه من المسئولين تنخل "مصرى في شفن إدارتهم. كما أنه لم يتخذ قرار بشئون الإقليم دون من بحمل من عمل عمر لجعة الوزراء من ليانه (١٤).

مرجبة الموروع من بيناد أو الوزراء المركزيين السوريين الموجودين في ولم تأت محدودية أدوار الوزراء المركزيين السوريين الموجودين في ا ناحية، وبعيدين عن صناعة القرار في الإقليم السورى من ناحية ثانية، بحيث تفرد الوزراء التقينيون بالأمر في الإقليمين. وبالتالي يمكن الجزم بأن المغالاة، وجهل الحقائق الموضوعية، وتخلف الوعي، والمعرفة، علمة هذا الإدعاء الذي لا

٦- التسلط المصرى :

تسنده حقائق الواقع

ركزت أجهزة الإعلام المعادية، الأجنبية والعربية، على أن الوحدة ستقود إلى "تسلط مصرى"، وذلك قبل الاستفتاء على قيام الجمهورية العربية المتحدة، وقول الحديث أيام الوحدة، وشارك في ذلك الناقدون من أقصى اليمين إلى الناسار، وتواصل في اعقاب الانفصال، ويلاحظ أن بعض مسن كانوا ينكرون التهمة بداية انتهوا إلى المغالاة في طرحها، والمثال الأبرز أكرم الموران (٤٧). واقد غالى كثيرون في الحديث عن تسلط الضباط والإداريين المصريين، واستغلت إلى حد بعيد أخطاؤهم وهنواتهم. وليس يذكر أن بعضهم وبخاصة صباط مكتب المشير عامر - اساءوا لمشاعر زملاتهم ومراجعيهم من أبناء الإقليمين (٤٨)، إلا أن غالبيتهم كانوا بودون سهام مطلوبة، بدليل أن حكومة الانفصال طلبت بقاء المدرسين المصريين لحاجة سوريا إليهم.

ولقد يرهنت واقعة الانفصال على أن أصحاب السلطة الفعلية فى الجيش الأول - السورى ولا يجوز تسيان أن الأول - السورى، ولا يجوز تسيان أن الاساليب الوصولية التى لجا إليها غير يسير من الزملاء والمراجعين من أبناء الإقليم السورى لتحتيق أغراضهم أسهمت فيما سبق ذكره من تعاظم الإحساس بالأهمية الذاتية عند المسئولين المصريين يومذلك، يضاف إلى ذلك ما هو معروف من تخلف البيروقراطية العربية وشدة الترامها بالتعقيدات الروتينية. واقد ملت الوحدة بأوزار أمراض البيروقراطية والانتهازية وتراكمات عصور التخف والانتحاط، وتمثل القصور فى عدم إعطاء الاهتمام الكافى لإعداد الكوادر الرئيسية، وتتمية وعبها السياسى وثقافتها القومية، ومعرفتها بالأحوال الاجتماعية المجانية الذى انتنبت للعمل فيه.

#### ٧. غياب الديمقراطية :

الانتهام الشائع، والذي غدا عند الكثيرين أشبه بالبديهية التي لا نتاقش، أن سوريا فقدت في عهد الوحدة نظامها الديمقراطي. ويتتاسى القائلون بذلك أنه برغم امتلاك سوريا مؤسسات النظام الليبرالي فيما بين ١٩٥٤-١٩٥٨، فإن صناع قرارها الرئيسيين طوال هذه الفترة إنما كانوا ضياط الجيش، بينما كانت جميع أحزابها تعانى صراعات حادة بين القيادات التاريخية المحاطة بهالة قدسية والكواس الشابة المتطلعة للتجديد والتغيير والمشاركة في صناعة القرار ويقرر خالد العظم أن الصحافة كانت آنذاك في "أسود فترة في تاريخها؟ إذ هبطت موضوعيتها إلى الحضيض"(٤٩). ويعكس الواقع الذي كان أن النخب السياسية والعسكرية لم تكن في غالبيتها الساحقة صادقة الالتزام بالليبرالية فكرا وممارسة، فما كانت أحزاب اليمين لتجيز حزب البعث والحزب الشيوعي لو أنها امتلكت القدرة، ولم يكن البعثيون والشيوعيون أقل رغبة في تهميش اليمين. وحين طالب ممثل حرب الشعب في المجلس النيابي برفع الأحكام العرفية تصدى له النائب البعثي عبدالكريم زهور معارضا إفساح المجال للعمالاء (٥٠). و لأن أيا من قوى اليمين وقوى اليسار لم تمثلك قدرة التقرد بالسلطة فقد تعايشت معا، في نظام لا هو ثوري ولا هو ليبرالي، وإنما كان موضوع صراع محتدم بين دعاة الديمقراطية الشعبية ومدعى الليبرالية وهكذا يتضم أن من أبرز الافتر اءات على عهد الوحدة أنه قصف عمر اللبير الية في سورياً.

ولقد اتفق المتفاوضون المصريون والسوريون على إقامة نظام جمهورى رئاسى، يتولى المسئولية فيه رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينون من قبله، ويتولى السلطة التشريعية مجلس نوابى واحد بالانتخاب المباشر، وعلى أن تكون السلطة القضائية مستقلة. كما اتفق الطرفان على تقويض الرئيس عبد الناصر في إصدار دستور مؤقت لحين وضع الدستور الدائم. ولقد أقر المجلس النبابى المسورى ومجلس الأمة المصرى ذلك بإجماع الحضور في المجلسين، واستقتى الشعب في القطرين على الدستور فياده بما يشبه الإجماع. ولم يكن النظام المستورى الذي أقر لير اليافي شكل موسساته أو في مضمونها. ولقد أيد صناع القرار السورى المننيون والعسكريون بالإجماع، بل ويحماس، قرار حل الأحزاب، ونظروا إليه – كما يقرر خالد العظم في منكر اته – باعتباره قد حرر الإقليم من مضارها ومحاولات رجالاتها ونوابها استغلال نفوذهم في تحقيق مصالح ذاتية (١٥). ولم يشذ عن القبول بقرار حل الأحزاب غير الحزب الشيوعي.

وفى ٥ مارس ١٩٥٨ صدر الدستور الذى استخرجت مبادؤه الأساسية من الدستورين المصرى والسورى، ويؤخذ عليه تركيز أعباء المرحلة الانتقالية على شخص رئيس الجمهورية، بمنحه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة، متجاوزاً في ذلك بيان إعلان الوحدة إذ لم يضم فصلا واضحاً بين السلطنين التنفيذية والتشريعية (٢٩). كما أن "مجلس الامة" لم يقم بالانتخاب المباشر، وإنما تقرر في حزيران / يونيو و ١٩٦ تعيين ٤٠٠ عضو ويشلون الإقليم المصرى و ٢٠٠ عضو يمثلون الإقليم الصورى، تم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الأمة المصرى ومجلس النواب السورى السابقين، الذين فازوا في انتخابات "الإتحاد القومى"؛ مما يعنى تجاوز ما تم الاتفاع عليه.

وفى تقويم ما تم خَلَل عهد الوحدة نلاحظُ بداية أن أبسط وأدق تعريف للديمة اطنة أنها "حكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب". ولما كان واضحا أن الإقليم السورى شهد منجزات اقتصادية واجتماعية لمصلحة أكثرية المسال والفلاحين ومحدودى الدخل، إلى جانب الالتزام الكامل بالقضايا القومية، فإنه بالمستطاع القول إن الحكم قد أوفى - وينسبة عالية من النجاح - بالبعد الثانى للعمل الديمقر اطي آلا وهو الالتزام بصطحة الشعب.

وبالاحتكام لحقائق الواقع، يتضح أن عبد الناصر لـم يرفـض المشــاركة الشعبية من حيث المبدأ، وإنما وسعها معتمدا نظاماً غير ليـبـرالى، يقـوم علـى أن المشاركة حق عام يختص به جميع الذين لهم حق الانتخاب والترشيح، وليس حقا خاصا تتفرد به النخبة الفاعلة سياسيا، والتي لا تتجاوز ٥/٥من الناخبين في أكثر أقطار العالم ديمقر اطبية وتأسيسا على هذا الفهم قامت تجربية "الاتحاد القومي"، بهدف إخراج الجمهور من سلبيته الموروثة، وتعميق الصلة بين القيادة والعادة(٥٣). إلا أن "الطبقة الجديدة" ومراكز القوى فرضت من ذاتها حجابا حاجزاً، أعاق و وإن لم يمنع وصول العناصر المناضلة للصفوف الأرلى، بحيث ضم الاتحاد القومي قيادات يومينية ويسارية، إلى جانب لخرى شيدية الالتوام بالحرية والوحدة والاشتراكية، ولقد بزر اللغيضان في كل نواحي،

سوريا منذ يوم الانفصال الأول.
أما "مجلس الأمة"، فلم تكن علة ضعف أدانه الوحيدة هي اختيار أعضائه أما "مجلس الأمة"، فلم تكن علة ضعف أدانه الوحيدة هي اختيار أعضائه والتعيين، من بين الناجعين في انتخابات "الاتحاد القومى"، وإن ضم نسبة من الثقميين أعلى منها في مجلسي الأمة المصرى والنواب السيوري اللذين البيثق عنهما، وإنما لأنه كان مجلسا نيابيا في جمهورية رئاسية، يقودها زعيم قومي كارزمي. ويحكم الظروف الموضوعية والذاتية لم يصارس المجلس مسئولية، المستورية في التشريع والرقابة على الحكم بشكل كامل. وغالباً ما تصرف تجاه الحكم بشكل كامل وغالباً ما تصرف تجاه الحكم مة و كأنه مسئول أمامها، بحيث خذا حضوره امامها شكلياً، وفي التنجية

فان قصوره كان التجلي الأكبر للقصور الديمقراطي في تجربة الوحدة.

وقيل في نقد تأميم الصحف – وما زال يقال – إنه انتقص من حرية "السلطة الربعة"؛ وأحالها إلى أبواق حكومية. وتناسى الناقدون أن الصحف لم تكن بمعزل عن ذلك قبل التأميم ، بل وقبل الوحدة، وأنها إلى جانب التنخل الحكومي بمعزل عن ذلك قبل التأميم ، بل وقبل الوحدة، وأنها إلى جانب التلاول التكنولوجي كانت محكومة بسيطرة أرياب المال و المعلنين، وأنه بحكم التطور التكنولوجي والإعلامي العالمي ارتقعت تكاليف إنشاء الصحف بحيث تجاوزت القدرات المالية للأفراد، وبخاصة أصحاب الرأي السياسي، وغنت مشروعات استثمارية شديدة التأثر بعرار المعلن ومزاج مثلقي الإعلان. وبالتالي كان قرار التأميم قد وفر الأساس المادي لحرية الصحف حين حصنها ضعد المؤثرات الخارجية والقد والتي المتكمة بالتمويل والإعلان.

إلا أنه إلى جانب الإنجاز المتعقق، والذى لم يكن يسيرا، لم تنجز أجهزة الإعلام ما كان مامو لا فى الواقع المستجد، سواء على صعيد الرقابة على أداء الإجهزة التنينية، أو على صعيد تتمية الوعى العام، وتعميق الالتزام بالنهج الناصرى؛ ويعود ذلك إلى جملة عوامل متفاعلة: تقدم الدعاية على الدعوة، والفوضى الفكرية فى أوساط الإعلاميين، وغلبة الرموز التى تحركها روح

الوظيفة، وندرة التحرر من إسار المدارس الإحلامية الأوروبية والأمريكية،
 وتصور الشعبية رديف السوقية والابتذال.

أما بالنسبة للرئيس عبد الناصر فإنه وإن تجاوز الليبرالية فكرا وممارسة لم يكن ممثلا لطبقة مستغلة، ولم يأت تقرده بصناعة القرار وليد ضغوط مارسها بقدر ما جاء ذلك نتيجة ما تميز به، ويشهد كل من عرفه عن قرب، أو درس مسيرته بعدق، أنه كان واسع الصدر، قبو لا للرأي الأخر، حريصا على إقتاع ممدنة واكتساب تقته (٤٥)؛ مما ينفى أنه كان دكتاتورا. ويرغم خلك كله فهو المسئول عن القصور الذي شاب التجرية، وهذا ما أقر به في خطابه للأمة العربية يوم ١ الكتوبر ١٩٦١، في حالة غير مسبوقة – ولا ملحوقة – في التاريخ العربي المعاصر، ونادرة جدا في تاريخ القلاة العظام (٥٥).

التاريخ العربي المعاصر، وبداره جدا في تاريخ العادة الععام (٥٥). مثل لا يجوز مطلقا نسيان أن الجمهورية العربية المتحدة إنما قامت باستفتاء شعبى غير مطعون فيه، ولم يصدر عن شعب سوريا طوال عهدها ما ينقض قراره، بحيث ظلت إرافته قائمة وفاطة وغير مطعون فيها، حتى قبهرت بانقلاب عسكرى سقط في مواجهته الشهداء، واكتظت بمعارضيه السجون، وعظلت الجامعات والمدارس؛ لأجل استقرار الحكم الذي جاء به. ولقد حيل دون الاستفتاء على الوحدة عتب انقلاب ٢٨مارس٢٢ ١ تحسبا النتائج، بينما لزورت انتخابات (ديسمبر ١٩٦١ بقرار من ديمامون الكزيرى، رئيسس الوزراء (٥٦)، وتصاحت حدة تفاقم أزمة الحريبة حتى إسقاط الانفصال "الليبرالي" وسقوط سلطة تحالف "الإقليمية التديمة" عمد "القطريين" من اليساريين السابقين، وبحلول " الإقليمية الجديدة" في مقاعد السلطة توالت المحارد ( الدامية.

وفى النتيجة يمكن القول إن عهد الوحدة وإن لم يشهد استكمال البناء الديمقراطي، وشابه قصور لا ينكر على هذا الصعيد- شهد منجزات اقتصادية ولجتماعية وسياسية، وإخراجا للجمهور من سلبيته، بحيث باتت قوى الشعب العاملة أكثر قدرة على الحركة والتأثير، وقد تجلى ذلك في مواجهة الردة الانفصالية. كما يمكن القول إن في مقدمة العوامل التي تسببت في القصور الديمقراطي، على صعيد المشاركة الشعبية ودور وأداء أجهزة الأمن، الضغوط الخارجية من ناحية ثانية، والصراعات التي التنافي التي التنافي من ناحية ثانية، والصراعات التي احتدمت مع قلادة الأحزاب من ناحية غامية خامسة، وسالية رابعة، والصراعات التي احتدمت مع خامة المرابعة عادية المعيدة خامسة، وسالية

غالبية المثقفين من ناحية سادسة، وعدم إمكانية الاعتماد على حـزب من الاحزاب أو على حـزب من الاحزاب أو على أجنحة من أحزاب مؤتلفة من ناحية سابعة، كما أنه لم يكن بالإمكان القضاء على رواسب الصراع السياسي السابق للوحدة من ناحية ثامنة. ويرغم ذلك كله يمكن القول أن الوحدة إذا كانت لم تتـه بقيامها عـهدا ديمقر اطبا في سوريا، فإن انفصالها لم يعد لسوريا نظاما له أدنى صلة بشقى الديمقر اطبة: مصلحة الأغلبية والمشاركة الشعبية.

## ٨ ـ تجاوزات أجهزة الأمن :

في تحقيق الظاهرة التي لا تنكر، نلاحظ بداية أن سوريا؛ بحكم موقعها، وهشاشة بناها الاجتماعية، وتنني نسبة التجانس والاندماج في مجتمعها قياسا بالمحيط القومي أو في مصر، وحداثة استقلالها، وضعف السلطة المركزية فيها تلوخوا.. لكل ذلك فإنها كانت في مقدمة الإقطار العربية تعرضا المتاريخ الخارجي واختراقات الأجهزة السرية لأكثر من دولة عربية واجنبية. وكان طبيعيا والحال كذلك أن تحظي قضية الأمن باهتمام خاص من كل حكومة طبيعيا والحال كذلك أن تحظي قضية الأمن باهتمام خاص من كل حكومة والكفاءة تحرص على الاستقرار، ولقد عرف "المكتب الثاني" السورى باليقظام والكفاءة واللمدة منذ عهد الشيشكلي. ولم تتراجع أهميته الشبية بسقوط النظام الدكتاتوري، وإنما نزايدت؛ نتيجة تزايد المواسرات الخارجية والاختراقات المال الدخلية، الأمر الذي طبع إجراءات الأمن بقدر ملحوظ من الصرامة والشدة، بل والتجافرات المدينة، كما حدث مع عاصر ومناصري الحزب القومي السوري الإجتماعي إثر اغتيال أحد أغراده! العقيد عنان المالكي، بحيث يبدد سليما الأولدة "اكن التجاوز في إجراءات الأمن تقايدا في سوريا من قبل الوحدة (٧٥). وكان عبد الحميد السراح قد تولى مسئولية "المكتب الثاني" منذ أو اخر

ربعيام الوحدة اختلفت المهام الموكلة لجهاز الأمن كما وكيفا؛ إذ لم يعد التامر وقفا على القوى الاستعمارية وحلفاتها، وإنما تعدد المتآمرون؛ بتاثير المتغيرات والمستجدات محليا وعربيا ودوايا، ولقد تولى السراج وزارة داخلية الإهليم في بداية عهد الوحدة، وتزايدت مسئولياته باطراد حتى قبول استقالته في ١٧ اسبتمبر ١٩٦١، وتجمعت بين يديه سلطات واسعة مكتنه من بسط سلطانه. ولأن النظام اعتمد توسيع إطار مهام الأجهزة التنفينية، ويحكم تعدد صلاحيات عبدالحميد السراء، وتوليه مسئولية "الاتحاد القومي " تولت أجهزة وزارة

الداخلية بعض مهام التنظيم الشعبى، بينما لم تتطور تلك الأجهزة في مستوى تطور مهامها في المرحلة الجديدة، بل وصبارت تضم كثيرين ممن تحولوا - بنطور المرحلة - إلى معارضي الوحدة والنظام، كما تأثرت ممارسات السراج والخهزة قد بخوله في صمراع على السلطة مع مختلف شركاء الحكم، وباستغلاله الأجهزة ضد خصومه، وبمحدودية رعيه الاجتماعي، بحيث لم تقتصر الرقابة في عهده على أعداء الوحدة والنظام، وإنما اتتسعت أتشمل الوزراء وكبار المسئولين بمن فيهم المشير عامر (٥٨)

وكل الشواهد توكد أن التجاوزات كانت بفعل مسئولين سوربين، وليس نتيجة توجيهات مصرية. وهناك العديد من الشهادات التي تقيد دخول السراج في نزاع على عامر، ثم مع عبد الناصر حول تجاوزات التي تقيد دخول السراج في نزاع كثيرة على أن حديث التجاوزات مغالى فيه، ولقد استهدفت المغالاة تشويه كثيرة على أن حديث التجاوزات مغالى فيه، ولقد استهدفت المغالاة تشويه في الخفاء من نلحية، وإرباك الجهاز الأمني وتحييد الجماهير تجاه ما يدبر أي الخفاء أي الخفاء ألى من الوزاء المستقيلين، والثابت أن أيمن الوزاء المستقيلين لم يواجه أي متاعب في القاهرة أو دمشق (١٠)، وققد أيض المستوين من من عبد الناصر - برغم تنخل السراج - ولم يتخذ ضده أي إجراء (١١)، فيما لم يعتقل أحد من البعثيين تنخل السراج - ولم يتخذ ضده أي إجراء (١١)، فيما لم يعتقل أحد من البعثيين الناظ الحزيم، وتحريكم في أوساط الصباط(١٢). النظام ومدارسة بعضهم الشاط الحزيم، وتحريكم في أوساط الصباط(٢١). تما في مستواها إلى أن الشعرية أن التجاوزات في الإكليمين يومذلك لم تمل في مستواها إلى أن المعتقلين في أخر أبام الوحدة كانوا ١٤ شيوعيا و ١٣ وكفي المياسويا و أمن الإخوان المسلمين (١٦).

#### ٩ ـ هل الأهراب والصراع مع قادتها :

لم يعارض لحد من المتفاوضين السوريين طلب حل الأحزاب، وفيما عدا المعزاب المقبوب المساور، ووجد فيه قادة البعث ما يريحهم من مشاكل الحزب المستحصية (15)، بينما تصماعت حملات الحزب الشيوعي بشكل طردى كما سبق بيانه. ولقد بدأت المشكلات مع ساسة سوريا وشخصياتها غير الشيوعية نتيجة تناقض مصالحهم الذاتية مع نهج الحكم وسياساته المعتمدة،

وليس حول أى قضية تتصل بالثوابت القومية أو مصلحة جماهيرية. وكان الأوضاع الأحزاب السورية قبل الوحدة – ويخاصة البعث – انعكاساتها على العلاقة بالحكم؛ فالانقسامات غير المعلنة قبل الوحدة انعكست بوضوح خلالها. ولقد انقسم البعثيون في الموقف تجاه الحكم إلى ثلاث جماعات:

الأولى: جماعة "القيادة القومية" بقيادة ميشيل عنلق، الذي اتخذ من بيروت مقرا ومن جريدة " الصحافة " البيروتية لسانا، منذ انقسام الموتمر الشالث للحزب في آب / اغسطس ١٩٥٩، وتبني الدعوة لتصحيح الأوضاع في المحورية العربية المتحدة، ويخاصة في النشرات الداخلية الخاصة بالأوضاع في الموتمر القومي الرابع في صيف، ١٩٩٦ تراجعت القيادة عن قرار الحل، ثم كلفت عبد الغني قنوت بتشكيل قيادة لفرع الحزب في الإقليم السوري (٦٥). عناق والبيطار الاعتبار اللائق بدور هما الترايخي ومكانتهما العربية (١٦)، إلا عجز القيادة عن تجاوز قصورها فكريا وعقائب عالى عربية المراجل الانتقالية في حياة الثورات (٧١). إلا المراجل الانتقالية في حياة الثورات (٧١). كما أن تواصل نظرتها النرجسية المذات والحزب جعلها تتصور أن البعثين هم الأكثر إخلاصا والإعمق وعيا المتعليات والاجدر بتحمل المسئولية (١٨)؛ وبالثالي لم تستطع إدرك النقلة النوجية التي احداث على موقف استراتيجي وتجربة عملية أكثر اكتمالا (١٦) العدث

الثانية: جماعة " القطريين " بزعامة أكرم الحورانى ، وتضم بصورة رئيسية عددا من وزراء البعث ونوابه السابقين والعناصر الأكثر براجماتية، والتى تجاويت مع الوحدة فى السنة الأولى، وشغلت مناصب وزارية وإدارية عديدة. بحيث استقز نلك الجماعة الأولى، وجميع خصوم الحورانى وجماعته، وخصوم الحكم كذلك. وبدات الخلافات بتأثير الصراع على السلطة، ثم كان انسحاب مرشحيها من انتخابات "الاتحاد القومي" اعتما لم بوخذ بفكرة الشطب، التى طالب بها الحورانى. وأخيرا جاءت استقالة مصطفى حمدون لخلافه مع عامر حول تشكيل الأخير لجنة لمراجعة شكاوى الملاك فى قضايا الإصلاح عامر حول تشكيل الأخير لجنة لمراجعة شكاوى الملاك فى قضايا الإصلاح الزراعى، فقضامن معه عبد الغنى قنوت، ثم أكرم الحورانى وصلاح البيطار؛ مما أعطى الاستقالات طابع التضامات الحزبي، كما كان للظروف التى احاطت بتقديمها دور فى استقراز عبد الناصر ودفعه إلى قبولها (٢٠).

ولقد تجاوز كل من عبد الناصر والجماعة الحدود في حربهم الكلامية، إلا أنه رغم بلوغ اللاموضوعية عند الحور إني حد اتهام عبد الناصر بالعمالة للأمريكيين لم يصدر عن الأخير أي طعن في وطنية الحوراني، وإن إتهمه بالاتهازية, وقد برر "القطريون" مواقفهم بحرصهم على " الديمقر اطية" والقضايا السورية، وفاتهم إدراك أن قيام الوحدة وتجذرها الشرط الأول لتحقيق كل طموح عربي في الديمقر اطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

الثالثة: الجماعة المؤيدة للوحدة في عهدها، والمتصدية للانفصال بالفعل والكامة، وتضم غالبية قواعد البعث ومعظم رموزه الفكرية والثقافية في الإقليم السورى، الذين تعاونوا مع الحكم في عهد الوحدة. وبرغم تأييد هذه الجماعة للاسترى، الذين تعاونوا مع الحكم في عهد الوحدة. وبرغم تأييد هذه الجماعة لو التيار على الأصح للوحدة والقائد بحصاس ملحوظ، لم تنسجم تماماً مع الحيزة النظام التي نظرت للجماعات الثلاث وكأنها حزب متضمام، وضم التتقضات الحادة فيما بينها. ولقد شل قدرة هذا التيار على ممارسة دور بذاء في نقد التجربة وتصحيح المسار وتطوير "الاتحاد القومى" موقف أجهزة النظام منه، وكذلك حرص غالبية عناصره على عدم الدخول في صدراع مع الأجهزة بنتهي بنا إلى الاصطفاف إلى جانب خصوم الوحدة والقائد.

ويرغم الآثار السلبية للصراع مع الأحزاب، يمكن الجزم بأن حل الأحزاب لم يرتب المنابية للصراع مع الأحزاب، يمكن الجزم بأن حل الأحزاب لم يواكبه أى جهد لاستيعاب طاقة الحزبيين في عمل فكرى أو تنظيمي كانت تحتاجه الجمهورية والحركة القومية كما أن القاعل مع أزمات قادة البعث نظب فيه الانفعال والحدة. ثم إنه نظر للأحزاب ككل صماء دون تقريق بين من كان يعادى العهد والقيادة وبين غالبية القواحد شديدة الولاء الموحدة ولعبد الناصر. وكذلك عدم التقريق بين واقع الجمهورية والواقع العربي؛ حيث كانت الأحزاب تقود النضال التقدمي التحرين. كان الأحزاب تقود النضال التقدمي التحرين. كما أنه لم تراع في الموقف من الشخصية والاعتبار المعنوى. حساسيتها المغالى فيها تجاه كل ما يتصل بالكرامة الشخصية والاعتبار المعنوى.

## ١٠ تسريح الضباط ونقلهم للإقليم الصرى والأجهزة المدنية :

كان عبد الناصر عشية قيام الوحدة قد استكمل عملية تحويل النظام العسكرى لثورة بوليو/ تموز إلى نظام مدنى. كما كان على معرفة دقيقة بواقع الجيش السورى، وتتاحر كتله، واعتياد ضباطه التدخل الضاغط فى شنون الحكم، وانقتاحه للمداخلات الخارجية المحلية والعربية والدولية (٧١)، وكان موفده حافظ إسماعيل، مدير مكتب المشير عامر، قد النقى فى النصف الثانى من ديسمبر/كانون أول 90 9 امع مجلس القيادة فى الجيش السورى لتدارس الصعوبات والمشكلات التى قد تواجه دولة الوحدة بحكم واقع الجيش والاحراب والظروف الاقتصادية، وقد انتهى الجماع بصدور قرار جماعى ينص على "

السير قدما في طريق الوحدة مع مصر وفي أقصر وقت ممكن"(٧٧). ولقد تم اتفاق عبد الناصر مع وفد المجلس العسكرى السورى على وقف المتفال الضباط بالسياسة. وفي لقاء عبد الحكيم عامر باعضاء مجلس القيادة بعد المتفال الضباط بالسياسة. وفي لقاء عبد الحكيم عامر باعضاء مجلس القيادة بعد المتفرض مقابل تعيين بعض الضباط المصريين في رئاسة أركان الجيش الأول، ثم صدرت قائمة بشريح ؟ وضابطا، ولقد جاعث عمليات التسريح والنقل و الإحالة- على الأغلب - نتيجة مستجدات سياسية ضاغطة، ويتوصيات ليسراج (٤٧), ولقد عزز تنافس رفاق الأمس في تقديم قوائم التسريح اقتناع عبد السراج (٤٧), ولقد عزز تنافس رفاق الأمس في تقديم قوائم التسريح اقتناع عبد الناصر بسلامة الإجراء المتبيد وليس ينكر أن ذلك أقد الجيش الضباط الأكثر البداء لا ملك المسبب في تحول غالبية هؤلاء للعمل ضد الوحدة. وربرغم ذلك لا أحسب الإجراء خاطئاً أبداً؛ إذ لم يكن في مصلحة الوحدة والجيش بها الواسع كما كان قبلا.

ومبين بداء وتعلم عدد عام بحد. وليس هناك شك أنه لو ظل للشيوعيين أو البعثيين المؤيدين لأكرم الحورانى بالذات وجود فاعل لسبقوا جماعة النحلاي في الانقضاض على الوحدة. ثم إن التسريح في عهد الوحدة لم يبلغ ما حدث سنة ١٩٥٥، ولا في أعقاب الانفصال،

لا سيماً بعد ٨ مارس/ آذار ٣٩ ( ٧٥ ) .

كان الخطأ الاستر اتيجي يكمن في حدم توحيد الجيش في بداية عهد الوحدة،
وقد توافرت العوامل المساحدة الذلك يومها (٣٦ ). هذا ما اقترحه مصطفى حمدون وبعض الساسة و الضباط السوريين بداية، ولكن لم يؤخذ به (٧٧)، وكانت وحدة الجيش سبيل تعميق التفاعل بين أبناء الإقليمين على مستوى الخياء المعالمين على مستوى الضباط؛ حيث يلعب الطموح الشخصي والانفعالات الذاتية دورا سلبيا ضد التفاعل الخلاق. وكانت الجيوش - ولم تزل - ويقة الاندماج في المجتمعات المتعدد، ولقد اضاعت القيادة الناصرية فرصة مينة حين لم توحد الجيش في مرحلة زخم التأييد الشعبي للوحدة والقائد. ثم إنه لم تنع توجية ضباط الإقليمين بالتمايزات في السلوكيات والقيم والثقافة السائدة

فى الجيشين، كما لم يتم خلق المناخ الملانم للإحساس بالوجود المنتج فى الموقع الجديدة للضباط المتقولين. وكذلك لم تحكم عمليات اللقل بمعايير الكفاءة فى كثير من الحالات. يضماف إلى ذلك قصور توعية الجيش بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التى كانت فى مصلحة الغالبية التى ينتسب إليها جل الضباط و الجنود.

#### ١١ ـ إصدار قانون الإصلاح الزراعي وتطبيقه :

لا يختلف الإقليم السورى عن المصرى من حيث ظروف تملك المسلحات الواسعة والعلاقات الزراعية؛ إذ كان كبار الملاك بحوزون نحو ٥٠% من الأراضي الزراعية - من أملاكهم الخاصة وأملاك الدولة - مقابل ١٣٫٨% الأراضي الزراعية - ١٩٥٠ انقش مجلس القواب تحديد الماكية؛ فأيد ذلك ٣٤ ناتبا رحمارضه ٤٥ اناتبا (٧٨). ولقد شهد صيف ١٩٥٠ وربيع ١٩٥١ وربيع ١٩٥١ ورسيف ٢٩٥١ انتبا وعارضه فلاحية سقط فيها قتلى وجرحى. كما عقد في حلب في المول/ سبتمبر ١٩٥١ موتمر فلاحي حضره الألوف المطالبون بإصلاح زراعي جنرى، وكن له صداه في الصدافة العالمية ولدى الدبلوماسيين الأجانب؛ لدرجة أن الخارجية البريطانية أوصت مفوضيتها في دهشق بلغت نظر الحكومة السورية إلى مسالة توزيع الأراضي (٧٩).

ولقد جاء القانون تطويسرا السابقه بمصسر. وبلغت الأراضسي الخاضعة للاستيلاء ١٩٠١% مما يملكه ٢٢٤٠ مالكا. ولدى التنفيذ اتهم مصطفى حمدون وزير الإصسلاح بالتجاوز، واصطم الأجل ذلك بالمشير عامر وسيد مرحى وزير الإصسلاح المركزي، اللاين رأيا مضرورة الالمتز لم بنصوص القانون، فيما كان حمدون ويوده عبد الناصر ويرى الأخذ بروح القانون (١٠)، ومع ذلك اعتمدت وجهة النظر الأولى التي فيها مصلحة كبار الملاك. ولقد قال شعب سوريا رأيه في الإصلاح الزراحي بإجباره مجلس نواب الانفصال في شتاء ١٩٦٢ على اعتماده بعد أن كان مجتمعا لألغائه.

#### ١٢ ـ استغلال سوريا اقتصاديا والتضييق على الاقتصاديين السوريين :

يوضح الميزان التجارى بين الإقليمين عكس ذلك تماماً، كمــا ورد فــى تقريــر التتمية فـى القـــرق الأوسط عن ســنوات ١٩٥٤-١٩٦١ الصــادر فــى نيويـــورك الم ١ (٨١)؛ إذ استفاد التجار السوريون من السوق المصرية الواسعة والتسهيلات المتاحة، بينما كانت البرجوازية المصرية تثبه حالة انكماش. ولكن الحلام التجار التي راودتهم بداية لم تتحقق نتيجة إغلاق الأسواق العراقية ثم السعودية، ويتأثير الجفاف. كما أن الترجة الاقتصادي/الاجتماعي المحكم المنحار المنابية لم يجد صدى طبيا في نفوسهم. ومع أن التجارة في سوريا لم تكن تسهم باكثر من ١٣ % من الدخل الوطني، فإنها كانت تعطى سوريا مظهرا خادعا للرفاهة.

ومنذ مطلع الخمسينيات أخذت بيروت تحتل موقعا منقدما في تجارة وسياحة المنطقة، وقد تفاعل تجار سوريا بأن تحل الوحدة مع مصدر أزمتهم، ولكن ما تحقق لم يكن في مستوى طموحاتهم، ثم إن البرجوازية السورية اعتادت تجاوز القوانين و الأنظمة بحكم عمق صلاتها برجالات الحكم، ولم يكن سهلا عليها أن اتتسلسي ما اعتادته. ولا ينفى نلك أنها واجهت مشكلات مع الجهاز الإداري البيروقراطي شديد التخلف و المحافظة في الإقليمين، ويذكر أنه تمت تغطية التوسعات في المشروعات الإنشائية ومواجهة انعكاسات الجفاف بدعم مالي من مصر، ولقد طالب الرئيس عبد الناصر الجامعة العربية في أعقاب الانفصال بشكيل لجنة اللتحقق من أن مصر قدمت العون المالي لسوريا طوال عهد الوحدة (٨٢).

#### ١٣ – التهاون في مواجهة إسرائيل في موضوع تعويل نهر الأردن :

أثار أكرم الحور انى وأحمد عبد الكريم وغيرهما اتبهام عبد الناصر بالاستعداد للتساهل فى موضوع تحويل نبهر الأردن، مقابل معونات مالية من البنك الدولى(٨٣)، وفى محض ذلك كتب صلاح البيطار فى جريدة "البعث" التى أصدرها فى دمشق عقب الانفصال نافيا بشكل قباطع أى شك حول موقف عبد الناصر والجمهورية من القضية الفلسطينية (٨٤).

وهذا ما يؤكده أيضاً الموقف الحازم الذي أجهض محاولة إسرائيل إرسال سفينتين عبر قناة السويس في ربيع ١٩٥٩، مستغلة صدام عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي، وتلقى الجمهورية شحنات قمح أمريكي كانت في مسيس الحاجة إليها.

#### ١٤ ـ إصدار قوانين التأميم في تموز / يوليو ١٩٦١:

كانت سوريا أول قطر عربي يمارس التأميم؛ ففي سنة ١٩٥١ أممت شركات الكهرباء والماء القرنسية والإنجليزية في دمشق وحلب وحمص، كما أممت مصلحة التبغ الفرنسية. وكانت الصناعة السورية عند قيام الوحدة تسهم بنحو 9% من الدخل الوطني، وكانت مقصورة على الصناعات التحويلية: الغزل والنسيج والأسمنت والأغذية المحفوظة والزيوت، وتعانى صغر الوحدات، وصعوبة التمويل، وندرة الخبرة الفنية، وانعدام التخطيط بحيث اتجهت رؤوس الأموال نحو صناعات محدودة، وتنافست حولها. وفي سنة ١٩٦٠ أنشستت وزارة الصناعة ووزارة التخطيط واستعين في الوزارتين بخبراء من مصر وفي ٢٦يوليو ١٩٦١ - قبل الانفصال بشهرين - أممت ثلاث شركات فقط تأميما شاملا - بينها الخماسية - التي كان رأسمالها ٣٠ مليون ليرة سورية، وحاصلة على تسهيلات من البنك المركزي قدرها ١٨ مليون ليرة؛ أي أنها كانت تعمل بتمويل من الودائع العامة، كما أممت بعض الشركات تأميما جزئيا. وكان جميع الذين خضعوا لقرارات التأميم سبعمائة مستثمر فقط ولقد درست قرارات التأميم مع الوزراء السوريين، واعتمدت من غالبيتهم قبل إصدار ها (٨٥). ولم يكن لَهَا تَأْتُيْرِ يَنْكُرُ فَي انقَـلابِ أَيْلُـولُ سَبِتُمِبرِ ١٩٦١؛ إذ مِن الشَّابِتُ أَنِ النَّـآمِر على الوحدة بدأ قبل نلك بشهور.

أما عملية نزوح الأموال من سوريا فقد بدأت منذ انقلاب الزعيم سنة 1989، ولم فتن القلاب الزعيم سنة 1989، ولم فتن الذروة بصدور 1989، ولم فتن الذروة بصدور قرارات تأميم البنوك في صهد الوحدة سنة 1980. وليس هناك ما يدل على وجود سياسة متعمدة للتضييق على البرجوازية السورية، وعلى العكس من ذلك كانت تعتبر شريكا للقطاع العام في عملية التمية الواسعة الذي اعتمدت في الإهليم.

ومن العرض السابق بتضح أن نظام الحكم لم يقع في تتاقض عدائي مع الثوابت القومية والأسس التي قامت عليها الوحدة، أو في تعارض مع مصالح وطموحات الجماهير، وأن الخلاف مع الساسة السوريين إنما كان حول مدى الصلاحيات المعطاة لبعضهم، وظروف وجود بعضهم الأخر في القاهرة، ولم يكن مطلقاً حول قضايا مبدئية تتصل بتوجهات الحكم الاقتصادية والاجتماعية، أو إقامة الديمقر اطبة كما قبل فيما بعد؛ وهذه حقيقة إيجابية للغابة تحسب لدولة الوحدة والقائد الراحل

## الحور الرابع : تأصيل الانفصال :

إن موقف الشعب العربى في سوريا من الوحدة مع مصر، وقيادة عبد الناصر، والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت في عهد الوحدة، وإن كان قد اتضح بجلاء في الأيام الأولى للانفصال، فإن عملية الفرز الحاسم بين عاصر وقوى الحركة القومية العربية مساقة الاستزام بالوحدة والحرية والاشتراكية، وعناصر وقوى " الإقليمية الجنبوة" ؛ قومية الشعارات انفصالية الفعل فاشية الفكر لم تتضح بجلاء تام إلا من خلال الاختبار العملي في المواقف التي تطلبت الحسم و التي خاصنة الأجبال الشابة من الرجال والنساء والعمال والفلاحين، في نضالها لإعادة الوحدة طوال الإبام والليالي المعتدة ما يبرس الصباح النساعي يسوم ٨ يوليو ١٩٦٣ والمساع النساعي يسوم ١٩٦٣ والمساح النساعي يسوم

والثابت أن قوى اليمين التى اغتصبت السلطة لم تدرك ما كمان قيام الجمهورية العربية المتحدة قد أحدثه فى فكر نخب الأمة ووجدان جماهيرها؛ من تقدم الطموحات المرحلة السابقة، من تقدم الطموحات المرحلة السابقة، كما لم تع طبيعة المتغيرات الجزرية التى أحدثها عهد الوحدة فى المجتمع للسورى؛ من حيث نمو وعى الجماهير وانعتاقها من إسار الولاءات التقايدية للعصبيات المحلية وقادة الأحزاب، وتزايد معرفتها بحقوقها، واستعدادها للدفاع عن مكاسبها. كما واجهت المردة الانفصائية عزلة عربية شعبية، وتحجيم علاقات النظام الرسمية عربيا وفي العام الثالث.

وفي مواجهة التحديات الداخلية بصورة أساسية تفجرت الصراعات بين قادة الانفصال، فاعقل حيدر الكزيرى في ٢٠ نوفمبر ١٩٦١، واستقالت حكومة دمأمون الكزيرى في اليوم التالي، وفي ٢٨مارس١٩٦٢ شهدت دمشق انقلابا قادته بعض عناصر الانقلاب الأول. أعقبته تمردات للضباط الوحدويين في حمص وحلب واللانقية، ثم محاولة انقلاب في حلب يوم ١ إيريل ١٩٦٧ قادها

العقيدان جاسم علوان ولؤى أتاسى، والجهضت نتيجة عدم النزام ضباط البعث بقيادة محمد عبران باتفاقهم مع علوان، ولقيام الطيران السورى بقصف إذاعة حلب واسكاتها.

وقد برزت على المسرح السياسي/العسكرى يومذاك ثلاثة تجمعات متناقضة الدوافع والغايات:

الأولى: وحدوى، بطالب بعودة الوحدة دون شروط، وهو الأوسع انتشارا بين الجماهير والتيادات الشابة، بقيادة تسالف شلاث منظمات وحدوية الحركة المحدويين الاشتراكيين"، و"حركة القوميين العرب "، و"الجبهة العربية المحددة". وتأتف من حولها بقية القوى والعناصر الوحدوية المسيطرة على الشارع، والأكثر استقطابا للضباط من مختلف الرتب.

الثانى: بعثى، يرفع شعار "الوحدة المدروسة"، وغايته مفاوضة القاهرة من موقع الانفصال، ويطالب بالمحافظة على مكاسب العمال والفلاحين. وهو الانفصف جماهيريا ونخبويا، وإن تميز ضباطه بدقة التظيم، والتفلغل في الاضعف جاهيرية العسكرية المختلفة، خاصة الوحدوية. وتقوده "اللجنة العسكرية" التي تشكلت في القاهرة أيام الوحدة من: محمد عمران، وحافظ الاسد، وصلاح جديد، وعبد الكريم الجندى، ولحمد المير. وقد ضمت العدد الكبير من الضباط العلويين والإصاعليين والدروز والعدد الأكل من الضباط العلويين والإساعليين والدروز والعدد الأكل من الضباط العلويين والاساعلية على والعدد الأكل من الضباط العلويين والاماوز والعدد الأكل من الضباط السنة.

الثالث : انفصالى، وهو الأضعف تنظيما بين الضباط وفي أوساط الجماهير، ويؤده العدد الأكبر من قادة الأحزاب والتجمعات السياسية في مرحلة ما قبل الوحدة، وتسانده بقوة الأحزاب والمنظمات اللاقومية. وغالبية ضباطه من أبناء وأصهار أعيان المدن وكبار العائلات الرأسمالية والإقطاعية.

وتشكلت وزارة بشير العظمة التي بدأت عهدها بالدعوة لحوار القاهرة في موضوع الوحدة، وانتهت برفع الشكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة امام جامعة الدول العربية؛ حيث شهدت مدينة شنورا اللبنانية يوم ٢٧أغسطس ١٩٦٢ اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية حضرها معتلو اثلاتي عشرة دولة، أعاد خلالها وقد دمشق كل الإدعاءات التي قبلت ضد عهد الوحدة. وكان اغلبية اعضاء وقدى الطرفين من الوزراء السوريين في عهد الوحدة. وانتهت اجتماعات شقورا يوم ٢٨ أغسطس ١٩٦٢ بما يشبه فوز حكومة العظمة، ولكنه كنان فوزا عابرا؛ إذ لم تستطع مواجهة حدة الصراعات الداخلية. واعتبتها

حكومة خالد العظم التى ضمت تحالف اقطاب اليمين مع جماعة الحور النى، ويدت مؤهلة لتوفير الاستقرار ؛ إذ ضمت اقطاب اليمين وعناصر مناصرة لقضايا الفلاحين والعمال، ولقيت دعم وتاييد كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة. ولم يتورع العظم عن تحريض سفير امريكا في ممشق ضد عبد المتحدة. ولم يتورع العظم عن تحريض سفير امريكا في ممشق ضد عبد الناصر، مؤكدا لمه أن سوريا لن تهاجم إسرائيل (٨٦). ويفعل تقاقم الأزمات الاجتماعية، وتأكل رصيد شركاء الحكم في أوساط الشعب والجيش استطها انتلاب كان مكشوفا للجميع.

لقد نفنت حركة ٨ مارس/ آذار ١٩٦٣ ثلاثة تجمعات عسكرية متناقضة الدوافع والغايات، ضعيفة مستوى التنسيق فيما بينها: الناصريون، والبعثيون، ومجموعة من الضباط اللاحزيبين. وكان الظن أن التيار الجماهيرى الوحدوى سيجرف النتاقضات فيما بينها. وكان أول عمل أقدم عليه رئيس الوزراء الجديد، صملاح البيطار، سحب الشكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة، مؤكدا أن "تورة الشعب العربي في سوريا ثار المعركة شتورا وكارثة الانصال".

ومنذ اليوم الأول للحركة احتدم الصراع فيما بين البعثيين، المستقوين بثورة ٨ فبراير/شباط في العراق، ومؤيدي الوحدة في الجيش والشارع، وسرعان ما تمكنت "اللجنة العسكرية" البعثية من لجكام سيطرتها على الجيش. ولمواجهة الجماهير المطالبة بالعودة القورية للوحدة سارعت الحكومة ما المسيطر عليها بعثياً - إلى الدخول في "مباحثات الوحدة الثلاثية"، وكل ما تمخصت عنه تلك المباحثات أنها كشفت مدى هشاشة فكر البعث وتخلفه عن منطق المرحلة، وتحول قائته في كل من سوريا والعراق إلى رموز "الإثليمية الجديدة". وبالمجازر التي مارستها اللجنة العسكرية" والحرس القومي "الذي شكاته، قمعت الطموح الوحدوي في أوساط الجيش والشعب؛ وأصلت بالتالي الانفصال.

### للحور الخامس : انعكاسات الانفصال في الفكر والعمل العربي :

عرى الواقع المأزوم وأبرز حقائقه، كما أنه قوض البنى الفكرية والسياسية الهشة، وفضح قصورها عن تقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومن جهة ثانية كشف الفطاء عن استراتيجية القوى الدولية تجاه الطموح العربي للوحدة والتحرر والتقدم.

ويمكن إيجاز انعكاسات الانفصال في الفكر والعمل والواقع العربي في:

1 - برغم الإرهاب والتصليل لم يصدر عن نخب وجماهير سوريا ما يدل على الرغم الإرهاب والتصليل لم يصدر عن نخب وجماهير سوريا ما يدل على ان الردة الانفصالية واكتبه الديثاق الميثاق الصادر بمصر سنة ١٩٦٧ والاستجابة لنجدة ثورة اليمن ليؤكدا عمق انتماء مصر القومي وفيما لكنته مصر وشهبته سوريا برهان على أن الانتماء القومي إنما هو الانتماء الأصدق تعبيرا عن حقائق الواقع في الأرض العربية.

٢ - العجز عن حماية الوحدة وتوسيع إطارها، برغم توافر العواسل المساعدة على ذلك، يدل على أن الحدود المصطنعة بائت مسيجة بمصالح وطموحات ذائية، تتقدم في الممارسة العملية الطموح الوحدوي التاريخي. ولقد جاء الانفصال يدعم الإقليمية التقليدية بإقليمية جديدة أكثر عصرية، وليست أقل استعدادا لقبول التسويات غير المتكافئة مع القوى الدولية شديدة الحرص على استمرار واقع التجزئة والتخلف والتبعية.

٣ - بتأثير التقويم غير الموضوعي لتجربتي الوحدة والانصال تعمقت لدى النخب وحدوية الإيمان والتوجه "عتدة الانفصال"؛ المتعلق في الحذر المغالي فيه تجاه كل توجه وحدوى، بحيث غنت العناصر والقوى الوحدوية أكثر تحفظاً وأقل اندفاعا في التعامل مع دعوات الوحدة و الاتحاد.

أ - نتيجة ما انسمت به ممارسات الأحزاب والمنظمات السياسة من قصور عملي، وما كشفته من تخلف على صعيد الفكر والتنظيم والعلاقة بالجماهير، عملي، وما كشفته من تخلف على صعيد الفكر والتنظيم والعلاقة بالجماهير، تفاقمت حدة الصراعات فيسا بين القيادات والقواعد؛ فنشطت الأحزاب أواسط والمنظمات، كما حدث للبعث بين 909 او 175، والقوميين العرب أواسط الستينيات، والأحزاب الشيوعية وجماعة الإخوان المسلمين في السبعينيات. والنتيجة أن الحياة الحزية أصيبت بما يشبه الشال، وتعمق تخلف الأحزاب وما في الحراك السياسي العربي.

 القى فشل التجربة بظلاله على الأمبيات السياسية والفكرية؛ بحيث انتهى كثيرون إلى القول بحتمية الفشل، واستئتاج لحكام ليست خلاصة تحليل سليم وفرضيات واقعية؛ وكان لذلك آثار شديدة السلبية على الفكر والعمل السياسي العربي.

١ - لم تتسرب الشكوك والريب لجماهير الشعب تجاه دور دولة الوحدة وممارسات القائد. كما لم تتردد هذه الجماهير في الاستجابة للنخب الوحدية في التصدى للردة الانفصالية، بينما عصفت الشكوك والظنون بقطاعات واسعة من النخب. مما يؤكد أن مشكلة الأمة العربية إنما هي مشكلة قصور وعي النخبة، وضعف مستويات التزامها، وليس جمود الجماهير وتخلفها كما يُدْعَى.

٧ - خلال عهد الوحدة ومرحلة تأصيل الانفصال برزت على المسرح السياسي العربي كل القوى من اقصى الهين إلى اقصى اليسار. ولقد ثبت بالبرهان العملي تدافس الممارسات مع الشعارات، مما تسبب في أن يتاصل في الوجدان العربي الشك المسبق، بحيث بات رافع الشعار متهما بالتدليس حتى تثبت مصداقيته. ولقد عانى العمل السياسي والاجتماعي العربي ولم يزل- حالمة لنعدام الثقة التي عمقتها نخب الأمة من جميع الوان الطيف السياسي والإجتماعي العربي ولك و الإجتماعي العربي ولك و الإجتماعي العربي و الكوتماعي و الكوتم

٨ - شهدت المرحلة مستجدات في غاية الخطورة على صعيد المسراع العربي الصهيوني؛ إذ طورت إسرائيل وكل من تركيا وإيران وإثيوبيا علاقاتها المشتركة لمواجهة النمو المتسارع في فعالية الحركة القومية العربية. كما نشأت علاقة إيجابية متطورة فيما بين الدولة العبرية وبعض "الأكليات" في المشرق العربي وجنوبي السودان، وتنقلت على إسرائيل المعونات الاقتصادية والعسكرية، بعد أن اتضحت عمليا أهبيتها كفاصل معرقل للتماعل العربي، وككابح فاعى مواجهة دور مصر القومي، ومن جهة رابعة تزايدت أعداد العرب الذين باتوا لا يرون في الصهيونية الخطر الأكبر والأولى بالمواجهة. وينظر من الباحثين للانفصال باعتباره في مقدمة العوامل التي أتاحت لإسرائيل تحقيق التصار سهل بتكلفة محدودة في بوني لجزير ان ١٩٦٧.

وإذا كان الأب الدكتور جوزيف حجار يذهب إلى أن سنوات إير اهيم باشا التسع في بلاد الشام ما بين ١٨٣١و ١٨٤٠ هي أخطر سنوات القرن التاسع عشر في تاريخ المشرق العربي، فإنه ليس من المغالاة في شئ اعتبار الفترة من ٢ نفير اير ١٩٥٨ - يوم الاستفتاء على الوحدة - إلى يوم ٢ ايوليو ١٩٦٣-يوم إعلان الرئيس عبد الناصر السحابه من القاق الوحدة الثلاثية - أخطر سنوات القرن العشرين فى حياة الوطن العربى؛ إذ فيها أجهضت تجربة الوحدة؛ وتشرذمت الحركة القومية، وتحول الخلاف مع الأحزاب الشيوعية إلى عداء دام ومدمر، وقولى الصقور قيادة الحركات الناطقة باسم الجماعات المسماة تجاوزاً "الكليات"، فيما شهنت هذه الحركات نموا وبروزاً بتشجيع ومساندة القرى العربية الهوية المعادية للطموح الوحدوى، ناهيك عن الدعم الاستعمارى التلاده.

وختاماً، فإننى فى الوقت الذى أسجل فيه امتنانى لكل الذين نهلت مـن معينهم الورد ذكرهم فى ملحق الهوامش، أنبه إلى أن المصادر التى اطلعت عليها رغم كثرتها وغنى معظمها- لا تجيز لى مطلقاً ادعاء الوفاء بحق التجربة الرائدة. وإننى لأرجو كل من يجد عندى قصوراً أن ينبهنى لمواطن القصور والخلل، شاكراً له متما فعله.

#### المسوامسش

- (1) شهدت دمشق صباح يوم ١٨ ايوايو ١٩٦٣ امحاولة القلابية دبر ها العقيد جاسم علوان، و أجهضت تثيجة الندساس أحد ضباط البعث ضمن قيادة المحاولة، و أعقب ذلك مجزرة دامية تلم بها "العرس القومي" ومحكمة صلاح الظلى العسكرية، وتتيجة الانفراد البعث بالحكم وفاشنية صند المنظمات الوحدوية التي شاركت البعث في التوقيع على تفاق ١٩٦٧ والبريل ١٩٦٣ بإقاصة الوحدة الثلاثية فيما بين مصر ومعوريا والعراق، أعلن الرئيس عبد الناصر في ٢٢ الموافقة المتحدة الثلاثية".
- (٣) مدير الانقلاب الأول المقدم عبد الكريم النحاثروى، وكان من لبرز قائمته: العمداء: موفق عساسة، و وهير عقبل، وفيصل سرى الحسيني، والمقداء: عبد الفني دهمان، وفيور الله الحاج يراهيم، ومهيد هندي، والمقدمان حيدر الكزيرى، وفيايز الرفاعى. وفي يداير/كاتون كلان ذاتر ٢٦ قام كل من زهير عقبل وفيايز الرفاعى ومحمد منصور بزيارة القاهرة من اولانه الإقام القاهرة من الكرة القاهرة من الكرة الإنتان.
- (") يذكر هيكل أن الملك سعود تدع ١٢ مليون دولار لمؤاصرة الانفصال، فواد مطر، بصراحة عن عبد الناصر، حوار مع محمد حسنين هيكل، ط ١، بيروت، دار القضايا، ١٩٧٥ ، ص ١٥٠ .
  - (٤) مطَّيع السمان، وطن وعسكر، بيروت، بيسان للنشر والتوزيع، ١٩٩٥، ص٦١.
- (٥) بشير العظمة، جيل الهزيمة، اندن، رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٩١، ص
- (٢) عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي، الجزء الثاني، القاهرة، المكتب المصرى الحديث، ١٩٧٧، ص ١٥١.
  - (٧) هذا ما أكده مراد غالب للكاتب في لقاء يوم ٢٣فيراير ١٩٩٨.
  - (٨) مطيع السمان، مصدر سابق، ص ١٣٤.
- (٩) راجع البغدادي، مصدر سابق، ص ١٩٠١. نظر ضياء الدين بيبرس، الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر، كما رواها محمود الجيار، القاهرة، مكتبة مديولي، ١٩٧٦، ص ١٤٠ ، عن ١٩٧٦. ولحمد عبد الكريم، حصاد سنين خصبة وثمار مرة، دمشق، بيسان النشر والتزيع، ١٩٧٤، ص ١٩٠٤ ، ولحمد حمروش، قصة قررة ٢٣ يوليو، الجزء الثالث: عبد للماصر والعرب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٦ ، ص ١٩٠٠ ، ١٨٠ وصلاح نصر، عبد الناصر وتجربة الوحدة، بيروت، دار الوطن العربي، ١٩٧٦ ، ص ١٩٠٠ ، ١٩٠٠

- (١٠) لحمد يوسف أحمد، ندوة الوحدة تجاربها وتوقعاتها، بيروت، مركنز دراسسات الوحدة العربية، ١٩٨٩، ص ٢٢٨.
- (۱۱) المصدر العابق، ص ۲۲۸. (۱۲) محمد العابد عالميم التحايل العابات الناصرى، بيروت، مركز در اسات الوحدة
- العربية، ١٩٨٣، ص ٣٣٢. (١٣) انتونى ناتتج، ناصر، ترجمة: شاكر إيراهيم سعيد، القاهرة، مكتبة مدبولى،
- ١٩٨٥ ، ص ٢٠٨ . (١٤) بشير العظمة، مصدر سابق، ص ٢٧ وصلاح البيطار، ندوة القومية العربية في
- ر ۱۰ ) يشور المصدا مصدر على المرابع ال (۱۵) مطبع السمار، مصدر سابق، ص ۲۱-۳۰ .
- (۱۲) هاني الفكيكي، لوكار الهزيمة، لندن، رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٩٣ ص. ١٠٠
- (۱۷) الضباط البعثيرن الخمعة الذين شكلوا في القاهرة "اللجنة العسكرية" كانوا ثلاثة على محمد عمران، وحافظ الأسد، وصلاح جديد، واثنين إسماعيليين: عبدالكريم الجندى، وأحد المين وبحين وبعث ضمت خمعة علويين واثنين إسماعيلين واثنين درزيين وسكة معنين معروفين بانفصاليتهم إبرزهم أمين الحافظ انظر نقولاس فان دام، الصداع على السلطة في سوروا، القاهرة، مكتبة مديولي، 1910، ص 26:00
- (١٨) أكرم الجراح وطلال عز الدين، الأحزاب والقوى السياسية في سوريا، القاهرة، ١٩٨٥ ص ٨٠.
- (19) سقط في حلب، حسب رواية العقيد ماجد ماميش قائد كلية الاحتياط في حلب المد تقيلا في حلب المدا تقيلا ودخل سجن المرة بدمشق ١٢٠ صبابطا معرويا ١٢٠ وينكر مطبع السمان أن القتلى من قوات حلب، أحمد حمروش، مصدر سابق، ص ٩٢. ويذكر مطبع السمان أن القتلى كانوا: ما ينبوف على ۶٠ جنديا في حلب، و ٧ في يدر الزور، و ٥ في درعا والسويداء واعتلا كل من العميد حكمت الداية قائد المنطقة الشمالية، والعقيد ماجد ماميش، ومحافظ حماة يامين فرجاني ومدير شرطتها العميد إسماعيل نابلسي لتأييدهما حلب، والعميد عبد المجد تجار قلاد شرطة درعا والسويداء، وفي اللائقية العقيد كانظم زيتونة ومحافظها عبد الله جميمة، وفي دير الزور محافظها عندان عثمان وقائد شرطتها مطبع السمان، المصدر السبيق ص (٤٠ ، ٢٢).
- (۲۰) قبل الحركة الانفصالية بيومين نقل العقيد علوان من قيادة اللواء ۷۲ المتمركز فى قطنة جغوبي دمشق، وفى غياب استولى الانفصاليون على اللواء، وقياد العقيد عبد الغلى دهمان بعض و دداته المدرعة، وقام بالاستيلاء على إذاعة وتلازيون دمشق. هذا ما أوضعه العقيد خوان للكاتب فى لقاء بالقاهرة يوم ۲۲ البراير ۱۹۲۸ .
  - (٢١) الميثاق، الباب للتاسع، الوحدة العربية.
- (۲۲) مجدى حماد، العمكريون العرب وقضية الوحدة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧، ص ٤١٣

- (٢٣) عصام نعمان، ندوة الوحدة العربية؛ تجاربها وتوقعاتها، مصدر سلوق، ص
  - (٢٤) جمال الشاعر، " آليات الوحدة العربية"، المصدر السابق، ص ٩٣٨.
- (۲۰) كان الموقعون: صبرى العملي، خالد العظم، اكرم الحوراني، لحمد قدر، مسلاح البيطار، بشير العظمة، أمين النافورى، أحمد عبد الكريم، لحمد الشريقي، خجيب الأرمندازي، هالي السابعة، أسعد هارون، ممييل خورى، حسن مراد، رشاد جبرى، فواد قدرى، محمد العانى، حامد الذه لحه.
- وحضر الاجتماع ولم يوقع بالرغم من موافقته على مضمون البيان كل من: رياض المالكي، وخليل الكلام، وعرفان الجلاء، ومنصور الأطرش، ونصوح الأيوبي، وشفيق سليمان، وظافر القاسمي، وحبيب كحالة، ومحمد عبد المولي، الانبيار الكبير؛ أسباب وسقوط السام على السام على السام على السام المسام
- وحدة مصر وسوريا، بيروت، دار المعيرة 1971، ص ٢٣٦. (٢٦) من أبرزهم: الرئيس السلبق تسكرى القرنائي، وزعيم شورة ١٩٢٥ سلطان الأطرش، ورئيسا الوزراء السابقان فارس الخورى والطفى الحفار. وشاع في دهشق يومما "أن الإنفسال أحيا العظام وهي رميم"ا، تعبيرا عن بحث قلائه عن رموز تخطاها الزمن
- لتعزيز موقفهم وتعبيرا عن طبيعة المرحلة الجديدة. (۲۷) ورد في مشروع البيان السياسي للحزب الشيوعي السوري ما نصه "وهكذا فإن التفاضة ۲۸ أيلول/سيتمبر التي انتصرت بفضل تضامن الشعب الواعي والجيش البلسل
- تشاهمه ۱۸ ولورا مسجد سعى المصرت المحافظة المسجد المحافظة المسجد والمجافزة المتحافظة المسجد المحافظة المسجد كانت أمرا محرم المكتاثورية والتصمير، وكنان للحزب الشيوعى في هذا النصال دوره الطلعى"، أكرم الجراح وطلال عز الدين، مصدر سابق، ص ٢٠٩.
- (٣٨) تميزت اللواءات الناطقة بامم الإخوان المعلمين، والتي كمان يشرف عليها عصام المطار، بايجابية نمبية في نقد تجربة الوحدة، كما مارست نقدا مبطأ ابسض رموز الانصال وشارك الإخوان في الانتخابات الليابية في ديسمبر / كانون أول ١٩٦١، ونجح ملهم عصام المطار وبعض الذوك، ومما يذكر تصدى المصلين الشيخ على الطنطارى عدما لتهم الرئيس عبد الللصر بالكفر في خطبة جمعة، أكرم الجراح وطلال عز الدين، مصدر سابق، ص
- (۲۹) تــاجى علـوش، الشورة والجمــاهير، بــيروت، دار الطليعــــــة، ۱۹۲۲، ص ۱۷۰. و هاتي الفكيكي، مصدر سابق، ص ۱۸۸.
- (٣٠) في تفسير موقف أكرم الحوراني يقول مؤرخ سيرته إنه:" لختار وهم إمكانية إعـادة سوريا إلى ما وراء الوحدة، يوم كان البرلمان - دون العسكر - هو سيد سوريا. وكـانت ثقته في نفسه أكبر من أن تخيفها قبضة من العسكريين اليمينيين الذين وقعت سوريا في أسرهم من بـ٣٠ - حمدان حدان، أكرم الحورانــي، رجل التـاريخ، بـيروت، بيسـان للنشـر، ١٩٩٦، ص
- (٣١) لحمد عبد الكريم، أضواء على تجربة للوحدة، دمشق، الأهالى للطباعة والنشر، ١٩٩١، ص ١١. ورياض طه، قصة للوحدة والانفصال، بيروت، دار الأقباق الجديدة،

\$47، ص ٢٠٨, وعبد الرحمن منيف، القومية العربية والهوية والشورة العربيـة، المصنقبل العربي، العدد (٩٥)، كانون ثانى/يناير .١٩٧٨

(٣٢) أحمد حمروش، مصدر سابق، ص ٩٢.

(٣٣) عونى فرنسخ ، الوحدة في التجربة ، بيروت ، دار المسيدة ، ١٩٨٠ ، ص

(٣٤) نجلاء أبو عز الدين، عبد الناصر والعرب، ترجمة، يوسف سعيد الصباغ القاهرة، دار الوطن العربي، ص ٤٨٤ .

(٣٥) عوني فرسخ، مصدر سابق، ص ٩٧.

(٣٦) عبد اللطيف البغدادي، مصدر سابق، ص ٦٧.

(٣٧) منعد الدين اير اهيم و آخرون، اتجاهات الرأى العام العربي نحو مسألة الوحدة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٠، ص ٤٥

(٣٨) سامي الجندي، البعث، بيروت، دار النهار للنشر، ١٩٦٩، مصدر سابق، ص ٥٣

(۳۹) صلاح نصر ، مصدر سابق، ص ۲۳۱ . (۶۰) جاسم علوان، فی حدیث مع الکاتب بالقاهرة یوم ۲۶ فیر ایر ۹۹۸ .

(۱۶) كما ورد في كراس لذالًا بكداش امستره تسنة ۱۹۳۰، و آخير امسيره اكبرم الحور اثن في اعقاب الاتفصال.

(٤٢) هَلِين كاريردانكوس، السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط، ترجمة، عبــد الله إسكندر، بيروت، دار الكلمة، ١٩٨١، ص ٧٦

(٤٣) الْفَقْرة (١) من المادة الثانية، من مشروع الميثاق

(٤٤) احمد حمروش، مصدر سابق، ص ٢٤، ٥٠ أ

(٤٥) لحمد عبد الكريم، مصدر سابق، ص ١٤٦،١٤٢ .

(13) يذكر أكثر من دارس للتجربة أن السراج حال دون وجود أي صدايط مصدري في الجهزة المخابرات السورية، ويؤكد سبد مرعي ما شكا منه محمود رياض في مذكر اته، حيث يذكر أنه عنه المخابرة الم معرون لناماً؛ إذ حجبت عنه القالرير. كلها، على عكس ما كانت عليه الحال عنما زارها على رأس وقد زراعي مصدري، بدعوة من الحكومة للسورية قبل الوحدة، سبد مرعي، أوراق سياسية، ج ١، القاهرة، المكتب المصري الحديث، بالحديث، عنه المحابر سابق، ص ٤٠٤.

(24) ينكر معمود رياض أن آلعوراني طالب في بداية عهد الوحدة بإسناد منصب وزير المستاعة التقيذي في الإطلم المسوري لخبير من الإلليم المصدري، والاسد تعادة بـالخبراء المصمريين في المستاعة لاتفار الإطليم المنوري إلى أمثالهم. ثم راح يشكو- و هو لم يزل نائيا المريس- من تقود وكيل الوزارة المصري بشنون الوزارة دون الوزير المسوري، محمود رياض، المنكرات، ج٣٠ المتاهرة، دار المستثبل العربي، ١٩٨٩، ص ٢٣١.

(٤٨) لحمد حمروش، مصدر سابق، ص ٢٣٠ محمد السيد سليم، مصدر سابق، ص

(٤٩) يقول خلد العظم: "ويلغ من سوء الحل أن أصبح أصحاب الجر الند كلهم يقبضون الاموال من الحكومة المحلية، ومن عميل أو أكثر من العملاء الأجانب، ومن الشركات الكبرى، ومن المصارف، ومن الأحزاب، ومن كل من سولت له نفسه مهاجمة خصم سياسى أو شخصى، ومن الأمشركات المغروضة بعدد والد ، بل راحزات المغروضة بعدد والد ، بل راح بعضيهم يعمل بالتجارة فيغزو وزارة الاقتصاد الوطائي وزئفسة الرزراء بطالمات رخص الاستيراد، ووزارة المالية بالقطع النادر بيبعه في السوق السوداء، هذا ناهيك عن المتافس على إعلانات الدولة، على أن الفائدة الوجيدة التي ذلك البلاد من النظام الصحفى في عهد الوحدة هي التخلص من المهاترات والشتائم ونضوب المص والتوجيه الأجنبي."

- (٥٠) ناجى عاوش، مصدر سابق، ص ٩٧ .
- (٥١) خالد العظم، مصدر سابق، ص ١٣٨ ، ١٣٩.
- (٥٢) لحمد يوسف أحمد، مصدر سابق، ص ٢١٦، ٢١٧.
- (٥٣) عصمت سيف الدولة، هل كان عبد الناصر دكتاتورا، بيروت، دار المسيرة، ٩٧٧ م ٨٠.
- (٥٥) عصمت سيف الدولة، مصدر سابق، ص٢٢٩. ونجلاء أبوعز الدين، مصدر سابق، ص ٥٢٥.
  - (٥٦) مطيع السمان، مصدر سابق، ص ٢٩-١٠٥.
  - (٥٧) نجلاء أبو عز الدين، مصدر سابق، ص ٤٩٣.
  - (٥٨) محمد حسنين هيكل، ما الذي جرى في سوريا؟، القاهرة، الدار القومية، ١٩٦٢.
- (۹۹) ریاض طه، مصدر سابق، ص ۲۰۸. وصلاح نصر ، مصدر سابق، ص ۲۰۱-۱۲۰۱. وحمدان حمدان، اکرم العور الی، مصدر سابق، ص ۲۵۳. والبغدادی، مصدر
- سابق، من ۷۶ و مطلع العمان، منزم معورسية منسو مسيو، من ۱۰۰ وسيماني، مساور، (۱۰) يقير العظمة، مصدر سابق، من ۲۹ واحد عبد الكريم، حصاد سنين، مصدر
  - مىلىق، ص ٤٠٧.
  - (١٦) هانى الفكيكي، مصدر سابق، ص ١٥٢.
    - (٦٢) المصدر السابق، ص ١٦٢.
    - (۲۳) انتونی ناتنج، مصدر سابق، ص ۳۱۲.
- (۱۶) داچی علوش، مصدر سابق، ص ۱۲۸ وعادل زغیرب، المیثاق العربی، بیروت، دار الممبیرة، ۱۹۷۱، ص ۷۰، ۵۳، وسامی الجندی، مصدر سابق، ص ۷۱، وجلال السید، البحث، بیروت، دار النهار، ص ۱۹۱
  - (٦٥) هاني الفكيكي، مصدر سابق، ص ١٠١ .
  - (۲۱) لتتونى ناتتج، مصدر سابق، ص ۲۹٤ .
  - (٦٧) ناجي علوش، مصدر سابق، ص ٢١٧-٢٣٧ .

- (۲۸) احمد یوسف احمد، مصدر سابق، ص ۲۳۰. واحمد عبد الکریم، حصاد سنین، مصدر سابق، ص ۲۳۰. ومحمود ریاض، مصدر سابق، ص ۲۷۰. ومحمود ریاض، مصدر سابق، ص ۷۷۰. ورغیوب، مصدر سابق، ص ۷۰، ورغیوب، مصدر سابق، ص ۷۰، و اکتوب، مصدر سابق، ص ۷۰، و اکترم الجراح و طائل عز الدین، مصدر سابق، ص ۷۰، واکترم الجراح و طائل عز الدین، مصدر سابق، ص ۷۰، مصدر سابق، ص ۴۰، واکترم الجراح و طائل عز الدین، مصدر سابق، ص ۴۰، و
- (٦٩) وايد قزيحة، ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٠، ص ٨. ومصطفى الندشلي، حزب البعث العربسي الانستراكي، الأيدلوجية والتاريخ السياسي، المصدر السابق، ص ١١٨.
  - (۷۰) أحمد حمروش، مصدر سابق، ص ۲۲ ، ۲۷ .
- (۷۱) مجدی حماد، مصدر سابق، ص ۳۵۶ . (۷۲) صلاح تصر، مصدر سابق، ص ۱۱۹. ومجدی حصاد، مصدر سابق، ص
  - (٧٣) صلاح نصر، مصدر سابق، ص ١٣٩ .
  - (٧٤) مجدى حماد، مصدر سابق، ص ٣٩١-٣٩٢ .
- (۷۰) ذكر الغزيق لؤى آتاسى بأنه ما بين ٨ و ٩ امارس ١٩٦٣ تـم تسريح ٢٠٠ ضابط. وأضاف "ومانسين بالتسريح" محاضر محلاثات الوحدة، جلسة يوم ١٩ مارس ١٩٦٣
  - (٧٦) عوني فرسخ، مصدر سابق، ص ١٦٧ .
- (۷۷) البغدادی، مصدر سابق، ص ۱۱، ۱۲، ومحمود ریاض، المذکرات، ج۳، مصدر معابق، ص ۲٤۹
  - (۷۸) حمدان حمدان، مصدر سابق، ص ۱۰۵
    - (٧٩) نقلاً عن المصدر السابق، ٩٩، ١٠٠ .
  - (۸۰) سید مرعی، مصدر سابق، ص۷۰۶-۸۰۸
- (۸۱) العازر بعيرى، ضابط الجيش في السياسة والمجتمع العربي، ترجمة بدر الرفـاعي، القاهرة، دار سيناء للنشر ، ١٩٩٠، ص ١٣٨
  - مستثنيدا بـــ
- Economic Development in the Middle East 1959-1961 New York 1962 pp.79-81,160.
  - (٨٢) لحمد عبد الكريم، أضواء على تجربة الوحدة، مصدر سابق، ص ٢١٣.
     (٨٣) جريدة البعث المشقية يوم ١٩٦٨ أغسطس ١٩٦٢.
    - (۸۱) جريده هبعث التمسفية يوم ١١٨٥عسطس ١٩٦١. . (٨٤) أحمد حمروش، المصدر السابق، ص ٢٤-٦٥ .
    - (۸۰) لحمد حمروش، مصدر سابق، ص ۱۰۲-۱۰۵
      - (۸۱) خالد العظم، مصدر سابق، ص ۲۰۸، ۳۰۹
        - ١٨٠) حاد العظم، مصدر اللبق، ص ١٠٨ ، ٢٠١

#### تعقيب

#### جمال عبد الجواد

كل الشكر لملاستاذ عوني فرسخ على الورقة الرائعة التي تكشف اهتماما حتوقيا بالموضوع، وإدراكا لكل تفاصيله، وإلماما واسعاً بكل ما كتب فيه. واعتد أن هذه الطريقة نحتاج إليها دائما في التعامل مع المشكلات، أو مع الأبحاث التي نعدها؛ لأن القضايا والمشكلات التي نواجهها أكبر من أن نتعامل معها بشكل انطباعي، وربما يكون لي بعض الملاحظات إذا سمح لي. ريما ملاحظات بعضمها يرجع إلى اختلاف جيلي، مفهوم الوحدة المصرية/السورية بالنسبة للاستذ حوني فرسخ وكثير من الحاضرين، هنا بهثل جزءا من الحياة الشخصية؛ من التاريخ الشخصية، كل واحد منهم؛ اللحظة أو المرحلة التي انفتحت فيها مشاعر، وانتبط بها تاريخ كل واحد منهم، ومن ثم اعتقد أنه يؤثر بقدر أكبر على الطريقة التي يتم بها معالجة الأمر. أنا لا أتمتع بهذه الميزة للأسف. الوحدة المصرية السورية، بالنسبة لي لم اعايشها، أنا ولدت بالضبط في نفس عام الوحدة المصرية السورية، أي منذ ، كا عاما. هذا يعطى لي فرصة أن أخطئ وأقول انطباعات جيل آخر، وأرجو أن تقبل مني.

إن النجرية خالت إلى خد خيير في الصورة الإجبالية إيجابية. إلى والكن مناك أخطاء قليلة هنا وهناك. إنه في التقييم الأخير المشكلة لها أبعاد موامرة خارجية، وتوجد بالذات النوازع الإقليمية والميول القطرية لدى النخبة في بعض البلاد العربية، بالإضافة إلى عدد من المسائل التكتيكية؛ كيف أبيرت دولة الوحدة؟ كيف أديرت العلاقة بين الزعيم جمال عبد الناصر والأفراد المختلفين في النخبة السورية؟ ولكن بعد أربعين عاماً من الوحدة المصرية الاسورية لم تصبح تجربة للوحدة العربية، ولكن التجربة الوحيدة للوحدة العربية. ربسا يدعونى ذلك للاعتقاد أن المشكلة لكبر من ذلك؛ النشل فى حماية الوحدة والنشل في عماية الوحدة والنشل في عماية الأن فى تكرارها بشكل حقيقى. وأظن أن هذا هو ما يجب أن ننتاقش فيه؛ لأن المشكلة أعتقد أعمق من مجرد النوازع القطرية لدى بعض النخب التى تأثرت مصالحها بقيام دولة الوحدة، أو التى شعرت بأنها انعزلت أو تعرض دورها المتهاس.

أستاذى عونى فرسخ يطرح في الصفحات الأولى من الورقة مدخلا أعتقد أنه رائع ومفيد جداً، الآ وهو جدل القطري والقومي. إن جدل القطــري والقومــي قادر إلى حد بعيد على شرح ما حدث، لكن جدل القطـرى والقومـي فـي الحقيقـة ليس مقصورا على الدول، وليس مقصورا على النخب، إنه في الحقيقة يمتد ليشمل كل فرد فينا؛ كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن العربي في داخله عدة اشياء، ليس فقط قومي وقطري، ولكن أيضا اشياء أخرى: هو ابن مدينة، وابن قبيلة، و ابن طائفة دينية، وينتمي إلى دولة، وينتمي إلى أمة عربية، وينتمي ربما إلى أمة إسلامية. هذاك تنوع في الانتماءات وفي الهويات، وتوجد مستويات مختلفة للانتماء وللهوية، وكلُّ فرد أو جماعة صغيرة سواء على مستوى الدولة أو الأمة بعاني في كل لعظة كيف يتبين طريقه، أو يرسم خريطته ما بين الانتماءات المختلفة. وهذاك لحظات في تاريخ المنطقة العربية صعد فيها الشعور القومي العربي، وهناك لحظات أخرى خبا هذا الشعور وصعدت محله مشاعر قطرية أو مشاعر إسلامية، وفي لحظات أخرى مشاعر طانفية وقبلية ادت الى حروب أهلية. هذا لا يعني بالضرورة أن من تصرف قبليا في لحظة معينة هو قبلي طوال الوقت، الحقيقة كلنا كأفراد وجماعات كلنا كل هذه الأنسياء في الوقت نفسه. والتحدي المطروح علينا هو: كيف تخلق ظرفا مواتيا يعطي نوع الاتتماء الذي تريده أن يسود؟

في حالتنا نتكلم عن الانتماء القومي العربي في حالة إذا كان مسئو لا قوميا، السوري أو المصرى، أو القبلي أو الديني؛ السني أو الثنيعي، والمهارة السياسية هي خلق الظروف المواتية لسيادة أو تغليب هذا النوع من الانتماءات على الانتماءات الخرى، وأظن أن هذه هي الإشكالية التي ما زالت تولجه ليس فقط الحركة القومية العربية، لكنها تولجه كل سكان المنطقة العربية، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية؛ بعض النظر عن انتماءاتهم السياسية؛ بعض النظر قومي مصرى أو قومي تونسي أو قومي معربي، وحتى هدؤلاء ليسوا بالضرورة ناجدين على طل والخط، ولا

يستطيعون خلق الظروف المواقية لسيادة... كلنا ينتمى إلى هذه الأشياء، ولأنها أصيلة علينا ألا نطمع فى تصغيتها، ولكن علينا أن نسعى لخلق نمط حياة أو تعايش سلمى بين هذه الانتماءات بما لا يتعارض مع مصلحة قومية نتصورها

ايضا الانفصال في الحقوقة بيبن أن حدود الدولة القطرية ليست بالكامل مصطنعة، وليست شيئا عديم الوجود، مثلما تعقد أقسام كثيرة من المفكرين والسياسيين القوميين العرب. يبدو أن الدولة القطرية بحدودها هذه لها قدر من السياسيين القوميين العرب. يبدو أن الدولة القطرية بحدودها هذه لها قدر من الرسوخ وقدر من الصلابة لا يمكن تجاهله، وعلينا أن نتعامل معه. إن الطريقة التي تعامل بها الرئيس جمال عبد الناصر في الانفصال عن سوريا كاشفة لهذا . لتتخلات خارجية . الخ، لكن أنا أتصور أنه لو أن جماعة ما انفصالية أعلنت لنفصال صعيد مصر أو جزءا منه ، أو الصحراء الغربية المصرية ، الماتكيد كان سيتصرف بشكل مختلف، بالتأكيد كان سيحمى حدود الدولة القطرية المصرية . الأمر نفسه أتصوره لو أن الانفصال لم يشمل سوريا كلهاء لو كانت المصرية الأمر نفسه أتصوره لو أن الانفصال لم يشمل سوريا كلهاء لو كانت أن السلوك كان سيكون مختلف الأن الكيان القطرى ليس مجرد اختراع، وربما اخترع في لحظة ما، ولكنه اكتسب رسوخا علينا أن نعترف به وتعامل معه.

الجدل القطرى والقومى بهذا المعنى أظن أنه المدخل الذي يمكن أن يشرح الشياء كثيرة ،أستاذى عونى فرسخ تحدث فى الورقة عنها، وعن حساسيات الوزراء السوريين والموظفين الإدرايين السوريين الكبار، وكل مسئول مصرى - على حسب ما جاء فى الورقة - تعامل مع المسئولين السوريين اعترف أو اشتكى من هذه المسألة، هناك حساسية ما، نعم تحن أمة عربية واحدة، ولكن المسئو من خذا فلوقاء والمية الموحدة التومية أو المتكامل القومى، هذا صحيح كمبدا، ولكن ليس صحيحا بالضرورة فالتشعوب تتفاعل بعضها مع بعض فى إطار مثل إطار الوحدة القومية أو إطار أطلا وحدة القومية أو إطار إطار علاقات قوى معينة، وهذا بالضرورة بخلق حساسيات، ويثير مشكلات. خبرة العمالة العربية المهاجرة التي انتقات للعمل فى بلاد عربية كانت ظروفها كسمح بالمشرورة عن تدعيم تسمح بالمقورة عن تدعيم المشاعر القومية. هناك مشكلة كيف نتفاعل مع الأخر العربي؟ الأخر الذى المشاعر القومية. هناك مشكلة كيف نتفاعل مع الأخر العربي؟ الأخر الذى ينتمى إلى قطر آخر فى إطار علاقات عمل، هى علاقات قوى بالمضرورة بالمضرورة.

و الإطار الصراعي يمكن أن يؤدي إلى خلق حساسيات، علينا أن نعترف بهذا، و نلاحظه ونقدره حق تقديره في تقديم أسباب الانفصال.

فى هذا السياق لفت نظرى أن أستاذى عونى فرسخ وهو يتكلم عن أسباب إخفاق الوحدة يميل إلى الإيجاز. وحدة الفكر السياسى ووحدة التنظيم الشعبى إلى آخره اليست كل المطلوب، بل المطلوب هو خلق بيئة ومؤسسات وأبنية تسمح بالتعايش ما بين المتعدين والمختلفين.

سأقفز مباشرة إلى نقطتين أخربين. النقطة الأولى تتعلق بما أسميه جدل النخبة والجماهير. استاذي عونسي فربسخ في الورقية يتحدث عن أن الجماهير كانت وحدوية قومية. إلخ، ودافعت عن الثورة إلى آخر لحظة، المشكلة كانت في النخبة، وكان هناك في الحقيقة جماهير بلا نخبة. الجماهير بلا نخبة هي عبارة عن كتلة هلامية ليست لها ملامح في الحقيقة . هذه هي سمة أي حماعية سياسية يوجد فيها تنظيم رأسي ما، جماهير وقادة والإخلال بهذه القاعدة بعد إخلالا باحدى أبجديات عملية تكوين جماعة ما. الجماعة بالزمها قيادة، والقيادة تساوى نخبة. وأغلبنا في العلوم السياسية يعرف القانون الحديدي الشهير للنخبة، الذي يتكلم عن أن كلّ جماعة سياسية وكل حزب سياسي يحرص على أن يتكون في داخله جماعة صغيرة تسيطر عليه. أتصور أنه كانت توجد مشكلة في دولة الوحدة في هذا السياق، وربما حتى في التجربة الناصرية كلها، وأظن أن هذا الإطار الأوسع - الذي ربما تأخذه محاولات بحثية أخرى في حسبانها - هو إطار التجربة الناصرية ككل، والتي سعت إلى إقامة علاقة مباشرة بين القائد والجُماهير، وسعت إلى تجاوز النخب، أو عدم إقامة نخب جديدة تتمتع بالقدر الكافي من الحرية والحقوق الذي يتلاءم مع موقعها كنخب العلاقة المباشرة بين القائد والجماهير بلا نخب. النخب النبي انتهمت في الورقة بالفساد أو بالقطريـة وغيره من الصفات، أظن أنها ضرورية لأى مجتمع سياسي في العالم، يجب عدم محاولة القفز عليها.

النقطة الأخيرة هي المشكلة المتعلقة بالديمقر اطبية. استاذى الباحث عوني فرسخ في ورقته الراتعة يتكلم عن أن هذف الديمقر اطبية تحقيق لأن هذف الديمقر اطبية تحقيق لأن هذف الرئيس جمال عبد الناصر في دولة الوحدة كان أن يحقق مصالح الجماهير، وأن الديمقر اطبية تحققت لأن طريقة التنظيم السياسي وطريقة الإدارة السياسية التي تمت بها إدارة دولة الوحدة هو ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المباحثات السابقة أو دستور دولة الوحدة. أز عم أن مشكلة الديمقر اطبية أعظم من ذلك بكثير.

مشكلة الديمتر اطية أعمق من مجرد محتوى السياسات التى ينفذها، حتى لو كانت تدافع عن مصالح الجماهير أو مصالح الفقراء، أي مصالح الأغلبية العريضة. الديمقر اطية تساوى المشاركة السياسية الحرة، وتمكين المواطن من المشاركة في تقرير مصيره وصنع السياسات، وهي في حد ذاتها مطلب للجماهير. ولابد من استيفاء هذا المطلب، وأن نسعى في الوقت نفسه إلى استيفاء مطالب من نوع لقمة العيش والأجر العادل والتعليم ... إلخ.

# النصل الثانى إدارة عبسد الناصسر لأزمسسة

مجسدی هسمساد

الانفصىال

يمكن القول إن عملوات التوحيد السياسى - كقاعدة عامة - تنطوى على قوى 
توحيدية، كما تنطوى في الوقت نفسه على قوى انفصالية، وبالتالى فليس هناك 
اتجاه وحيد يمكن أن تسلكه عملية التوحيد متى ما انطاقت. فهناك عمليات توحيد 
التسعت أبعادها وتعمقت بوما بعد يوم؛ بغعل ضغط قوى التوحيد ونجاحها في 
مواجهة قوى الانفصال، وإن اختلفت نتائج التوحيد النهائية من الوحدة 
الانتماجية، إلى الوحدة الغير الية، إلى الوحدة الكونفير الية، إلى الرجات الأقال 
الانتماجية، إلى الوحدة الغير الية، إلى الوحدة الكونفير الية، بلى الرجات الأقال 
الولايات المتحدة، ومن أمثلتها "الدول القومية" في أوروبا، جنبا إلى جنب معلى 
الولايات المتحدة، والاتحاد السويسرى. وهناك عمليات توحيد استمرت فترة 
ولكن قوى الانفصال كانت ذات فعالية أكبر؛ فتمكنت من تفكيكها، وذلك بغض 
النظر عن استمرار ها فقرات تاريخية طالت أو قصرت، ومن أمثلتها الوحدة 
النظر عن استمرار ها فقرات تاريخية طالت أو قصرت، ومن أمثلتها الوحدة 
النظر على الفروية، والإمبر اطورية العثمانية، والاتحاد السوفييتى، ويو غسلاقيا، 
وتشيكوسلوفاكيا.

ومعنى ذلك أن مدى كفاءة النخبة الحاكمة فى إدارة عملية التوحيد يتوقف لا على مجرد بناء النظام الوحدوى، وإنما ينبغى أن يمتد ايضا إلى مواجهة النزعة الانفصالية، الكامنة بالطبيعة فى صلب العملية التوحيدية. ويضاعف من أهمية هذه الحقيقة أن هذه المواجهة الضرورية يتسع ميدانها ليشمل معسكر القوى الانفصالية التى وضعت نفسها موضع التناقض الأساسى - ومن ثم الصدام الحتمى - مع حملية الوحدة، فضلا عن القوى التى كانت تضاف إلى هذا المعسكر مع تعميق عملية الترحيد، واتضاح توجهاتها السياسية واختياراتها الاحتماعية.

وفى ضوء هذا التصور العام، يمكن القول إن الوحدة المصرية/السورية جاءت تتويجا لمرحلة فى حياة الأمة العربية وبداية لمرحلة جديدة، وقد أنهت بمح د قيامها مشكلات كانت قائمة، وخلقت مشكلات أخرى. وتفصيل ذلك أن النخبة الحاكمة وجنت نفسها في موقف مختلف عن تجربتها الأولى في حكم "الدولة القطرية"، وهي في الأصل "تخبة عسكرية"، لم تستطع بعد التوقيق بين إدارة الثورة وإدارة الدولة بقيادة تنتمي إلى المؤسسة العسكرية. فقد اصبحت مسئولة في التجربة الوحدوية الجديدة عن حكم دولتين قطريتين؛ بمعنى الاستجابة لمتطابات الجماهير العادية في الإقليمين، من نحو التعليم مسئولة عن إزالة "الطابع القطري" الهذين الإقليمين، ودمجهما معافي قطر مسئولة عن إزالة "الطابع القطري" لهذين الإقليمين، ودمجهما معافي قطر ناحد وهوية واحدة تعلو على الهويات القطرية، بكل ما يترتب على ذلك من ناحية ثانية، فضلا عن الارتفاع إلى مسئوى التحديات التي فرضنها على الماطقة، وما يتطلبه ذلك من قدرات جديدة لمواجهة أعداء الوحدة في الداخل والخارج، الذين تجمعوا في حلف بالغ الشراسة، من ناحية ثالثة.

وكان من المتصور أن تعالج المشكلات الجديدة باساليب تثقق وطبيعة المرحلة التي بدأت بقيام "الجمهورية العربية المتحدة"، لكن المعالجة لم تكن تتم على الأغلب وفق مقتضيات "المنطق القومي" مما أشر على مسيرة دولمة

سم-على الاعلب- وقع معلصيات المنطق العومي مما الدر على معديره دوا-الوحدة ومصيرها إلى حد بعيد.

ولا شك أن مشكلة التوحيد الشامل لإقليمي الجمهورية العربية المتحدة كانت أولمي المشكلات وأبرزها وأولاها بالمعالجة. ومن هنا أهمية معيار إدارة عملية التوحيد في تقييم السلوك القومي للنخبة الحاكمة في دولة الوحدة. وينصرف ذلك ال. عملتين متداخلتان أو لا عملية بناء النظاء الوحدة عن وثانيا عملية مواجهة

إلى عمليتين متداخلتين: أو لا عملية بناء النظام الوحدوى، وثانيــا عمليــة مواجهــة النزعات الانفصاليــة(١). انترعات الانفصاليــة الحراد بن قرار حدر قررة الراجية بن قرار دي

لقد حققت الإرادة الجماهيرية الوحدوية، بقيام الجمهورية العربية المتحدة، الوحدة الرسمية والدستورية للدولة الجديدة، وبقى على النخبة الحاكمة أن تحقق وحدة الدولة؛ بمعنى وحدة الجيش والنقد والإدارة والقوانين والانظمة، فضلا عن وحدة الفكر السياسي، ووحدة النتظيم السياسي الشعبي، ولا شك أن نجاح النخبة الحاكمة في إدارة عملية التوحيد، من هذه الناحية المرتبطة بعملية بناء النظام الوحدوى، كان سيوفر لنواة الوحدة العربية العديد من الضمانات الملازمة (٧).

وعلى ألرغم من أهمية وحدة الدولة والفكر والتنظيم فإن مشكلة التوحيد لم تعالج بما تستحقه من عناية وجهد، سواء من قبل من كانوا في الحكم أو خارجه. و هنا يرتبط قصور الذخبة الحاكمة، وخاصة من زاوية أصولها العسكرية، بقصور النخبة المدنية السياسية والفكرية، إذ إن جانبا أساسيا من الإخفاق في هذا المجال، يمكن أن يرد إلى قصور الفكر القومى العربى؛ إذ لم يول عملية توحيد أجهزة الدولة الأهمية اللازمة. فعلى الرغم من قدم الدعوة إلى الوحدة العربية، فإن الفكر العربى لم يتطرق إلى بحث وسائل وأساليب توحيد الجيوش و النظم الانتصادية و التنظيمات الإدارية والقانونية.

و هكذا جاءت الوحدة دون أن تكون أساليب التوحيد واضحة، وكان على النخبة الحاكمة في الدولة الجديدة - إضافة إلى ممارسة مهام الحكم العادية - إدارة عملية التوجيد من خلال الممارسة؛ فكانت تعبل إلى التصرف - مثلما كانت تعبل إلى التصرف - مثلما كانت تعبل إلى التصرف - مثلما كانت تقعل في مولجهة مشكلات الدولة القطرية - بوحى من أفكارها الخاصة . وحيث تنظرت عملية الترحيد الحقيقية، فلم يبق هناك إلا شكل الوحدة الخارجين رئيس و لحد، و علم و لحد، و نشيد و لحد و لكن فيما عدا ذلك كان كل

شىء يختلف بين الإقليمين. وساحد على استمرار هذا الوضع طويلا معظم الساسة والعسكريين السوريين، ممن انساقوا مع تيار الوحدة الذى الحت الجماهير في طلبه؛ ققد كان مطلبهم الحقيقي أن تبقى مصر في مصر، وأن تبقى سوريا في سوريا.

و لإدراك خطـورة عـدم إنجـاز الترحيـد الشـامل تكفـى الإنسـارة إلــــى أن الانفصـاليين قد وجدوا، غداة الانفصــال، دولــة فـى "الإقليم الشــمالى" تملـك كـل مقومات الدول فهى:

- ذات جيش قائم بذاته لا ينقصه سوى اعتقال عناصره الوحدوية.
- وذات عملة قائمة بذاتها وغطاؤها كامل في المصرف المركزي بدمشق.
- وذات ميز إنية خاصةً وأعتماداتها حتى نهاية حزيـران لاونيـو ١٩٦٢
  - موجودة في خزانة الدولة. • وذات جهاز إداري مستقل ومشبع بروح الإقليمية والردة الانفصالية.
- وذات جهاز إدارى مستقل ومتسبع بروح الإقليمية والردة الانفصالية.
   وذات قوانين و انظمة و أحكام خاصة بالإقليم ومواطنيه وعلاقاته بالدول.
- لقد كانت مهمة الانفصاليين جد يسيرة؛ إذ لم يكن طيهم سوى إعلان الفصال دولتين البقى عليهم سوى إعلان الفصال دولتين البقى عليهما "عدم الترحيد" الشامل. ولو تحققت وحدة الدولة أى وحدة الجيش والنقد والإدارة والتوانين لما كانت مهمة الانفصاليين باليسر الذى تمت به (٢).

لقد سبب تأخير توحيد الدولة مشكلات كثيرة، وضاعت فرص التوحيد حين لم يتم ذلك في الشهور الأولى، وسط الحماس الشعبي الدافق، الذي فرض لم يتم ذلك في طلبها، والذي كان من المؤكد أن يدعم كل عمل وحدوى مهما تكن مصاعبه الفنية. إن التأخر في توحيد الدولة تسبب لا في إضاعة الفرصة

فحسب، وإنما أدى إلى قيام "معارضة جديدة" من داخل "الصدف الوحدوى"، وممن عرفوا بحماسهم للوحدة، وبدور هم فى إنمامها. وتكفى الإشارة هذا إلى موقف عبد الحميد السراح فى أواخر عهد الوحدة، حيث تحول موقف الرجل -المعروف بولاته للجمهورية ورئيسها - وحاول عرفلة الترحيد، وهدد بالاستقالة، ثم استقال فعلا، وحرف ضباطه، كما حرض اللجنة التنفيذية العليا للاتصاد القومى فى الإقليم الشمالي.

ان موقف السراج الأخير، الذى ساحد التآمر الانفصالي عمليا بلا ثمن، عندما يموقف السراج الأخير، الذى ساحد التآمر الانفصالي عشية الوحدة، وكيف رفض ملايين الملك سعود لضرب الوحدة، أو لاغتيال جمال عبد الناصر، وكيف تمسك بالوحدة، يظهر أثر تلكو عملية توحيد الدولة، وكيف أدى ذلك إلى تتمية الطموح عند كثيرين من عناصر الحركة القومية العربية؛ فتحولت تتاقضاتهم غير العدائية مع النظام الجديد، إلى تتاقضات عدائية لا يحسمها إلا الصدام.

غير العدائية مع النظام الجديد، إلى تتاقضات عدائية لا يحسمها إلا الصدام. ولذاك ينبغي أن يوضع في الاعتبار - عند تقدير الانفصال ومواجهته - أنبه نظر! إلى بلبغي أن يوضع في الاعتبار - عند تقدير الانفصال ومواجهته - أنبه لطرفي الدولة الجديدة، قد كان من المحتم أن تصير سوريا ميدانا لمعظم التغييرات وعمليات التكيف التي جرت في مضمار التوحيد، خصوصا أن التغييرا؟). بل لقد شهدت نهاية عام ١٩٥٧ و مطلع عام ١٩٥٨ تنافسا وتسابقا عبين مختلف القوى السياسية والاقتصادية، والعسكرية قبل كل شيء، علي حديل المركز الأول في قائمة المؤيدين الأكثر حماسا للوحدة مع مصر. ولقد عبر هذا التنافس - خاصة مع القوة الدافعة الهائلة للجماهير السورية طلبا للوحدة بين ظاهرة غريبة نوعا ماء فالتاريخ لم يشهد سوى حالات للرخة اللوحدة بين طاهرة غريبة نوعا ماء فالتاريخ لم يشهد سوى حالات للرخة اللوحدة بين من ظاهرة غريبة نوعا ماء فالتاريخ لم يشهد سوى حالات للرخة اللوحدة بين من طاهرة غريبة نوعا ماء فالتاريخ لم يشهد سوى حالات للرخ اللوحدة بين من الطبيعي أن تصبح مشكلة "الجيش والسياسة" في سوريا في سقرك الم يناء النظام الوحدوى.

ويمكن القول إن متطلبات بناء النظام الوحدوى - مـن منظـور المتغـير العسكري - كان يقتضي إنجاز مهمئين أساسيتين:

الأولى ذات طابع فنى؛ وتتصرف إلى توحيد الجيشين المصرى والسورى في جيش و احد.

الثانية ذات طابع سياسي؛ وتتمثل في إبعاد الجيش عن السياسة، وبناء علاقات عسكرية/ مننية مستقرة، ويتمثل نلك - بدوره - في تحقيق سيطرة سياسية حازمة على المؤسسة العسكرية، بينما تتعرض الدولة والمجتمع لعمليات تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي واسعة المدى من ناحية، والشروع في عملية الفصل بين "السياسي" و"العسكري"، وإضفاء الطابع المدنى تدريجيا على النظام الجديد من ناحية أخرى. وإذا كان جمال عبد الناصر قد الشرط لقبول الوحدة، إضافة إلى الاستفتاء الشعبي، تصفية الأحزاب وابتعاد الجيش عن السياسة في سوريا، فإن المشكلتين - الحزبية والعسكرية - قد تداخلتا معاً في شكل خلق عتبة في مسار إدارة عملية التوحيد (٦). ولو عمدت النخبة الحاكمة إلى توحيد الجيشين مباشرة، جنبا إلى جنب مع أعمال برامج التشئة المهنية والسياسية، وإسناد المناصب القيادية والحساسة، في جيش الوحدة، لمن لهم مصلحة في الوحدة و التغيير الذي كانت تستهدفه الجماهير ، لتحول الجيش إلى قلعة ممتنعة على التأمر ولكن الفشل في تحقيق أي من ذلك أحال الجيش من جهاز لحماية الوحدة وردع المتربصين بها، إلى أداة للتآمر والهجوم عليها. وإذا كانت متابعة إدارة عملية التوحيد قد كشفت عن القصور الذي لازم جانبها الأول - المتمثل في بناء النظام الوحدوي - فذلك مدخل ضروري لاستعراض جانبها الثاني المتمثل في مواجهة النزعة الانفصالية؛ بمعنى استعراض مدى نجاح النخبة الحاكمة في رصد القوى الانفصالية، ومتابعة تحركاتها، ومواجهتها مرحلة بعد مرحلة، خصوصنا مواجهة انقلابها الشامل على دولة الوحدة، يوم الثامن والعشرين من ايلول/سينمبر ١٩٦١ وستركز الدراسة على أسلوب جمال عبد الناصر في مواجهة ضربة الانفصال، هذا الأسلوب الذي تميز بعدم استخدام "الأسلوب العسكري" لقمع الانقلاب؛ واذلك ربما يكون من المفيد أن يبدأ هذا البحث بالإشارة إلى لمحة عن الانفصال ورجاله، ثم ننتقل بعد ذلك لتحليل مصادر قوى التوحيد السياسي؛ للإجابة على سؤال مهم: لماذا لم يعمد جمال عبد الناصر إلى استخدام القوة المسلحة لقمع الانقلاب العسكري والحيلولة دون ترسيخ الانفصال؟، و هو ما يقود بـالضرورة إلى تحليل العملية الوحدوية من منظور توازن القوى الذي أحاط بها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ ومن ثم تفهم طبيعة العنف الإمبريالي المسلط على الأمة العربية، وعلى آمالها في "الحرية و الإثنير اكية و الوحدة".

#### ١ ـ الانفصال ورجاله :

قد لا يكون من المبالغة أن نقول إن الوحدة المصرية/السورية بدأت فى الانهيار بمجرد إعلانها. فكل جيران سوريا، والقوى الكبرى، لم تتقبل فكرة الوحدة بين مصر وسوريا، ورأت فيها امتداداً غير مقبول "لغوذ" جمال عبد الناصر، حتى أن النظام السعودى حاول منع إعلان الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتنبير اققلاب مصلا أو لاغتيال جمال عبد الناصر. ويضاف إلى نلك أن بعض سياسات جمال عبد الناصر ادت إلى تحو لات في مواقف كثير من القوى السياسية السورية من الوحدة. ومن هذه السياسات يمكن الإتصارة بالتحديد إلى حل الأحز اب السياسية وإدماجها في تنظيم فضفاض باسم بمصالح الزراعي، والقوانين الإشتراكية التي أضرت بمصالح البرجوزية السورية دون مراعاة الاختلافات الموضوعية بينها وبين البرجوزية المصرية. فضلا عن القصور- قبل كل شيء - الذي رافق عملية إيعاد الجيش السوري عن السياسة، خصوصا أن ممارسات عبد الحكيم عامر ومجموعة العسكرية في سوريا أدت إلى تضخيم "مشكلة الضباط السوريين".

وقد الآدادت الأمور سوءا حينما اصدر جمال عبد الناصر قرارا بتعيين عبد الدمور السراح - اقوى رجاله في سوريا - دانبا له في القاهرة، وبذلك فقد جمال عبد الناصر آخر قوة سياسية مؤيدة له في سوريا؛ ومن هنا كان المناخ الحام في سوريا؛ ومن هنا كان المناخ الحام في سوريا مهيا لحدوث انقلاب عسكرى، وسرعان ما استغل النظامان السعودي والأردني الفرصة بدفع ٣٧ ضابطا من ضباط الجيش الأول إلى القيام بانقلاب عسرية (٧).

وفى الحقيقة، توضح متابعة الأدوار المتغيّرة لمجموعات من العسكريين تجاه الوحدة طبيعة جداية قوى التوحيد والانفصال، كما توضح أيضا كيف بدأت الوحدة في الانهيار بمجرد إعلانها؟

وعلى سبيل المثال، فقد أخذت مجموعة من الضباط السوريين- من الذين نقلوا إلى التجاهرة - في الالتفاء للمناقشة في اسباب نقلهم، وانتهوا إلى أن ذلك نوع من الإجراءات الوقائية التي لا يرون لها مسوغا، بينما يشعرون في قرارة القسهم أنهم بوجه من الوجوه، هم الذين صنعوا الوحدة من الجائب السورى. وكان بين هؤلاء الضباط حد من البعثيين القدامي؛ فعمدوا إلى تشكيل تنظيم عسكري بعثى سرى باسم "اللجنة العسكرية". وكان هذا التنظيم هو النواة لما تما بعد الورة" ٨ آذار الهارس عام ١٩٦٣. وعلى الرغم من أن هذا التنظيم لم يظهر له أى أثر فى عملية الانقلاب ضد الوحدة عام ١٩٦١، فإن قيامه كما يرى جلال السيد كانت له معانيه؛ فهو عدم اعتراف بحل الحزب من ناحية، وهو بمثابة إعادة النظر فى الوحدة القائمة، وبالثالي إمكان البحث فى فكها من ناحية أخرى(٨).

هذا من داخل قلب معسكر "قوى الوحدة" أما بالنسبة إلى المعسكر الآخر، فتنبغى الإشارة بداية إلى أن كثيرين في المنطقة وخارجها كانوا يعتبرون الوحدة هزيمة لهم، ولكنهم لم يستسلموا للهزيمة فقد كان في البديم سلاح كلير يحاربون به. إن مخازن الاسلحة فيها كثير مما يمكن استعماله: الذهب، والأرصاص، والقتابان، والإذاعات، والمزامرات، وسموم الشكوك والتشكيك. وهي ترساتة ملية بالاسلحة التي يمكن أن تتحرك لضرب الوحدة، وتحركت السلحة بالقعل، و تحزر ت السلحة الخرى.

لقد كان انتصار الوحدة التصاراً ضخما للجماهير العربية، وهذه الحقيقة بالذات هي التي تكتلت القوى المعادية لسحتها. ومع عنف المعركة وضراوتها، تتبغى الإشارة أيضاً إلى أن القوة الجديدة التي جاعت بها الوحدة إلى سوريا لم تستطع أن تباشر ما كان يمكن أن يكون لها من تأثير. إن قوة الوحدة ظلت معرفة عن الغط الإيجابي، بل ويضيف محمد حسنين هيكل أن هذه القوة في بعض الأحيان- ومن تأثير عقد وظروف - ساهمت في عزل نفسها عن الفعل الإيجابي. ولكنها عنما تتبهت كان وقت طويل، غال وشين، قد تسرب وضاع، الإيجابي. ولكنها عنما تنبهت كان وقت طويل، غال وشين، قد تسرب وضاع، رد الفطر (1).

#### ولكن من هم هؤلاء الذين قاموا بالإقلاب على الوحدة؟

قبل الإجابية على هذا السوال لا بد من الإشارة بداية إلى أن "الأخطاء" و"الأخطار" التي وقعت فيها وتعرضت لها تجربة الوحدة الأولى هى التي تولت فتح الثغرة التي نفذ منها الانقلاب على الوحدة

قالاغطاء جردت الوحدة - افترة طويلة - من إيجابياتها، حتى تمكنت قوانين تموز/ يوليو الاشتراكية من استعادة الزمام، ولكن زمانا طويلا كان قد ضاع، وتسرب

والأخطار التى واجهتها التجربة، من هؤلاء الذين أفزعتهم الوحدة، ورأوا فيها تهديدا محققا لمصالحهم؛ ومن ثم كانت حربهم عليها لا تعرف الهوادة من أول يوم إلى آخر يوم. ولقد ربطهم جميعا في حربهم على التجرية حلف غير مقدس، حشد المنتاقضات صنا واحدا، في مشهد غريب من مشاهد التاريخ العربي. ويكفى أن الملك سعود كان يصرف أمواله من أجل الأهداف نفسها التي يكتبها خالد بكداش في منتمر الدح والد بكداش في منتمر الدحة.

وهكذاً في الأقطاء في تجربة الوحدة سببت موقفا سلبيا، والأقطار في تجربة الوحدة سببت موقفا الأخطاء

والأخطار تسلل الانقلاب(١٠).

هذه مقدمة للرد على السوال عن الذين قاموا بالانقلاب. وللرد على السوال ذاته يمكن الإشارة إلى بعض النماذج البشرية لعدد من الذين قاموا بالانقلاب، على ضوء المواريث التاريخية للجبوش العربية، وعملية بناء الجبوش القطرية بعد الاستقلال. وسيتم التركيز خصوصا على حالتى: العقيد حيدر الكزبرى والعقيد عبد الكريم النحلاوى(١١).

#### العقيد حيدر الكزبرى

إن الحقائق الثابتة في تاريخ حيدر الكزبري تتمثل فيما يلي:

لم يتلق حيدر الكزبرى تعليماً حسكريا على مستوى بؤهله للقيادة؛ فلقد كمان جاويشا تحت خدمة القوات الفرنسية - أيام احتلالها لسوريا - ثم ترقى بعد الاستقلال بحكم الحاجة إلى ضابط.

وكان أقصى ما يستطيع أن يصل إليه فى الجيش السورى بعد ذلك هو رتبة العقيد ثم يخرج إلى المعاش بعدها، وكانت مدة خدمة حيدر الكزيرى قد أوشكت أن تنتهى ولم يتبق منها إلا ثلاثة الشهر

وكان المنصب الذي يخدم فيه عسكريا هو قوات البلابية، وهي قوات الشبه ما تكون بقوات مكافحة التهريب. وكان عملها مركزا على الحدود مع الأردن؛ حيث لم يكن في التصور ولا في الخيال أن تقوم عمليات عسكرية تحتاج إلى قوات على مستوى عال من الكفاءة والتعريب ومثل هذه القوات كانت دائما لا تبتعد عن الخطوط مع إسرائيل، وبعض منها كان يقف في الشمال على الحدود مع تركيا.

ولم يكن حيدر الكزيرى سيخرج من الجيش السورى باعتبار أنه وصل فى صنوفه إلى أقصى ما تسمح له الظروف أن يصل إليه فقط، وإنسا كمان خروجــه أيضا مقررا بناء على تحقيقات أجريت معه؛ تناولت طريقة حراسته للصدود مع الأردن، فلقد كانت هناك قرائن تشير إلى أن حيدر الكزيرى كان يحرس الحدود. لمصلحته؛ أي أن الذي يدفع يمر.

وفضلا عما تقدم فإن حياة حيدر الكزبرى، هى مما يسهل تصوره فى مثل طروفه؛ شاب من أسر غيرة خدم تحت الفرنسيين؛ لأن الخدمة تحت الفرنسيين؛ وقد ألف ألف ألفرنسيين وقتها جاه ونفوذ، ثم هو يحب أن يصرف ويحب أن يسهر، والعلم فى حياته قليل، ثم هو على الحدود بقرب عمليات التهريب وقد كانت كل الظروف تؤهله - والحال كذلك - لأن يكون صيدا صالحا للنظام الأردني.

وقيل الانقىلاب - وهذا الآن ظاهر مما تكشف من معلومات - كمان حيدر الكزبرى هو الذى يصرف فى الإعداد للعملية، وهو الذى يقدم الممال لمن يقدر على شرائهم بالمال. ويوم الانقلاب، وقبل أن تصل سلطته إلى خزائن الدولة فى دمشق، كان حيدر الكزبرى هو خزينة الائقلاب.

وفى يوم الانقلاب أيضا، لم تكن فى ذهن حيدر الكزيرى فكرة أو عقيدة، وإنما كان "القتل" وحده هو الذى ينائيه. وحينما أحاطت مصفحات حرس البائية بمبنى القيادة العامة للجيش السورى كان حيدر الكزيرى هو الذى وجه سوا الأواحد الأحد الحراس الواقفين وراء سور القيادة: أين المشير ؟، وأراد الذى سمع السوال أن يكسب وقتا على ما يبدو فكان رده! المشير فى بيته.

ولم ينتظر حيدر الكزبري ثانية واحدة بعدها، وإنسا أخذ بعض مصفحاته والطلق إلى الشارع حيد مده مده والطلق إلى الشارع مده المسلمة ا

ولم يكن المشير في البيت، وإنما كان في مقر القيادة. وأدرك حيد الكريرى أن الذي أجاب على سواله أراد أن يكسب وقتا فعاد بمصفحاته مرة ثانية إلى مقر القيادة غاضبا ينتفض. كان واضحا في ذلك الصباح أنه لم يكن مجرد مغامر ماجور، وإنما كان في ذلك الصباح أيضا قاتلاً مأجوراً]، وهذا واحد من الذين قادوا الانقلاب، بل هذا نوع من الذين قادوا الانقلاب نوع المغامرين!

#### العقيد عبد الكريم النملاوي

كان عبد الكريم النَّملاوى كاتما الإسرار الجيش، ثم أصبح مديرا لمكتب القائد العام الشنون الجيش الأول، وكانت بيده كل تتقلات الضباط فحى الجيش السورى بحكم منصبه. ولقد أوضح الانقلاب أن عبد الكريم النحلاوى فى تصرفاته لم يكن يصدر عن الرخبة فى تعزيز قدرة الجيش السورى على الدفاع ضد اسر الذا، وإنما كان يصدر عن الرخبة فى تعزيز إمكان إحداث انقلاب.

ومن الغريب أن "النحلاوى" كان موضع الثقة، ومع ذلك كمان فى الوقت نفسه اداة فى يد الخيانة. ومن الواضح الآن أن المال كان سـر النحـــلاوى، وكمان النقطة التي الكسر ت عندها مقاومته.

ومنذ عام قبل الانقلاب كأن يبدو أن النحلاوى بواجه حالة ضبق مالى، لدرجة أنه توسط وبذل كل الجهود ليثبت أن إحدى أذنبه فقدت بعض قدرتها على السمع أثناء الخدمة ويسببها، حين كان يخدم فى الوحدات ويسمع كل يوم طلقات الرصاص، وكان هدفه من كل الوساطات والجهود أن يحصل على ثلاثة آلاف لير وتعويضا له عن بعض سمعه، وحصل عليها بالفعل قبل شهور من الاثقلاب، ولكن يبدو أن الثلاثة آلاف ليرة كانت أتل مما يحتاج إليه.

وحينما انتسم قادة الانقلاب فيما بينهم، وقررت الغالبية منهم اعتقال حيدر الكزيرى بعد أن انكشفت صلاته العربية بحكام عمان، وأصبحت حديث الشارع في بمشق؛ حين حدث هذا إنحاز عبد الكريم النحلوى فورا إلى الجانب الاتموى، بل وكان هو الذى تولى عملية اعتقال حيدر الكزيرى، وكان الخوف من العملية مبعثه وجود بعض قوات البادية داخل مشق.

وذهب عبد الكريم النحالوى إلى حيدر الكزبرى بحكاية أعدها وحبك تفاصيلها؛ فقال له: "إن عبد الحميد السراج، المعتقل في سجن المزرّة، قد أضرب عن الطعام وصمم على المضعى في الإضراب أو يفرج عنه، وإذا استمر عن الطعام وصمم على المضعى في الإضراب أو يفرج عنه، وإذا بقي الخبر مكتوماً ومات عبد الحميد السراج من الجوع فلسوف يقولون إننا قائلاه، كذلك فإن لدى عبد الحميد السراج أسرارا كثيرة يطوى عليها صدره ونحن نريد أن نعرفها. وأنت تعرف عبد الحميد السراج من قديم، وليس بيننا من يستطيع أن بتحدث الله غير ك."

وركب حدر الكزيرى سيارته إلى سجن المرة في دمشق. دخل السجن بسيارة انيقة فارهة يرفرف عليها علم! ولم يخرج. وفي الثانية نفسها كان عبد الكريم النحلوى قد أصدر أمرآ زور عليه إمضاء حيدر الكزيرى بتحرك بعض قوات البادية إلى حور أن.

لقد وقع المغامر، في يد المتآمر!، وهذا واحد من الذيس قادوا الاتقالاب، بـل هذا نوع من الذين قادوا الانقلاب، نوع المتآمر بن. إن عدم توحيد الجيش وعدم تسبيسه وإحسال الضباط الثوربيين في مراكزه الحساسة تسبب في أن الجيش وعدم تسبيسه وإحسال الضباط الثوربيين في الطبقة الرسمالية والبرجوازية. وقد لعب هؤلاء ومن لف لفهم دورا أساسيا في الحركة الانتصالية. وعودة لقادة الانقلاب تؤكد اصلهم الراسمالي والبرجوازي؛ حيث يلاحظ أن الضباط البناء دمشق كالوا يشكلون نسبة تقارب ٥٠% من ضباط الجيش الأول والمعروف أن غالبية الضباط يرتبطون بالعائلات الدمشقية في شكل أو في آخر، فبصحم من أبناء أو اقارب العائلات، وبعضم من المهاره، وقد تصرف الأبناء والأصهار بما تعليه مصالح الرأسمالية، وإن كان كثيرون منهم ليسوا من الرأسماليين الذين ضربت مصالحه.

كذلك كان في الجيش الأول عدد من الضباط الحزيبين الذين بقوا في الجيش لسبب أو لآخر. ولم تنته العاتقات بين الضباط الحزيبين بمجرد حل الأحزاب، لسبب أو لآخر، ولم تنته العاتقات التي بدأت تنشكا بل استمرت؛ بغمل الصداقة والزمالة أو لا، ثم نتيجة التنظيمات التي بدأت تنشكا منذ السنة الأولى من عمر الوحدة. وقد تصرفت أعليبة الضباط الحزيبين صباح يوم الانفصال - من كان منهم على اتصال بالمتأمرين ومن لم يكن - على ضموء يوم الانفصال - من كان منهم على اتصال بالمتأمرين ومن لم يكن - على ضموء ملكانو ايسمعونه من القادة الحزيبين الذين هم على صلة بهم، فأيد كثيرون منهم الانفصال، ووقف من لم يؤيده منظر جا.

وكانت هذاك فقة ثالثة؛ فئة من تحركهم روح الوظيفة، الذين لا يعرفون أى النزلم عشائدي و النفي التسبيل كانت نسبة غير الفاطين كبيرة، وقد كمان الترقب والانتظار موقف كثيرين من هؤلاء، وكان تأييد المسيطر على الوضع - أيا كان المسيطر - الموقف الذي اتخذوه فيما بعد.

وفوق ذلك كله كانت هناك مجموعة من "العقد" تركت آثارها في النفوس. و هكذا جاء الانفصال و اكثرية ضباط الجيش الأول في وضع غير منسجم مع عهد الوحدة، أو في حالة لا تنفعهم للاندفاع في سبيلها. ولم يكن هنـاك غير فئة محدودة العند من الضباط كانت واعية لما يعتله ضرب الوحدة بالنسبة إلى المستقبل العربي وجماهير الشعب في الإقليم الشمالي.

أما على نطآق الجنود وضباط الصفا، فقد كان الجهل، وقصور الوعى ونقص المعرفة، والتقيد بالضبط والريط - كيفما اتقق - والحديث الدائم المستمر، والهمس والشائعات، كل ذلك كان يلقى بظله على الجنود وضباط الصف. وكم كان يحز في النفس أن نرى الجنود وضباط الصف من أبناء الفلاحين يطاردون المتظاهرين الهاتفين للوحدة والإشتراكية! و هكذا فإن الأمر لم يكن كما حدث مع ثورة تموز ليوليو في مصدر التي استطاعت أن تقضى على عدد من الانقلابات في المسهد قبل أن تتحر ك القوات وصدر البيان الأول.

ان الحدر الذي عاشت عليه القيادة العسكرية الثورة تسوز لووليو بسبب التعداد المسري المسري المسري المسري التعداد على المسرى التعداد المسكرية التعداد في الجيش المسرى بوسائل مختلفة، وتقصل من الجيش الضباط الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على النظام؛ هذا الحذر لم ينفع عندما تمت الوحدة مع سوريا نفسها. والشرط الذي المتنز علم عبد الناصر بإبعاد الجيش السوري عن السياسة، والخطوات التي التخذه المشير عامر في سبيل ذلك، لم تتفع في القضاء على الانقلابات السيرية في سوريا.

إن الأعوام التى سبقت الانفصال فى مصدر، وما صحبها من إنجازات وانتصارات وطنية وقومية واجتماعية، أضعفت فرص تفريخ الانقلابات العسكرية. ولكن اعوام الوحدة فى سوريا لم تضعف هذه الفرص، على الرغم من إخراج الطنباط الشووعيين والبعلين والمهتمين بالسياسة؛ لأنها تركت الجيش فى هراغ كبير؛ فأعليية الضباط الساحقة من غير المهتمين بالعمل السياسى، الذين اختاروا السلبية وغلبوا الإهتمامات الذاتية، واستتر الخوف فى نفوسهم من إعلان الرأى أو القيام بأى حركة اليجابية، وهذا الموقف لمه وجمة لخر؛ هو إعطاء الفرصة لأى تلقيم تماما في انقلب الإنفصال.

إن عدد الضباط الذين ساهموا في الانقلاب كــان ٣٧ ضابطــا قَقَط، و هــم قلــة ضنيلة جدا، وما كان يمكن لهم أن ينجحوا لو كان في الجيش ضباط ثوريون من ذوى المبادئ الوحدوية، أو المعادين أصلاً لأسلوب الانقلابات العسكر بــة

وبالتالى فقد ثبت أن القضاء على حركة الانقلابات العسكرية لا يكون بوجود نظام عسكرى، وإنما عن طريق بناء وتثبيت نظام بعتمد على تتظيم سياسى لمه أيديولوجية واضحة، وتتوافر له كوادر قيادية صالحة، سواء فى أجهزة الدولمة أو داخل القوات المسلحة.

#### ٢ ـ مصادر قوى التوحيد السياسي :

يمكن القول إن التوحيد السياسي يمثل عملية صديرورة اجتماعية، وكغيرها من العمليات الاجتماعية فإنها لا تدور بطريقة عشوائية؛ فمن اللحظـة التـي تيـدا فيها إحدى هذه العمليات فإنها تأخذ واحدا من عدة الشكال نمطية محددة. وتعتمد عملية توحيد الكيانات القطريسة على واحد أو اكثر من ثلاثة مصادر أساسية للقوى الدافعة:

(أ) قوة العنف (Violence Power) كاستخدام الوسائل العسكرية وما شارهما

(ب) قوة المصلحة وتبادل المنافع (Utilitarian Power) التي تعود على الاقطار المشاركة في عملية الوحدة.

 (ج) قوة الانتماء الرمزية (Identitive Power) مثل المشاركة الحضارية والروحية المنبعثة من وحدة التاريخ والتراث والنطلع إلى حياة أفضل وتحقيق أمان مشتركة

ويلاحظ أن استخدام أحد مصادر قوة الدفع هذه لبدء عملية التوحيد، لا يعنى عدم استخدام المصدرين الأخرين. بالعكس لا يمكن أن تستمر عملية التوحيد في شكل ناجح ما لم تستخدم كل مصادر الدفع الثلاثة بدرجات وأشكال مختلفة في المراحل اللاحقة لبدء عملية التوحيد(١٢)

ومعنى ذلك أن العنف المعياسي لم يكن هو الاسلوب الوحيد التحقيق الوحدة، كما تكشف عن ذلك تجارب التوحيد عبر القرنين الماضيين على الأقل، بل إن هناك تجارب بأكملها قد تمت دون لجوء إلى العنف، وإن اقتضى الحفاظ على بعضها اللجوء إليه في مراحل تالية. فحتى الوحدة الالمانية التي كانت وسيلتها الرئيسية العنف (١٣)، بدأت بإنشاء اتصاد جمركي في عام ١٨١٩، كما بدأت "تدعيمه فيما بعد عبر السكك الحديدية هي التي وحدتها"(١٤)، وتحققت "أنا لم أوحد المانيا، بل إن السكك الحديدية هي التي وحدتها"(١٤)، وتحققت الوحدة الأمريكية بوسائل ديمقراطية، وإن اقتضى الأمر استخدام قوة العنف الوحدة السوفيتية بخليط من العنف في تحقيق الثورة، والوسائل الديمقراطية في التوصل إلى صيغة الاتصاد. أما تجربة أوروبا الغربية الحالية فتعبر عن صورة راقية لتطبيق الإمساليب الديمقراطية في إنجاز الوحدة (١١).

ومن هذا يلاحظ نديم البيطار الله يمكن تقسيم عمليات التوحيد العيامسي في التاريخ إلى نسموني المعلمون التوحيد التعاريخ إلى نسموني النموذج العسكري؛ الذي تتم فيه عملية التوحيد عن طريق القوة العسكرية التي يمارسها جزء معين ضد الأجزاء الأخرى. والنموذج الفيدرالي؛ حيث تلتني وحدات سياسية معينة، وتقرر بملى إرائتها أن تتتازل عن سيادتها، والاتدماج في كيان سياسي جديد. وهذان النموذجان هما في

الواقع مفهومان مجردان مفيدان في تتسبق الأحداث الوحدوية، ولكنهما لا يتمان وصفا موسوعيا تقيقاً لعمليات التوجيد بين كيانات سياسدية مختلفة؛ وذلك لأنه ليس من عملية عسكرية توجيدية تعتمد على القوة فقط. كما أنه ليس من عملية توجيد فيدرالية تعتمد على الإقناع أو الإجماع المصرف. فالدولة التي تسود عن الطريق العسكري تجد دائماً في الأجزاء الأخرى قطاعات عدة من الموالين لعمليتها التوجيعية, والوحدات السياسية التي تتحقيق عن الطريق الفيير الى لا تصنع خلك بمواقة إجماعية؛ لأن أعدادا كبيرة من السكان قد تجد نفسها مرحمة على القبول بهذه الدولة الجديدة؛ لأن الرفص قد يخلق نتائج وخيمة بالنسبة إليها، أو لأن الأوضاع التي تمر بها تغرض عليها اللجوء إلى هذا الحلى الإتحادي، وإن كانت مبدئياً غير راغية فيه (١٧).

وفضلا عُما تُقدم، يلاحظ البيطار أن الإثلام - القاعدة إذا كان يستخدم عادة القوة العمكرية في عملية التوحيد السياسي عبر التاريخ، فإن استقرار نظام "الدولة القومية" أخذ بحد من اعتماد هذه الأداة في بناء دول جديدة. وإن هذا يعنى أن عناصر "بناء الدولة". إن هذا البناء الأخير كان لا يتطلب في الماضي وحدة تتافية؛ لغة واحدة، وحيا لمصير ولحدة شعورا بهوية قومية واحدة يتم الأسترام بها، ولكنه لخذ الآن يحتاج إلى

هذه المتطلبات. وإذا صح هذا فين دور الإقليم- القاحدة يكون قد ازداد أهمية لأن الثورة - وليست القوة العسكرية - تصبح الأداة الأساسية في عملية القوهيد المسلماسية في عملية القوهيد المسلماسي. إن بناء نظام "الدول القومية الحنيثة"، كان قد تم قبل بروز الجماهير كعنصر سياسي أساسي، وهذا يجعل حاليا استخدام الثورة الداخلية بدلا من القوة العسكرية الأداة الأنسب في تحقيق عملية القوهيد السياسي، خصوصا بعد بروز الجماهير كقوة سياسي وشرى، الجماهير كقوة سياسي وقرى، الجماهير كقوة سياسي وقرى، الجماهير كقوة سياسة تقرض ذاتها، وهذا لا يعنى الاستغناء عن سياسة القس والعقف، فهذه السياسة تقرض ذاتها، وكل عمل وحدوى لا يعتمدها ويخطط لها يكون عاجزاً، ولكنها تسأخذ أو لا - في الأوضاع الحديثة - شكل العنف الثورى ضد الطبقات والقوى للتي تقاوم الوحدة وتحاول الإبقاء على الحدود الإقليمية التي تخدم مصالحها (1).

وعلى ضوء ما تقدم، يلاحظ بداية بالنسبة إلى الوحدة المصرية، علممورية، من منظور تجارب التاريخ الوحدوية، أنها تمثل أملوبا ديمقراطيا في إنجازها؛ بحيث لا يمكن القول إنها كانت تمثل شكلا من أشكال الفاتح أو الاجتياح أو الإجتياح أو الرغام، بل لقد سبقت الإشارة إلى أن هذه التجربة الوحدوية قد انطوت على مفارقة ندر تكرارها في التاريخ، حيث جاعت المبادرة، بل والضغط والإلحاح، من قبل الدولة المحدري، بينما كانت الدولة الكبرى مترددة.

ولكن الحفاظ على دولة الوحدة، وتعيق عملية التوحيد، فضلا عن القضاء على النزعات الانفصائية الطبيعية؛ القائمة والكامنة، كل ذلك كان يقتضى ما هو اكثر من "الإسلوب الديمقر الحي" في إدارة عملية التوحيد. فتعيق عملية التوحيد كان يتتضى التوصل إلى المعادلة الصحيحة لمصادر قوى التوحيد السياسى؛ كان يتضمى التوصل إلى المعادلة الصحيحة لمصادر قوى التوحيد السياسى؛ المؤرة الداخلية بما ينطوى عليه من عنف ثورى ضد الطبقات والقوى المعادية المؤرة الدائمة التورة الدائمة عربه من ناحية أو التورة المعادية المؤرة الدائمة عدل فرض التجزئة، من ناحية أخرى. أما في مواجهة جريمة الاتفصال ذاتها فقد كان من الضرورى استخدام القوة، اقصى درجات القوة المصعدي الاتفصال يلقى ضوءا على جانب من جوانب السلوك العسكرى العربى تجاه مسالة إنجاز ضوءا حلى جانب من جوانب السلوك العسكرى العربى تجاه مسالة إنجاز ضوءا حلى الحفاظ عليها

إن العلاقات الدولية العربية/العربية تنبنى على فكرتين على طرفى نقيض: الفكرة القومية من ناحية، وواقع التجزئسة من ناحية أخرى. وعلى ذلك فإن أنصار "التنخل في الشئون الداخلية" للأقطار العربية الأخرى ينطلقون من المقولة القومية، أما أنصار "التجزئة" فهم يرفضون هذه الخصوصية حفاظا على الوضع القائم. ويمكن القول إن تواتر التنخل في الشنون الداخلية للأقطار العربية الأخرى ادى إلى إشاعة مفهوم محدد لخصوصية النظام العربي، مبنى على "تشرعية التخط"، سواء التنخل العسكرى المباشر، بالمعنى التقليدى على "تشرعية التنخل"، وسوريا في لبنان، أو التنخل عبر الانقلابات والثورات العسكرية. وهناك أمثلة عديدة لهذا السلوك يكشف عنها دور مصر في الخمسينيات والستينيات في أكثر من قطر عربي، ودور سوريا في العراق أو دور العراق، في سوريا، أو التنخل بأشكال التأثير والضغط في الحراق.

ومن الغريب أن أنصار "التنخل فى الشئون الداخلية للأقطار العربية"، وحمن الغريب أن أنصار "التنخل فى الشئون الداخلية للأقطار العربية"، على النمط الألماني أو الإيطالي، على الرغم من أنهم، وبخاصة العسكريون منهم، تصوروا التنخل فى الشئون الداخلية للأقطار العربية، وتنخلوا بالغما، من أجل تحقيق أهداف قد تبدو أقل أهمية فى سلم القيم السياسية القومية عن الوحدة العربية؛ مثل دور مصر فى اليمن والجزائر والسودان، أو دور سوريا فى لمنان.

والأكثر غرابة مما تقدم أنهم يضفون هالة من القدسية على الحدود القطرية، وأنهم "يتخلون" عسكريا، وبمنتهى العنف أحياناً لقمع أى "انفصال" دلخلى، دون مراحاة لأي اعتبارات دولية أو إنسانية أو غيرها، وفي الواقع، فإن الباحث لا يمكنه إلا أن يقسامل إزاء هذه الأوضاع: أيهما أكثر منطقية، قمع الانفصال العربي حسكريا وهو عمل داخلى وقطرى ودستورى - أم تقديم مساعدة عسكرية اليمن مثلا لمساندة نظام ثورى جديد، والدخول طرفا في "حرب الهلية وإقلهمية"، دونها محاذير حدة؟

فلماذا لم يعمد جمال عبد الناصر إلى ضرب الانقلاب العسكرى بالقوة؟، لقد كان مجرد حركة انفصالية "داخلية" من الناحيتين الدولية والدستورية، فلماذا التسامح معها؟.

يبدو أن عيد الناصر تصرف تجاه الانقلاب العسكرى الانفصالي بمنطق قطرى، وهو بالتالي سلوك غريب، حيث يبدو أنه نظر إلى المسألة، فور إعلان الانفصال، وكانه لم تكن هناك وحدة أصلا، وأخذ يبنى حساباته على أساس أنه "سيتمخل في الشنون الداخلية" اقطر عربي آخر، على الرغم من عدة اعتبارات:

أولاً: شيوع مفهوم التنخل في السياسة العربية حتى بالقوة.

ثانياً: المشروعية الكاملة - الدولية والدستورية - لضرب أي حركة انفصالية الدلخلية الماثوة.

ثالثًا: عدم التسامح من قبل أى نظام إزاء أى حركة انفصالية "داخلية" بالمعنى القطرى.

بيسعي المراقب التحديل المراقب المراقب المسكر في مدر المسكري، وتحرك هذه رابعًا! اتخذاة قرار بإرسال قوات مسلحة لقمع التمرد العسكري، وتحرك هذه القوات بالفعل إلى سوريا، وإسقاط بعض المظليين قوق اراضيها قبل أن يصحر قرل آخر بالفعاء التنخل العسكري، وهذه نقطة مهمة؛ لأن القرار الأول كان قد اخذ طريقه إلى التنفيذ بالفعل، وتم التراجع عنه بعد "حسابات" أخرى الوضيع الداخلي في سوريا، وللأمريكية والإسرائيلية. كذلك ققد كان هناك بديل من ضمن الدائل العديدة التي طرحت للمناقشة، قبل اتخاذ قرار باستخدام القوات المسلحة لقمع الممرد، كان ينصر في الميادة لقمع الممرد، كان ينصر في الميادة حركة المقاومة والتصدي، المنافذات قرار باستخدام القوات المسلحة لقمع الممرد، كان ينصر في الميادة والمحدى للانتصال. ولا تمك أن مثل هذا التصور- الذي تم المؤرك في، مو الأخر للاسف، كان يمثل قمة الإدراك السليم لحتمية العنف

لقد عقد جمال عبد الناصر اجتماعا خاصا في الثانية من صباح يوم ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٦١، مع الوزراء السوريين في عمد الوحدة. وفي هذا الاجتماع الح هؤلاء الوزراء على ذهاب جمال عبد الناصر إلى سوريا لقيادة المقاومة ضد الانقلاب، وخاصة في اللانقية التي أعلنت تمسكها بالوحدة و بقائدها، كما طالبوا باستعمال القوة العسكرية لإخماد الانقلاب بأي ثمن. ولكن جمال عبد الناصر رفض هذا المطلب، وأكد لهم أن العملية ستبدو كما لو كانت "غزوا عسكريا" لسوريا، كما أنها ستولد روح الكرامية لدى السوريين. وفي السادسة من مساء اليوم نفسه، التي خطابا جماهيريا، أوضح فيه أن الهدف من العملية العسكرية كان هو رفع الروح المعنوية للقوات السورية الموالية الوحدة، وانه قد الغي هذه العملية بعد أن أيقن أن الدم العربي سيراق إذا استمرت العملية (٢٠)، ومع ذلك، فإن الدم العربي نفسه استمرت إراقته لسنوات عدة على أرض اليمن تثبيناً لثورتها وحماية لها من محاولات انقضاض الرجعية العربية. ويشير صلاح نصر إلى أن القرار بارسال قوات مصرية، وتحرك طلائم لها، جاء تحت مؤثر ات عاطفية انفعالية نتجت عن فرط الحرص على إبقاء سوريا بأي ثمن في إطار الوحدة. أما العدول عن هذا القرار فقد جاء نتيجة تقدير للموقف وحساب لمختلف احتمالاته، متناولا مواقف الدول الكبرى من هذا الصراع، وموقف بعض الدول العربية من تثبيت الانفصال، وموقف إسرائيل في هذا الظرف الخطير؛ الأمر الذي أكد لجمال عبد الناصر أنه لن يكون قادراً على التصدى القوى الذي الحون قادراً على التصدى القوى الذي المستعرض لم الجنبية وعربية - ناهوك عن الخسائر الكثيرة التي سنتكبهما القوات المصرية والسوري والضحايا التي ستسقط من الشعب السوري مؤيدة أن معارضة، والماسي التي سنتتج عن هذا الصراع، وروح الكراهية التي ستمل مكان روح المحالة التي تربط بين مصر وسوريا. وفي المسالة الشرقية واحتلال محمد على اسوريا وتصدى فرنسا وإنجلترا لوقف تطلعاته، مثال على ما كان يمكن أن يحدث من الولايك المتحدة والاتحاد السوفيتي والدول الغربية إزاء جمال عبد الناصر؛ من أجل إحباط "سيطرته" على سوريا(٢١).

وفضلاً عن ذلك يشير عبد اللطيف البغدادي إلى أن جمال عبد الناصر لم يكن مطمئنا إلى نتيجة المواجهة العسكرية للانقلاب، نظراً لانه لم يكن متاكداً من استعداد القوات المسلحة للقيام بهذه المهمة، حتى أنه اضطر إلى مصارحة الوزراء السوريين بهذا السبب المهم لتوضيح تراجعه عن استخدام القوة لقمع الانقلاب (٢٢).

و هكذا انتهت تجربة الوحدة العربية الأولى في القرن العشرين، وتعزفت الجمهورية العربية النظام الجمهورية العربية النظام والخروية المتحدة. ولقد تم ذلك بانقلاب عسكرى، كمانت طبيعة النظام والظروف المحيطة به كلاهما يهيئ له المناخ المناسب. لقد نجحت أول محاولة انقلابية ضد الوحدة، والغريب أنه لم تكن هناك محاولات جادة سابقة، كما لم يحاكم أي ضابط بهذه التهمة.

# ٣ ـ الوحدة والانفصال في منظور العنف الإمبريالي :

لقد كثر الحديث عن "أخطاء" الوحدة المصرية/السورية في مجال تسويغ جريمة الانفصال. بل لقد ذهب البعض أحيانا إلى "أن الوحدة كما جرت لا بد أن يصيبها ما أصابها"، وأن الانفصال بالتالي كان أمرا حشميا(٢٣).

وفى الحقيقة فإن تقويم الاقصال، وتحديد دوافعه وأسبابه الأساسية، والتمييز من ثم بين الأساسى والثانوى بهذا الخصوص؛ كل ذلك لا ينفصل عن تقويم الوحدة ذاتها فى الإطار العربى، خصوصا من ناحية تجارب التاريخ الوحدوية. ومن هذه الناحية تلزم الإنسارة بداية إلى أن محاولة تقويسم الوحدة، وبناء الاحتسالات المرتبطة بتوقع الاتجاهات الوحدوية وتطورها، لا ينبغى أن تستهدف إثبات "القوانين" التى حكمت طريق وصول الأمم الأخرى إلى تحقيق "وحدتها القومية"، وإنما بجب أن تركز على اكتشاف "القوانين" التى قد تتحكم أو مطرق الوصول إلى إعادة قعود الأمة العربية. ومعنى ذلك أن مناقشة مسئلة تحقيق الوحدة العربية يجب ألا تكون محل ملاقشة تجربينة - أو بحد ذاتها وإنما من خلال مدى علاقتها بالسمات المستخلصة من دراسة تاريخ الأمة الموبية، وواقع ظاهرة التجزئة الراهن، وعلى ضوء هذه الملاحظة المنهجية المهمة تقفق هذه الدراسة مع ما ذهب إليه ملير شفيق في رفض "تطريات" عدة في مجل الوحدة العربية، خصوصا النظريات الثلاث الآتية (٢٤).

# أ . نظرية توافر الشروط الموضوعية :

حيث يذهب البعض إلى أن تحقيق الوحدة العربية يتطلب إرساء الشروط الموضوعية لها؛ مثل السوق المشتركة، والمشروعات المشتركة، والتكامل الاقتصادى، والمنافع المشتركة، على غرار التوجهات الوحدوية الجارية فى أوروبا الغربية.

إن هذا المنهج يقارن حالة "أمة مجزأة"؛ هى الأمة العربية، بحالة أمم متعددة، ويخلص إلى أن الترجهات الوحدوية فى الحالتين بمكن أن تستند إلى الأرسس ذاتها، وهى مقارنة فاسدة من منطلقها، فضدلا عن أنها لا تلحظ الفرق الحاسم بين حالة أمة واحدة تعرضت التجزئة بنمل العنف الإمبريالي وأحد مظاهره الكيان الصمهيوني فى فلسطين - وحالة أهم أوروبية مستثلة قوية ومنطورة - تتطلع إلى أن تشكل كتلة متراصة لتلعب دورا دوليا كبيرا.

ومعمود المنطق عن السعن من المنطقة والمؤتف ولهذا في والمؤتف ولهذا فإن الحديث عن السعن معالم المؤتف والمؤتف والم أجرى قياساً بين حالات لا بجوز القياس عليها، فضدا عن أنه أم يعمد إلى المثنقة قال الم يعمد إلى المثنقة قال المثنة الراهنة.

### ب . نظرية الأساس الاقتصادي :

وتنطلق هذه النظرية من مقولة أن العرب "أمة في طور التكوين"، أما شروط اكتمال تكونها فستفرضها عوامل التطور الرأسمالي وتوحيد السوق.

سروط التمان لخواجها فللملاصفها عوامان المنظور السنساني وكرب سنون. إن هذه النظرية تتطلق من التجربة الأوروبية في تكوين الأسم الحنيثة وتطور ها؛ فقاتران التجرنة العربية بالتجرنة الأوروبية الإنطاعية. وبهذا فهي ترسى ملطلقها على مقارنة فاسدة من الأساس؛ لأنها تعتبر التجزنة العربية مرحلة في مراحل التطور العربي، وكأن لا علاقة لها بالاستعمار كما أنها تشوه التاريخ العربي حين تتكر على الأمة العربية تكونها منذ منات السنين، وقد تم ذلك التطور العربي ضمن شروط غير تلك التي تكونت فيها الأمم الأخرى، فضلا عن أن هذه النظرية لا تلحظ أن مراحل التطور في المسار العربي ليست هي مراحل التطور في أورويا.

### ج . نظرية النيمقراطية :

وهي تعزو عدم تحقيق الوحدة إلى فقدان الديمقر اطية داخل الأقطار العربية، ومن ثم تؤكد أن الوحدة يمكن أن تتم بعد إرساء الديمقر اطية في تلك الأقطار من ناحية، كما أنها تشترط قيام الوحدة ذاتها على أسس بيمقر اطية، وليس عن طريق الضم أو الفتح أو الاستبداد والدكتاتورية من ناحية أخرى.

و هذا أيضًا يكمن خطأ هذه النظرية في كونها لا ترى الأولوبية من نصيب جانب العنف الإمبريالي باعتباره العامل الأول والأساسي وراء التجزئة ووراء كل انفصال، دون التقليل بالطبع من أهمية المنظور الديمقر اطي الذي تتبناه.

وعلى ضوء هذه "النظريات" يمكن فهم الوحدة في الاطار العربي وتقو يمها، كما يمكن فهم الاتفصال وتقويمه.

لا شك بداية في أن تجربة الوحدة المصرية/السورية قد انطوت على العديد من "الأخطاء"، سواء في تلك مجموعة الأخطاء الأساسية التي رافقت إدارة عملية التوحيد أو تطبيق السياسة العامة للدولة، أو مجموعة الأخطاء الثانوية التي تتصرف أساسا إلى الأخطاء الفريية والمشكلات الخاصة من نحو "مشكلة الضباط". ولقد حفلت محادثات الوحدة الثلاثية بمناقشات مستفيضة لهذه الأخطاء (٢٥).

كذلك عمد كثيرون إلى طرح "النظريات" السابقة اعتمادا على ما يسمونه "لاروسا من تجربة الوحدة والأنفصال بين مصر وسوريا". وقد أعاد معظم تلك "الدروس" السبب في فشل الوحدة إلى "الدكتاتورية" أو "التسلط المصري"، أو "انعدام الديمقر اطية"، أو "الاستعجال والارتجال في إبرام الوحدة"، أو عدم إرساء القواعد المادية الموضوعية للوحدة"، أو "عدم نضج أو إنصاج الشروط الاقتصادية للوحدة"، أو أسباب أخرى من هذا القبيل.

ولكن هل حقا هذه الأسباب - لو سلمنا جدلا بوجودها أو بوجود البعض منها- كأنت هي التي حققت الانفصال وأسقطت الوحدة؟ أم أن كلُّ هذه الأسباب دور إن حول السبب الحقيقي والأساسي؛ ألا وهو تقوق العذف الإمبريـالي، الـذي فرض التجزئة في البداية وضرب الوحدة في النهاية؟ ومن ثم فإن الانفصال يعود إلى عدم مواجهته بالعنف القادر على ردعه وكسر شوكته. إن الذين درسوا تجربة الوحدة لم يعيروا اهتماما كافيا إلى ميزان القوى الذي أتاح فرصة للإقدام عليها، ومن ثم لا يعيرون اهتماما كافيا إلى ميزان القوى الذي تبدل فأتاح فرصة لاقتراف جريمة الانفصال وإتمامها؛ بينما يجبب إعطاء الاهتمام الكافي لميزان القوى؛ لأنه يعبر عن قدرات أطراف الصدراع، ومن ثم يلعب دورا حاسما في تقرير نتائج المعارك(٢٦).

فمن المعروف أن قترة النصف الثاني من الخمسينيات تميزت بتدهور قوة الاستعمارين البريطاني والفرنسي. وهو ما سمح بفسرض الوحدة المصرية/السورية على الإمبريالية والكيان الصهيوني. ولكن فيرة أو انال المسينيات تميزت بتولى الإمبريالية الأمريكية مهمة السيطرة على المنطقة، وفي المتلك من هذه المهمة رعاية التجزئة القائمة، وذلك في وقت كانت فيه متفوقة في ميزان القوى عالميا. وكانت بداية السنينيات لحظة شن الهجوم الاستعماري المصداد من قبل الإميريالية الأمريكية على العالم الثالث.

إن هذا التبدل في ميزان القرى هو الذي سمح لقوى الانفسال بإن توجه ضربتها؛ أما إغفال هذا التبدل فإن يسمح بملاحظة حقيقتين:

ألأولى: أن جمال عبد الناصر حاول قمع الانفصال بالقوة، فئلقى إنذارا أمريكا، كما بلغه استنفار جيش العدو الصبهبونى الذى يعتبر تنخل الجيش الممرى" فى السوريا" عملا عدائيا لا يمكن السكوت عليه، كما تلقى رسالة رسمية فورية من الاتحاد السوفيتى تتضمن تأييدا صريحا للانفصال، وربما إنذارا بعدم التعرض له، كما أكد لى ذلك مصدر مصرى رفيع المستوى كان شاهدا شخصيا على ذلك الرسالة.

الثانية: هي أن خالبية الشعب في سوريا، والعديد من الضباط السوريين، لم يكونوا مع الانفصال إطلاقا، ومن ثم فإن من الخطأ الفادح الحديث عن "أخطاء الوحدة" وإعطاء أية مسوغات لجريمة الانفصال. إن جميع الأخطاء التي ارتكبت أثناء الوحدة - سواء الإخطاء الأساسية أو الأخطاء الثانوية - ليست السبب الحقيقي وراء الانفصال، وإن كانت قد فتحت الثغرة التي نفذ منها وحقق ضربته. إن القوى المعادية للوحدة العربية هي التي كانت وراء انفصال سوريا عن مصر ٤ فالانفصال بالضرورة عمل إرادي تأمري، بينما "الأخطاء" لا تؤدى عن مصر ٤ فالانفصال بالضرورة عمل إرادي تأمري، بينما "الأخطاء" لا تؤدى المجمية والإقطاع ورأس السأل لمست الخطر الكير الذي سيلحق بها نتيجة القرارات الإشتراكية. كذلك فإن القوى الإمبريالية

سعت دائما إلى استمرار التجزئة العربية لتسهل السيطرة على الوطن العربى ويسهل استغلال ثرواته, فضلا عن الصهيونية المتربصة بالأمة العربية، والتي تعيش على شعارها المجنون ببناء "إسرائيل الكبرى"، كل هذه القوى كانت وراء عملية الانفصال؛ أي أن الانفصال حدث لأن هذاك إرادات دخلت ميدان الصراع من أجل ذلك (۲۷).

الصراع من لجل ذلك (٢٧). التجزئة من صنع العنف الإمبريالي ال الانفصال - كما الوحدة - يؤكد أن التجزئة من صنع العنف الإمبريالي الوالفصال - كما الوحدة - يؤكد أن التجزئة من صنع العنف الإمبريالي يأتي من خلال مواجهة هذا العنف وكسر شوكته، أو بكلمة أخرى، رؤية العلاقة بين الوحدة والتجزئة في إطار العلاقات داخل ميز أن القوى. أما العواصل الأخرى مثل "الأخطاء"، أو "الديمتراطية"، أو "الاساس الموضوعي الانقصادي" أو "إنضاج الشروط والظروف"، فكلها عوامل مساعدة ، ولكنها لا ترقى مجتمعة ومنفردة للى مستوى العامل الأساسي. إن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يرد على الانفصال في حينه هو العنف الثوري، وهو بالتالي كان يمكن أن يرد على الانفصال في حينه هو العنف الثوري، وهو بالتالي أحيان المحتب على التوى الانفصال المنتفرة جبوش الرجيية إلى أنه علاما أعلن الانفصال استنوت جبوش الرجيية العربية كلها لتشتبك إذا قرر جمال عبد الناصر منع الانفصال بالقوة إلى فهم العرب المدالة المناسبين التحقيق الوحدة وصيائتها، وهي اتضاذ "قرار حرب" في ظروف تقوق معين للعدو، أما الإحجام عن ذلك فهو يعنى التبول الحدود التجزئة (٢٨).

ومن هذا نوكد مرة أخرى أن كل ما يطرح من أسباب بعيدا عن السبب النوكد مرة أخرى أن كل ما يطرح من أسباب بعيدا عن السبب الذي يفرض التجزئة ويمنع الوحدة - يصلح تسويفا لمهائنة التجزئة؛ فكل التظرية" لا ترى العنف الإمبريالي وراء التجزئة، ولا ترى مولجهته هي الأساس ولها الأولوية، نظل حديثًا عن الوحدة العربية، خارج المبدان الفعلي، مع التأكيد في الوقت نسه على أن إعطاء الأولوية في التجزئة للعنف الإمبريالي، وإعطاء الأولوية في الوحدة لمواجهة هذا العنف، لا يعنيان البرفض المطلق النظريات التي سبقت الإثمارة إليها، وإنما يعنيان إنزال أهميتها من المرتبة الأولى، إلى المرتبة الإشائية أو الثالمة أو الرابعة من حيث الأهمية وعندما ترسو الأولوية على العنف الإمبريالي، فلن يكون بعد نلك من خلاف حول تشجيع تطوير الأبنية الهيكلية والتحتية والمدينة اطبلاتي الخاصة؛ وهو نظلاتا من اعتبارها تخدم عملية مواجهة العنف الإمبريالي وكسر شوكته، وهو

طريق الوحدة. ولا شك أن القبول بهذا الإدراك ينزنب عليه نتاتج حاسمة فى توجيه الفكر والسياسة والصراع، كما يشكل أرضية للتنبؤ بخصوص المسار المستقبلي للاتجاهات الوحدوية فى الوطن العربي (٢٩).

ولا يعنى ما نقدم - بخصوص ربط التجزئة بالأمبريالية- الخروج بقانون عام يعتبر العوامل الخارجية أهم من العوامل الداخلية، ولكن لا ينبغس اعتبار العوامل الداخلية - في كل حال - هي الحاسمة في صنع التجزئية وليست الإمبريالية، إذا كان القانون يقول إن العوامل الداخلية هي الحاسمة؛ إذ لا شك أن الإميريالية هي التي لعبت الدور الأول في فرض التجزئة العربية، وهي التي تلعب الدور الأول في الحفاظ عليها وفي مواجهة أي توجهات أو محاولات وحدوية حقيقية؛ ولهذا فإن العامل الحاسم في فرض التجزئة هو الإمبريالية أي القوة الخارجية، أما العامل الحاسم في إلغاء التجزينة وفي تحقيق الوحدة، فهو القوى الشعبية الداخلية، وهنا ينبغي إدراج الحديث عن أهمية "الأخطاء" و "الديمقر اطبية" و "إنصباج الشروط والظروف". إن العامل الحاسم في عمليةً التوحيد وفي مواجهة العنف الإمبريالي هو العامل الداخلي. ولكن لا شك أيضا في أن كل تغيير في ميزان القوى العام يخلق مناخا لتطورات في العوامل الداخلية أما تغيير هذا الميز أن فهو من نصال الجماهير العربية جنبا إلى جنب مع مختلف القوى المعادية للإمبريالية في العالم (٣٠)، إضافة إلى تناقضات الإمبر بالية ذاتها وأزماتها الداخلية، ومعنى ذلك أن فعل العامل الداخلي لكي بكون عظيما بنبغي له أن ير اعي بدقة ميز إن القوى العام؛ لأنه بالقدر الذي يدرك الوضع جيدا، ويمسك بقوانينه، ويقدر الموقف تقديراً سليما، يستطيع أن يتحرك بعلمية وموضوعية، ويحقق بالتالي انتصارات مؤكدة، ويصنع حمَّانق جديدة.

# العوامش

- (١) انظر في تفصيل ذلك: مجدى حماد، العسكريون العرب وقضية الوحدة، بيروت، مركز دراملف الوحدة العربية، ١٩٨٧، ص ٣٧٧ . ٤٢٠.
- (٢) انظر بهذا الخصوص : عونى عبد المصن فرسخ، الوحدة في التجربة: دراسة تطليلة لوحدة ١٩٥٨ ، بيروت، دار المسيرة، ٥٩٨ ، ص ١٦١ ، ١٩٠
  - (٣) المصدر السابق، ص١٦٤ ١٦٥.
  - Carl Robert Frost, the United Arab Republic, (1958 (1) 1961): A Study in Arab Nationalism and Unity, (Ph. D. Dissertation University of Denver, 1966), preface.
    - (٥) المصدر السابق، ص ١١٢ ١١٣.
- (٢) لنظر بخصوص "العلاقات العسكرية/المدنية" في دولة الوحدة: مجدى حماد، مصدر سابق، ص ٢٨٩ ٢٨٩.
- تعليمي من ۱۸۰۰ م. (۷) مصد المديد سايرم، التحليل السياسي الناصري، در الله في العقائد والسياسة الخارجية، بهر وت، مركز در الله الله حدة العربية، ۹۸۲ (، ص ۱۳۲،۳۳.
- (٩) محمد حسنين هيكل، مأ الذي جرى في سوريا؟، القاهرة، الدار القومية، ١٩٦٢، ص ٥٨،٥٧.
  - (١٠) المصدر السابق، ص ١١٩، ١٢٠.
  - (١١) اعتمدت هذه الإشارة بصفة خاصة على : المصدر السابق، ص ١٢٤،١٢٠.
- (١٢) منعد الدين إبر أهيم، "الأبعساد الاجتماعية للوحدة الاقتصادية العربية"، الفكر
- العربي، السنة ٢، العدد ١١ أب/أغسطس والعدد ١٦ أيلول/ مسبتمبر، ١٩٧٦ م ص ٢٦. انظر أيضاً أمثلة عديدة لهذه المقولة في سعد الدين إيراهيم، "قطرة ثانية للإطار الاجتماعي ومسالة الوحدة!" <u>در اسات عربية</u>، السنة م، العد ٨، عزيران/وونير ١٩٧٧ م ص ٢٧، ٣٥٠
  - (١٣) سعد الدين اير اهيم، المصدر السابق، ص ٣٢، ٣٣.
- (أ ) أنظر: صلاح العقاد، "دراسة مقارنة للحركات القومية في المانيا، إيطانيا، الولايات المتحدة، تركيا"، القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٧، ص ٣٦، ٣٧.

- (١٥) المصدر المدابق، ص ١٠٣ ، ١٠٨. انظر أيضًا: معد الدين ايراهيم، النظــرة ثانيــة الإطار الاجتماعي ومماللة الوحدة،" مصدر مدابق، ص ٢٢.
- (١١) لحمد يوسف احمد، "القومية والوحدة العربية،" <u>الفكر العربسي</u>، العدد ٤ أول استمبر ١٩٧٨، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧
- (١٧) نديم البيطار، من التجزئة إلى الوحدة: القوانين الأملهبية لتجارب التاريخ الوحدوية، ط٤، بيروت، مركز در اسات الوحدة العربية،١٩٨٣، ص٠٤، ٤١.
  - (١٨) المصدر السابق، ص ٢٠ ٤١.
  - (١٩) المصدر السابق، ص ١١٩، ١٢٠.
  - (۲۰) محمد السيد سليم، مرجم سابق، ص ٣٣٥.
- (۲۱) صلاح نصر، عبد الناصّر وتجرية الوحدة، القاهرة، بيروت، دار الوطن العربي، ۱۹۷۲، ص ۲۲۹، ۲۷۰
- (۲۲) عد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي، القاهرة، المكتب المصرى الحديث، ۱۹۷۷، ج ۲، ص ۱۱۸.
- (٣٢) انطوت المداخلات التي حفلت بها ندوة: "القومية العربية في الفكر و الممارسة"، بيروت، ٢١ ٢٩ تغرين الثاني كوفمبر ١٩٧١، وخلصة القدم الثالث (الفصليت الثانية الثالث على ما دفائلة) على مدائلة المتابئة الموابية في الثالث على مدائلة على مدائلة الموابية في الفكر و المارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، المدكز ، ١٨١٠، ١٤٥٠ ، ٤١١ ٤١١ ، ٤١١ . ٤٤٢.
  - رُّهُ ٢) مَدِّيرِ شَفِيقٌ، "تَطْرات مَسْتَعَلِيةٌ في تطور الاتجاهات الوحدوية في الوطن العربي"، ورقة قدّمت إلى: المصدر العالمي، ص ٢٠٥ - ٢٠٥/
- (٧٥) محاضر جلسك مباحثات الوحدة، القاهرة، لدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٣، ص ١١ - ٢٤٤. انظر أيضا تطولا جيدا لهذه المحاضر في: عامل زعبوب، الميشاق للعربي، بيروت، دار الممبيرة، ١٩٧١، ص ٧٧ - ١٣٦.
- - (۲۷) عادل ز عبوب، مصدر سابق، ص ۲۷ ۲۸.
    - (۲۸) منیر شفیق، مصدر سابق، ص ۵۰۸.
      - (٢٩) المصدر السابق، ص ٥١٠.
  - (٣٠) المصدر السابق، ص ٥٠٩ ٥١٠ ، ٥٣١ ٥٣٠.

# تعشيب

# محمد السيد سليم

اشكر الدكتور مجدى حماد على بحثه القيم ولمحاولته استكشاف ما هى الأسباب التى ادت إلى الانفصال السورى في سنة ١٩٦١ . أعتقد أن الانفصال ولوحدة هن المراح و وجها العملة الواحدة، ولا يمكن أن ندرس تجربة الوحدة دون أن ندرس لماذا أخفقت هذه الوحدة، ولا يمكن أن ندرس تجربة الوحدة دون أن ندرس لماذا أخفقت هذه الوحدة، ولقد أوحت لى قراءة الورقة فكرة عن مشروع بحثى ربما يبادر به مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عن الحركات الانفصالية، وأسباب نجاحها في المنافئة إنهاء المؤسنا الانوات التى تستخدمها الحركات الانفصالية تحديدة جدا بعضها نجح وبعضها فشل، مثل الانفصال السورى سنة ١٩٧١، والانفصال بين بنجلاديش وباكستان سنة ١٩٧١ والانفصال التشيكوسلوفاكي، أو ما يسمى بالطلاق المخملي بين التشيك والسلوفاك سنة التشيكوسلوفاكي، أو ما يسمى بالطلاق المخملي بين التشيك والسلوفاك سنة التشيك والسلوفاك سنة المنافي اليمن، والانفصال النيجيرى في بياؤرا سنة القرد المسلحة أو الاسلوب الديموقراطي؟

إن الانفصال التشديكى تم باسلوب ديمتر اطبى حيث اتفقت الدولتان التشديك والسلوفاك على أن كل طرف يذهب إلى طريقه؛ لذلك أطلق عليه اسم الطلاق المخملي بين الدولتين، لكن في حالات أخرى كان هناك استعمال المعنف المسلح كما حدث في بنجلاديش في باكستان سنة كما حدث في نيجير هما. الهدف من هذا المشروع البحثي هو در اسم مقارنة لهذه العمل الانفصائية لمعرفة اساليبها، وأسباب بجاحها، وأسباب إخفاقها، خاصة أن هناك حركات الفصائية في العالم المعاصر الآن نعلم أن هناك حركات انفصائية في العالم الشمال الإيطائي، وفي أسباني إفضل إقليم الباسك عن الجنوب الإيطائي، وفي أسباني الفصل إقليم النصال الأيطائي، وفي روسيا لفصل إقليم

الشيشان، وفي جورجيا لقصل إقليم الأبخاز. أنا اتصور أنه مهم جدا أن ندرس الحركات الانفصالية مسن زاوية الأموات المستخدمة من جانب الحركات الانفصالية، في إطار الحركات الانفصالية في العالم بصفة عامة. أنا أتعنى أن هذا المشروع البحثي يثبتاه المركز، ويخاصة وحدة دراسات الثورة المصرية؛ تعميقاً للروية المقارنة للحركات الانفصالية،

لقد خصعت تجربة الاتفصال السورى سنة ١٩٦١ الدراسة بأشكال مختلفة، لكن أنا اعتقد أن أهم در اسة الحركة الاتفصالية حتى قراءتى اورقة الدكتور مجدى هي الدراسة التى قدمها ابتاى ادبوني في كتابه "التوجيد السياسي" والصادر في منتصف السنينيات في تقديرى أن هذه الدراسة لا تزال أهم ما كتب عن الحركة الاتفصالية في سوريا، واسباب إخفاق الوحدة المصرية السورية. ورغم أن هذه الدراسة من الدراسات الرائدة وأن كثيرا من الفكرين العرب يستعلونها في كتاباتهم فإنها لا يشار إليها على الإطلاق في هذه الدراسات المتعلونية المتعلونية التحكية المتعلونية المتعلونية المتعلونية المتعلونية التحكمة قدمت، وهي مستعملة في كثير من الدراسات، ولكن لا أرى في هذه الدراسات الهذا الكلام لديوني، رغم أنه في الواقع قام بدراسة من أشمل الدراسات لهذه التطبية التطبية التراسات المتحبية التحليدة التحديد التحديد

أيضًا در اسة الاتفصال السوري من الممكن أن تتم من زاويتين:

الزاوية الاولى، هي زاوية هيكلية؛ بمعنى أن أدرس القوى البنيانية والقوى الاجتماعية، والأسباب العميقة التي أنت إلى هذا الانفصال أو عدم التوحيد السباسي، وغيرها من الأسباب.

الزاوية الثانية، هي زاوية تتعلق بإدارة الأزمة، أو زاوية سيكولوجية؛ بمعنى ما هي التكتيكات والاستراتيجيات التي اتبعت التعامل مع حركة الانفصال السورى ابتداء من سبتمبر سنة ١٣١٩، بعبارة أخرى: كيف ادبرت الازمة وكوف انتهت للي الإغفاق في تحقيق الهدف أو الحفاظ على الوحدة المصرية السورية، وأذا أتصور أن دراسة الدكتور مجدى حماد تقع في إطار المدخل الثاني، وهو المحخل الخاص بإدارة الأزمات، لكني لاحظت أن معظم الورقة يتعلق بالمحخل الأول، وهو المحخل المتعلق بالمولما لتي ادت إلى الازقاق بتعلق بالمحفل الأول، وهو المحخل المتعلق بالمولما لتي ادت إلى الانتهال السورى، أكثر مما يتعلق بكيف ادار عبد الناصر الازمة يوما بيوم أو ساعة بساعة أو لماذا أخفت القيادة المصرية في الحفاظ على الوحدة؟

ولذلك أرى أنه ريما يكون عنوان إدارة أزمة الانفصال عنوانا يحتاج إلى قدر أكبر من التعميق، أو إلى تغيير عنوان البحث إلى: "العواصل التى ادت إلى الانفصال السورى". حتى في هذا الإطار في الواقع أنا استمتعت جدا بتراءة الورقة. وريما يقول الدكتور مجدى إن هذا فكر السنينيات، ليس هناك عيب إلى إذا كان هذا الفكر له أصول علمية وأصول منهجية مقبولة. وأنا أهنئه بإنه ما زال متمسكا ببعض الافكار التي أرى أن لها مصداقية، حتى في ظل الأوضاع الراهنة. لكن نحن نقوم بهذه الدراسة اليوم ليس بهدف الاحتقال، وإنما الانفصائية لتحقيق الوحدة العربية في المستقبل، يجب أن يكون هذا هو الهدف، الازمة، وأيين مصدر الخطأ في المستقبل، يجب أن يكون هذا هو الهدف، الارتمة، وأيين مصدر الخطأ في إدارة الأزمة، عتى لا نكرر أخطأ في الدينية المستقبل، وأن نقطم من التجربة الإصلية. الهدف من الندوة في تقديري هو التعلم، والبحث عن أخطأتنا، وكيف يكن تلالي الإخطاء لعل أول سوال يثيره الدكتور مجدى يتعلق بالعوامل التي سهلت مهمة الانفصائيين، اماذا ؟

الدكتور مجدى له رأى يقول: إنه الو تحققت وحدة الجيش والنقد والإدارة والإدارة والتوانين لما كانت مهمة الانفصاليين باليسر الذى تمت به لو تمت عملية توجد شاملة لصعبت مهمة الانفصالي كان هناك رئيس واحد وعلم ونشيد ولكن لم يكن هناك دولة واحدة ". هذا كلام في منتهى الأهمية، أننا أشكر الدكتور مجدى أنه قاله، هذا كلام في منتهى الجرأة، وأتصور أنه لأول مرة يقال هذا الكلم بشكل واضح وصريح؛ إذن علما يقول الدكتور مجدى إن حدث الإنفصال لم يقع في سبتمبر سنة ١٩١١، بل كان الانفصال قائما بالفعل، وإن الحركة الانفصالية كشفت عن هذا الواقع الانفصالي، وإن الانفصاليين لم يتشفوا واقعا أما إلى واقع معلن، فأنا أتصور أن هذه مسالة في منتهى الأهمية، كيف أنه لم يحدث توحيد حتيقى على مدى ثلاث

سود المستدا أن وحدة الجيش والنقد والإدارة والقوانين كانت قائمة، هل كانت مهمة الانفصاليين ستصبح صعبة أو مستحياة النا اختلف إلى حد ما مع هذه المقولة، وعلينا أن ندرس الحركات الانفصالية السابقة، الاتحاد السوفيتى كان قائما كدولة قوية، ووحدة القوانين والإدارة والنقد والحزب الشيوعى والسلطة والكوادر وخلافه، كلها كانت متو افرة، ورغم ذلك حدث الانفصال السوفيتى. الوحدة أو التوحيد السياسى بهذا الشكل ليس ضمانا لعدم التفكيك

السياسي، وفي تقديري أن الضمان الحقيقي لعدم التقكيك السياسي أو المتوجيد السياسي هو الديمقر اطبق أفادارة شنون الدولة والوحدة بأسلوب ديمقر اطبي تسمح باستيعاب كل الآراء والقوى السياسية في إطار العملية السياسية. والخبرة اليوضلافية والخبرة الباكستانية شاهد على ذلك، ومن لجل هذا أننا أفضل أن نقارن بين أحداث السوليتي؛ إذن لماذا لم يمنع هذا التوحيد من الانفصال بين يوخسافها والاتحاد السوليتي؛ إذن لماذا لم يمنع هذا التوحيد من الانفصال بين القوى المكونة لهذه الدول؟. إن إحدى المشكلات الأساسية كانت التسارع في معدلات تحقيق الترحيد، يعنى مثلا؛ تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي في سوريا، وتطبيق بعض القوانين الإشتراكية في سوريا، لم يكن يلخذ في اعتباره المطروف الخاصة بسوريا، وكان محاولة التسريع حملية الوحدة بما لا يلخذ في الاعتبار أهمية الخصائص المتميزة المجتمع السوري.

يقول الدكتور مجدى: "إن فرصة الترحيد ضاعت عندما لم تتم فى الشهور الأولى وسط الحماس الشعبى الدافق. إن التأخر فى توحيد الدولة تسبب لا فى المناعة الفرصة فحسب، وإنما أيضا فى قيام معارضة جديدة"، إنني اختلف مع مقولة انه كان يمكن لعبد الناصر أن يستثمر الحماس الشعبى الدافق فى الشهور الأولى لبناء وحدة سياسية بالمعنى الذى عبر عنه الدكتور مجدى حماد؛ الوحدة السياسية لا تتم من خلال عملية أتلمة السياسية لا تتم عبر عنه المدى ولتأخذ الخبرة الخاصة بدول جنوب بعيد المدى؛ من خلال تحول ودمج طويل المدى، ولتأخذ الخبرة الخاصة بدول جنوب شرق أسيا، من ١٩٦٧ وحتى اليوم وهم يتكلمون عن التكامل، إذن كان من الصعب جدا - كما يقول الدكتور حماد - أن يستثمر عبد الناصر هذا الحماس الذى تولد فى فبراير عام ١٩٥٨ حتى نتم فى خلال ثلاثة أو اربعة أشهر حملية الترحيد السياسى.

القضية الثانية هي القضية المتعلقة بالسوال: هل كان يمكن منع الانفصال! أحقد أن ثمة جانبا غانبا في الدراسات التي أحدث في الحركة الانفصاليـة، و هو أن الانفصال السورى يوم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٦١ لم يكن مغلجنا لا المرئيس حبد الناصر ولا للمشير حبد الحكيم عامرًا؛ كانت مغلبات معلوصات مؤكدة وتقارير ثابتة لدى الرئيس ولدى المشير تؤكد أنه سيقع انفصال سورى. أكثر من ذلك حددت القارير يوم الانفصال، وحددت المعسكر الذي سنتحرك منه الحركة الانقلابية، وقائد الحركة الانفصالية، والإخرة السوريون موجودون ويستطيعون أن يقوا ذلك، والتقارير كانت مرجودة على مكتب الرئيس وعلى مكتب المشير. إن يقوا ذلك، والتقارير كانت مرجودة على مكتب الرئيس وعلى مكتب المشير. إنا قرآ لحضراتكم هذا أن أمين شاكر يقول: "إنه قبال للرئيس حيد الناصر إنه سيقع انقلاب يوم كذا، وإنه توجد حركات في الجيش السوري، والرئيس جمال لم يعلق على المناسبة وقبل إنه قال لعلى شفيق - الذي كان السكرتير الخاص المشير عبد الحكيم عامر في دمشق- إنه جاءته تقارير مؤكدة عن الإنقلاب، ومن سيتوم به. والخريب أن الذي قام بالإنقلاب هو مدير مكتب المشير، وعندما

جاءت التقارير المشير أحالها إلى النحلاوى.

هذا الكلام يعكس فكرة أنه قد تتوافر المعلومات لدى صانع القرار، ولكن هذه الكلام يعكس فكرة أنه قد تتوافر المعلومات لدى صانع القرار، ولكن هذه المعلومات قد لا تنخل في عملية صناع القرار إذا كانت متاقضة مع الأفكار وألاساق المقائدية المنزافرة لدى صانع القرار. هذا المدرس مهم جداً. أنه قد تتوافر معلومات مؤكدة وصحيحة ولكنها لا تؤثر في عملية التعليل السياسي. التعليل السياسي لا يصدق هذه المعلومات ولا يخلها في عملية التعليل السياسي. تجاهل معلومة معينة إذا كانت متناقضة مع العقائد السياسية. الرئيس عبد الناصر والمشير عامر كانا يعتقدان اعتقادا جازما بأنه لا يمكن أن يحدث النصال في سوريا، لهذا رفضا كل المعلومات التي ثرد إليهما عن الاتقالب. التي التعامل في المواملة المعلى منا الاتقالب. التي أرد ألهما عن الاتقالب. التي أرد ألهما عن الاتقالب. التي أرد فعل الرئيس عبد التصور أن الرئيس قد فوجي بهذه الحركة، رغم النا الثقارير كانت موجودة عنده. وأنا أتصور أن الانيس قد فوجي بهذه الحركة، رغم قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة قرار في الوطن العربي، أو أي دولة، والأمثلة كثيرة جدا، وفي الواقع خبرة

الانفصال السورى ليست الحالة الوحيدة.
السوال الثانى المسكرت عنه: هل كان يمكن التفاوض مع الانفصاليين؛ أي السول الثانى المسكرت عنه: هل كان يمكن التفاوض مع الانفصاليين، وبالتالى حماية الوصول إلى حل وسط للاستجابة لبعض مطالب الانفصاليين، وبالتالى حماية الوحدة المصرية السورية هذا سؤال في قلب قضية إدارة أزمة الانفصال وكانوا "قابضين" من السعودية، وطبعا الاستاذ هيكل يركز في كتابه مع الأستاذ فواد مطر على أن الرئيس جمال عبد الناصر سنة ١٩٦٤ سال الملك سعود: هل فنات صحيح دفعت سبعة ملايين جنيه المويل الانفصال السوري؟ ققال له "طال عرك المبلغ كان ١٢ مليونا وليس ٧ ملايين"، المتأمرون قبضوا من السعودية. عمرك المبلغ كان ١٢ مليونا وليس ٧ ملايين"، المتأمرون قبضوا من السعودية. وأصاف الاستاذ هيكل لمداذا رفض جمال عبد الناصر أن يقعاوض مع وأضاف الاستاذ هيكل لمداذا رفض جمال عبد الناصر أن يقعاوض مع بالاسماء عرف أنهم متأمرون، النحلاوي والكزيري كانا متآمرين. الكلام كان بالأسماء عرف أنهم متأمرون، النحلاوي والكزيري كانا متآمرين. الكلام كان

في منتهى الأهمية والخطورة. نحن نتكلم عن يومي ٢٨و ٢٩ سيتمبر، ويمجرد. أن سمعنا الأسماء عرفنا مباشرة أنهم متآمرون.

ثم أنا أتصور أن هذا جزء مهم في عملية إدارة الأزمة، وأيضا أنا مقتلع، وقد أكون مخطئًا في هذا، لكن الخلاف في الرأى لا ينسد للود قضية. صحيح انه كان هناك تمويل خارجي، وكان هناك إطــلاق نــار، ولكننيأتصــور أنــه كــانّ ممكنا إذا عرضت مصر أو إذا عرضت حكومة الجمهورية العربية المتحدة في حينه حلاً وسطاً للتوفيق بيـن مطالبـها ومطـالب الانفصـاليين، كـان مـن الممكن نظريا الوصول إلى حل بشكل ما. أما أنهم قبضوا من السعودية فلم يكن هذا يعني بالضرورة أن الانفصال سيحقق مداه إلى النهابة، لكن القيادة العربية رفضت المناقشة والمساومة؛ على اساس أن المساومة ستؤدى إلى إهدار النضال العربي. هذا شعار أيديولوجي جيد، لكن في إدارة الأزمة؛ عندما يكون مصبر الدولة محل نظر ، على صانع القرار أن يستكشف جميع البدائل المتاحة، بما فيها إمكان أن يتفاوض مع الآخرين، ثم أحاول أن أتوصل إلى حل وسط يحمى الكيان السياسي للجمهورية العربية المتحدة. أنا منفق مع الدكتور مجدى تماما أن التصرف الأولى القيادة كان حول مطالب الانفصاليين، إما أن يقبلوا مطالبنا بالكامل أو نسلم بمطالبهم بالكامل. هذا الاستقطاب بين التسليم الكامل بمطالب الانفصاليين أو الإصرار الكامل على المطالب العربية، في تصورى هذا سؤال يعنى إلى حد ما عدم حماية الوحدة المصرية/السورية.

يقول الأستاذ عبد الله إمام في كتابه "ناصر وعامر" إن الكزيري تكلم صع المشير عبد الله إمام في كتابه "ناصر وعامر" إن الكزيري تكلم صع المشير عبامر قال إن لهم مطالب كذا وكذا, رد المشير عبامر قائلا: "هذه بلدكم تصرفوا فيها وسلام عليكم". في إدارة الأزمات المتعلقة بمصائر دول بهذا الشكل أنا في تصوري أنه كان من الممكن اتباع مجموعة من التكتيكات التفاوضية التي تودي إلى حماية الوحدة المصرية السورية.

قصية استقدام المنف صد الحركة الانفصالية تحتاج إيضا إلى قدر كبير من البحث، لأن الدكتور مجدى برى أنه كان من الضرورى استقدام العنف الثورى- حسب تعبيره- القضاء على الحركة الانقصالية. يقول الدكتور مجدى حماد إن الشيء الذي كان يمكن أن يرد على الانفصال في حيثه هو العنف القررى، وبالتالي إصلان الحرب على القوى الانفصائية والقوى الدولية التعنقاء أو ساندتها، أو اتخاذ قرار حرب في ظروف تفوق العنو، وأنا ليس لى لمائل هائل في هذه القطاء ولكن فقط أريد أن أشير إلى أن كل القوى الدولية حكما قال الدكتور مجدى - كانت ضد استخدام العنف المسلح أو القوة العسكرية

التضاء على الانفصال السورى، بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى الصديق الحليف المجمورية العربية المتحدة لم تكن تسمح بذلك، وعلى ما أعتقد أنها بدأت تحرك الأسطول، وإسرائيل لم تكن تسمح بذلك، وكلى الأرد و السرائيل لم تكن تسمح بذلك، وكلك الأردن و السعودية.

الفصل الثالث

أحمد يوسف أحمد

تطبورات مصاولات الوحسدة

العربية بعــد تجربـة الجمهوريـة العربية المتحدة

مثل قيام الوحدة السورية/المصرية تجسيدا للأمل لدى المؤمنين بفكرة الوحدة العربية في أن تكون- أي وحدة مصر وسوريا - نقطة انطاق نحو تحقيق غايات العرب الوحدوية، ونلك بأن تمثل قوة جنب للأقطار العربية بما يفضى في النهاية إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة،

ومن المؤكد أن عدداً من التطورات المواتية قد وقع في أعقاب إنجاز الوحدة المصرية/السورية مباشرة؛ كالزخم القومي الذي حدث في لبنان، وإسقاط النظام الملكي المتحالف مع الغرب في العراق(١)، وصع نلك فإن الأمور الت في الملكي المتحالف مع الغرب في العراق(١)، وصع نلك فإن الأمور الت في الحالم الأخير إما إلى تثبيت الوضع القائم - وإن كان مخطط القوى الغربية قد الحيدري عن الوضع السابق على إنجاز الوحدة، إن لم يزد عليه بأحد المعابيرة لمن حدث في الحالة المراقبة. فمن المعروف أن الظام الثوري الجديد في كما حدث في الحالة المراقبة. فمن المعروف أن النظام الثوري الجديد في المراقبة المراقبة المتحدة، وإنما لتطورات الملاقة بينه وبينها خلال شهور قليلة من نجاح الثورة العراقبة على النظام العربي فالمرة لم يكن قد عرفها بعده وهي ظاهرة المراقبة على المستفر بعد ذلك، وأن تلعب دورا يعتد به في استنزاف موارد القوى التي كان يشتر من فيها أن تكون المعنولة عن عملية التغيير إلى الأفضال في الوطن

و هكذا لم تحدث أى عملية وحدوية جديدة بعد نشأة الجمهورية العربيسة المتحدة وأثناء حياتها موى الاتحاد الأرنني/العراقى المحافظ، والذي كان بطبيعة الحال يمثل نقيضاً للوحدة المصرية/السورية، فضلا عن انهياره بتعجر الثورة العراقية في يوليو ١٩٥٨ (٣)، واتحاد الدول العربية الذي نشا عن انضمام المملكة المتوكلية البدنية في علاقة ذات طابع تعاهدى (كونفيدرالي) في مارس ١٩٥٨، وثبت أنه كان مناورة من إمام البمن لتحييد المعارضة الداخلية، وانتهى على النحو الذي يعكس طبيعته هذه عندما أقدم الإمام أحمد - بعد نجاح الانقلاب الذي فصل سوريا عن مصر في سبتمبر ١٩٦١ - على التورط في حملة دعائية هزاية ضد جمال عبد الناصر ونظام حكمه، أفضت بداهة إلى إقدامه على وضع نهاية لذلك الاتحاد في ديسمبر ١٩٦١)،

ويعنى ما سبق أن الوحدة المصرية/السورية على الرغم من مردودها القومى الإجابي لم تلعب دور "المحرك" أو "البلورة" أو "كرة الثلج" في مسار العملية الوحدوية العربية، بل إنها لم تتجع في الحفاظ على كيانها ذاته، وانتهت التجربة بانقلاب الانفصال في سبتمبر ١٩٦١،

ويفترض مع ذلك أن تكون تجربة الجمهورية العربية المتحدة قد مثلت خبرة منيدة النتضال الوحدوى العربي يستقيد منها في ترشيد مساره، وقد بدا ذلك إلى حين في تجرية الوحدة الاتحادية الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق التي أعلنت خي إن مشروع الوحدة قد تم التوصل إليه بعد عملية نقد موضوعي واسع لتجربة الوحدة المصرية/السورية، ونقاش متأن الإبعاد المشروع الوحدى الجديد، واخذ بالأسلوب الاتحادى ( الفيدرالي) بدلاً من أسلوب الاتحادى ( الفيدرالي) بدلاً من أسلوب الاتحادى ( الفيدرالي) بدلاً من

ومع ذلك فقد أجهض مشروع الوحدة الثلاثية بعد أيام قليلة من إعلانه، ولم تنجح منذ ذلك الحين أى محاولة وحدية حقيقية؛ بمعنى النجاح فى ايجاد مركز سلطة جديد بنقل إليه بعض أو كل السلطات التى كانت تتمتع بها الكيانات الداخلة فى الوحدة، اللهم إلا فى حالتين اثنتين؛ هما: دولة الإمارات العربية المتحدة (٦)، والوحدة اليمنية (٧)، ويلاحظ أن الحالتين لا يقاس عليهما على الرغم من قيمتهما الوحدوية الكبيرة؛ فكلاهما أقرب إلى تجربة لبناء دولة قطرية منه إلى تحقيق وحدة بين دول عربية، فضلا عن أن البيئة المحيطة بالتجربتين لم توفر لأى منهما فرصة لأن تكونا نقطة انطلاق لعملية وحدوية أكبر،

فدولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من وضوح وأصالة الإساس القومى لسياستها العربية تتنمى إلى فئة الدول الصغيرة غير القادرة على القيام بدور قيادى في النظام العربي ككل، والوحدة اليمنية عانت منذ نشاتها تشكك

البيئة الإقليمية المحيطة بها مباشرة، سواء في نيتها الحاضرة أو طموحاتها المستقبلة وأفاق تطوراتها المحتملة، وانعكاسات ذلك كله على واقع ومستقبل تلك البيئة الإقليمية، الأمر الذي حرم الوحدة اليمنية من أي مسائدة إقليمية يعتد بها، ناهيك عن أن تكون على الألا في المدى القصير والمتوسط بداية لعملية توحيد أكبر في المنطقة، ثم شغلت الوحدة اليمنية بعد ذلك بالدفاع عن وجودها ذاته مع تعجر الأزمة الداخلية فيها إلى حد الحرب الأهلية في عام ١٩٩٤ (٨)

وعد هذا الحد يصبح من الضرورى أن يطرح سوال منطقى حول تـاثير تجربة الوحدة المصرية/السورية على ما جرى بعدها من محاولات متكررة التجويق درجة أو أخرى من درجات الوحد العربى، وإذا كــان من السهل نسبيا تشج هذا التأثير فيما جرى من دحاولات فى أعقاب انتهاء تجربة الوحدة تشج هذا التأثير فيما جرى من محاولات فى أعقاب انتهاء تجربة الوحدة اللائلية المصرية/السورية/المورقة التى أعانت كما سبقت الإشارة فى إبريل ١٩٦٣)، فإن الأمر يأخذ فى التعقيد تدريجيا بصضى الزمن، ومن ثم يكون السؤال الأكثر جوي عن الكيفية التى تطورت بها محاولات الوحدة العربية فى أعقاب التهاء تجربة الرحدة المصرية/السورية، علما بأن وضع السؤال على هذا النحو لا يمنع من إمكان تتبع تأثير الوحدة المصرية/السورية. إن وجد على المحاولات

ويظهر إمعان النظر في تطور محاولات الوحدة العربية بعد تجربة الجمهورية العربية المتحدة أن ثمة عددا من الإتجاهات العامة لذلك التطور يمكن لجمالها على النحو التالي :-

١ - أن هذه المحاولات قد تخلت بصفة عامة عن صيغة الوحدة الاندماجية •

 ٢ - أنها أتجهت عبر الزمن إلى تفضيل الصيغ الجزئية (أو ما يسمى بالتجمعات الإقليمية أو الجهوية الفرعية) من حيث نطاقها الجغرافي،

٣ - أنها اتجهت إلى التتاقص العددي عبر الزمن •

وسوف يعنى الجزء الأول من هذه الورقة بشرح نلك الاتجاهات، ولما كمانت فى مجملها تعبر عن تدهور عام فى مجال السعى إلى تحقيق الوحدة العربية فإن الجزء الثانى من الورقة سوف يقدم محاولة لتقسير الاتجاهات السابقة .

# أولاً : الاتجاهات العامـة لتطـور مصاولات الوحـدة العربيـة بعـد تجربـة الجمهورية العربية التحدة :

لابد من الإشارة بداية إلى تلك المعضلة المنهجية التي تتعلق بالتعريف بماهية المقصود بمحارلات الوحدة العربية في هذه الورقة، ولحد الطول المقترحة هو أن يقصد بها محاولات الوحدة الامماجية بين دولتون عربيتين أو ولكن يلاحظ أن هذا المعاولات التي تودى إلى زوال الشخصية الدولية لأطرافها ولكن يلاحظ أن هذا المعار سوف يبقى على عدد محدود للغاية من المحاولات قصد لا يتجاوز بالمعايير الصارصة محاولات الرحدة الألاثيدة المصدولة اللعورية العربي المسارصة محاولات التي نافلات على من ذلك أنه سوف يحرم التحليل من منابعة تلك المحاولات التي نظوت على معمى لتحقيق نوع من التجمع العربي بأسلوب وظيفي أو تدريجي، وكذلك من منابعة المداولات التي الطوحة على منابعة السياق العام والدلالات المحددة لهذا المسعى. ولذلك قد يكون من المحاولات التي انطوت على تأسيس رسمي طوعي لعلاقة منتظمة وشاملة بين المحاولات الأطراف الداخلة في العدة منتظمة وشاملة بين دولتين عربيتين أو أكثر، حتى ولو لم يكن هدفها المعلن يؤدي إلى الغاء الشخصية الدولية الأطراف الداخلة في الملاكة، وكذلك حتى ولو لم يتضمن وصفها في وثائقها الرسمية أن الوحدة العربية هدف لها".

ومعيار "الرسمية" في هذا التعريف أن تتم المحاولات موضوع الدراسة بين حكومات، فلن يعتد بالمشروعات المقدمة من افراد، أو المقترحة من حكومة دولة عربية ولحدة دون أن تجد طريقها إلى واقع العلاقات بين دولتين عربيتين أو أكثر •

اً ما معيار " الطوعية " فيقصد به عدم تأسيس المحاولية على استخدام القوة من طرف تجاه طرف آخر (٩) .

من طرف نجاه طرف نحر (٦) ،
ويقصد بمعيار " الانتظام " وجود مؤسسات ينص في وثائقها على اجتماعها

دورياً. دورياً.

وأخيرا فإن معيار "الشمول" هو ألا يتضمن بعدا واحدا من أبعاد العلاقات بين الدول، وإنما تشمل كل أبعاد هذه العلاقات أو معظمها .

ويتطبيق التعريف الإجرائي بالتحديد السابق على كافة التفاعلات التعاونية بين الدول العربية في أعقاب تجرية الوحدة المصرية/السورية سوف تذخل المحاولات التالية في نطاق التحليل:

- القاق الوحدة الثلاثية بين سوريا ومصر والعراق ( ۱۷ ايريل ۱۹۳۳) .
- ٢ اتفاقية التنسيق السياسي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة
   ٢ ١٩٦٤).
- ٣ اتفاقية النسبيق السياسي بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية العربية المتحدة (١٩٦٣ واليو ١٩٦٢).
- أ اتحاد الجُمهوريات العربية بين الجمهورية العربية المتحدة وليبيا وسوريا (۱۸ إبريل ۱۹۷۱).
  - ٥ الوحدة المصرية/الليبية (٢ اغسطس١٩٧٢)٠
  - ٦ ميثَّاق العمل الْقُومي الْمثنَّترك السورَّى/العراقْي (٢٦ أكتوبر١٩٧٨ )٠
    - ٧ إعلان الوحدة بين سوريا وليبيا ( ٠ اسبتمبر ١٩٨٠ )٠
  - ٨ مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( آفيراير ١٩٨١ ) .
     ٩ اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطرى اليمن ( ٢توفمبر ١٩٨١ ).
  - ۱۰ میثاق النکامل بین مصر والسودان ( ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۲ )
- ١١ معاهدة الاتحاد العربي/الإفريقي بين المملكة المغربية والجماهيرية الليبية (١٣ أغسطس ١٩٨٤).
  - ١٢- ميثاق الإخاء الموقع بين مصر والسودان ( ٢٢ فبراير ١٩٨٧ ) .
    - ١٣- ميثاق الوحدة بين ليبيا والسودان (١١ نوفمبر ١٩٨٨) .
      - ١٤ مجلس التعاون العربي ( ١٦ فبراير ١٩٨٩ ) .
         ١٥ اتحاد المشرر العرب ( ١٧١ فبراير ١٩٨٩ ) .
      - ١٥- اتحاد المغرب العربي (١٧ فيراير ١٩٨٩) .
- ١٦- اتفاق عدن التحقيق الوحدة اليمنية (٣٠ نوفمبر ١٩٨٩)، والذي ترجم بالنجاح في إعلان الوحدة في ( ٢٢ مايو ١٩٩٠)
  - ١٧- معاهدة الأخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا (٢٤ مايو ١٩٩١) . (١٠)
- ومن تحليل الوثائق الخاصة بهذه المحار لات يمكن المضى فى محاولة التحقق من صحة الفروض الثلاثة المقدمة فى هذه الورقة بخصوص الاتجاهات العامة لتطور محاولات الوحدة العربية، بعد انتهاء تجرية الوحدة المصرية/ السورية،

# ١. الاتباه العام للتخلى عن صيغة الوهدة الاندماجية :

رأينا أن الفرض الأول بخصوص تطور مصاولات الوحدة العربية بعد الوحدة المصرية/السورية يتعلق باتجاهها للتخلى عن صيغة الوحدة الاندماجية بصفة عامة، والواقع أن هذه الصيغة لم يشر إليها أصدلا إلا في ثلاث تجارب هى: الوحدة الاتحادية الثلاثية بين مصد وسوريا والعراق التى أعلنت فى الاربريا والعراق التى أعلنت فى الاربريا ١٩٨٠)، والوحدة الليبية/السورية ( ١٩٨٠)، والوحدة اليبية/السورية ( ١٩٨٠)، فضلا عن محاولة رابعة فهم ضمنا من وثانقها أنها ترمى إلى تحقيق الوحدة الاتماجية، وإن لم يشر لهذا صراحة وهى الوحدة المصر به/اللبية ( ٢ أغسطس ١٩٧٢) ،

فقد أخذ اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق بالصيغة الفيدرالية، وهي إحدى صيغ الوحدة الاندماجية، وإن احتفظت للدول الداخلة في الاتحاد بكيانات ذاتية سميت بالاقطار في ذلك الاتفاق(١١).

كذلك نص إعلان طرابلس حول إقامة نولة الوحدة بين سوريا وليبيا في اسبتمبر ، ١٩٨ على إقامة دولة ولحدة ذات سيادة على القطرين، ولها شخصية دولية واحدة(٢)، أما الوحدة البينية ققد لخنت بالصبيغة الاندماجية في شكل دولة بسيطة(١٣)، ويفهم من وشائق الوحدة المصرية الليبية التي اعلنت أولى خطواتها في ٢٢ أغسطس ١٩٧٢ أن المقصود منها كان تحقيق وحدة اندماجية، غير أن الإجهاض السريع للتجربة لم يتح تبين تفاصيلها بوضوح (١٤)،

ويمثل اتحاد الجمهوريات العربية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا وليبيا (٧ البريل ١٩٧١) موقاً وسطا بين الفيد اللية والكونفيدر اليهة و وتلك فقد بغيثر اللهة والكونفيدر اليهة و وتلك فقد بغيث الجداد الوحدة الاندماجية وترك بعضها. ومما يشير إلى الفيد اللية في المنج المنح المتحداد أن مجلس رئاسته الذي يعتبر السلطة العليا فيه - ويتكون من الأحكام الاساسية للاتحاد تعذل السلطات الاتحادية لدى بحدى الجمهوريات الاحكامة الاتحادية لدى بحدى الجمهوريات الاحكامة الاتحادية لدى بحدى الجمهوريات من الحكومة الاتحادية، أو إذا كان الاتحاد في خطر ، ومن مظاهر الكونفيدرالية الاحتفاظ بالشخصية الدولية لاعضاء الاتحاد، ومن أهم مظاهر الكونفيدرالية التراماتهم الدولية وعلى حق البرام المعاهدات والتشيل الديلوماسي(٥٠). ويلاحظ أن مشروع حستور الاتحاد عاد فتيد من المظاهر الفيدرالية باقسيد صدور القرارات من مجلس الرنامية بالإغلية، حيث استثنى من ذلك المسائل التي يشيد فيها المستور والأحكام الاسلمية للاتحاد الإجماع، وكذلك المسائل المهمة الأخرى الذي يرى أحد أحضاء مجلس الرنامية ضعرورة الإجماع فيها المهمة المخرى الاتص قد قيد بدءة سنتين فقط من تاريخ نفاذ الدستور (١٦)،

وباستثناء تلك الحالات لم تترك وثائق جميع المحاولات الأخرى التي الخضعت التحليل مجالا الشك في انها تتم بين دولتين أو اكثر، وأنه ليس من خصائصها على الاطلاق دمج السيادة الوطنية والشخصية الدولية للاطراف في دولة واحدة، أو حتى التلويح بذلك، فضلا عن أن تسمية هذه الوثائق كانت تشير

اصلا لمحتواها كما في كلمآت "التتسيق" و"التكامل" و"الإخاء".. إلخ (١٧)٠ والأكثر من هذا أنه لا يخفى بطبيعة الحال أن كل محاولات آلوحدة التي أخذت بالصيغة الاندماجية أو بعض أبعادها على النحو السابق بيانه؛ إما أنها لم تتجسد أصلاً، كما هو الحال في الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق، والوحدة السورية اللبيية، والمصرية اللبيية، أو أنها عانت الضعف وانتهت فعليا (ثم رسميا بعد نلك) بعد سنوات قليلة كاتحاد الجمهوريات العربية، بحيث لا يبقى منها سوى الوحدة اليمنية كاستثناء وحيد استمر رغم التحديات الداخلية والخارجية التي وصلت إلى حد إعلان انفصال الجنوب في إبريل ١٩٩٤ لفترة وجيزة، سبقت استعادة الحكومة المركزية لسيطرتها على الموقف في يوليو من السنة نفسها ويمكن القول بأن لهذا الاستثناء خصوصية؛ فالوحدة اليمنية حالة أقرب إلى تكوين الدولة القطرية منها إلى تحقيق الوحدة العربية، وهذا فضلا عن أن ظروف المحيط الإقليمي المباشر للوحدة وتحديات البناء الداخلي فيها تجعل إمكان تأثير ها كنقطة انطلاق أو قوة دفع لعماسة وحدوية عربية شاملة حما كان الأمل معقودا على الوحدة المصرية/السورية-محدودا للغاية، وهو ما يجعلنا نخلص إلى تأكيد السمة الأولى المفترضة لتطور محاولات الوحدة بعد انتهاء تجربة الجمهورية العربية المتحدة، وهي اتجاه هذا التطور بصفة عامة إلى التخلى عن صيغة الوحدة الإندماجية (١٨).

وبطبيعة الحال يمكن النظر إلى هذا الاتجاه من أكثر من زاوية، فهو يمكن

أن بكون: ـ

أولا: استجابة سليمة لواقع عربي معقد تتمو فيه الدول القطرية باطراد؛ بما يصعب العملية التاريخية لتنويبها في إطار وحدوى اندماجي عربي، ومن شم يفرض السعى بصيغ وحدوية غير الدماجية ولكنه؛ أي هذا الاتجاه يهدف إلى التخلى عن صيغة الوحدة الاندماجية.

ثانياً: تعبيرًا عن الاستسلام بالوعى أو باللاوعى إلى هذا الواقع، والبعد التدريحي عن هذه الوحدة الحقيقية •

### ٧. الاتواه إلى التجمعات الفرعية :

كانت الدول العربية من أسبق المجموعات الإقليمية إلى تكوين إطار تنظيمي يعكس خصوصية العلاقات بينها، ويشير إلى تلك الحقيقة توقيع ميثاق جامعة الدول العربية في ١٩٤٥، قبل معاهدة روما التي أسست أولى خطوات المسيرة الفعلية للاتحاد الأوروبي الراهن باثثتي عشرة سنة، وقبل منظمة الوحدة الإفريقية بثمانية عشر سنة ،

ولم يقتصر الأمر في هذا الصدد على السبق الزمنى فحسب، بل إن نشأة الإطار التنظيمي للنظام الإهليمي العربي اتسمت بالإضافة إلى ذلك بالشمول؛ بمعنى أن هذا الإطار قد ضم منذ البداية كل الدول العربية المستقلة في ذلك بالشمول؛ واستمرت صغة الشمول هذه بعد ذلك؛ حيث إن كل دولة عربية حصلت على استقلالها بعد ذلك كانت من ناحية تطلب عضوية جامعة الدول العربية بعجر د استقلالها؛ في إشارة إلى شرعية النظام بين أعضائه، إذا جاز التعبير، وكان طلبها من ناحية أخرى يقبل في إشارة الاستمرار صغة الشمول في النظام. وحتى عندما كانت تحدث بعض المشكلات في قبول أعضاء جدد، عادة ما كانوا وموريتانيا، فإن الأمر انتهى دائما إلى قبول العضوية تأكيدا لتلك الصفة، بل إن وموريتانيا، فإن الأمر انتهى دائما إلى قبول العضوية تأكيدا لتلك الصفة، بل إن ضم دولا مشكوكا في توافر معيار العروية فيها، وهي الصومال وجبيوتي ( وجزر القمر فيما بعد)،

ويالمقارنة سوف أجد أن معاهدة روما لم تضم عند توقيعها سوى ست دول، ثم زاد عدد المنضمين لها، وعدد طالبي الانضمام، زيادة ملموسة بالتدريج؛ في ثم زاد عدد المنضمين لها، وعدد طالبي الانضمام، زيادة ملموسة بالتدريج؛ في أشارة إلى تزايد شرعية النظام بين الدول الأوروبية، بالا أن الدول الأوروبية المحاهدة روما وحتى الأن أن ضم الاتحاد الأوروبية المسلكين، أو كمل الدول الأوروبية الوسالية في زمن استقطاب أوروبا بين المحسكرين، أو كمل الدول الأوروبية عموما بعد انتهاء ذلك الاستقطاب، وكانت تلك إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبية هو تنظيم الصفوة أو المحسلين موضوعية هي العضو بالإضافة إلى واقعة أو المحسلية الالمحسلين موضوعية معينة في العضو

كذلك يلاحظ أن محاولات إقامة تتظيم أقريقي استندت قبل قيام منظمة الوحدة الإقريقية في عام ١٩٦٣ إلى مجموعات فرعية بنيت على أسس جغر اقية الغؤية تعدود إلى المطلقة بالفرنسية أو

الإنجليزية.. إلخ، أو على أسس أيديولوجية؛ كمجموعة الدار البيضاء التسى النصوت تحت لوانها القوى الثورية في القارة، ثم اندمجت هذه المجموعات الغرجية بعد ذلك في الكيان الأشمل الذي نشأ بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

ويعنى ما سبق أنه بينما كان الاتجاء العام فى عدد من محاولات التنظيم الإثابي غير العربى اتجاها تدريجيا من الجزئية إلى الشمول فيان النظام الإثابيم العربى تميز منذ بدايته بصغة الشمول، واستمر بعد ذلك محافظا على الإثابيم العربى تميز منذ بدايته بصغة الشمول، واستمر بعد ذلك محافظا على ذلت الصفة، وحتى عندما نشأت الوحدة المصرية/السورية فى ١٩٥٨، فإن بلك كان المفهوم أن الوحدة المصرية/السورية هى فى جرهرها محاولة لتعميق كان المفهوم أن الوحدة المصرية/السورية بمعنى كونها مفتوحة لأى دولة عربية تريد الانضمام إليها، وساعدت على ذلك حقيقة التباعد الجغر افى بين طرفها؛ الأمر الذى كان يعنى أن التلاصق الجغر افى يس شروط ما مأن التلاصق الجغر افى ييس شروط ما مأن نص فى مانته رقم (٩) على أنه " للحول الجابية فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن التلامة بينا بينها فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الإغراض"

غير أنه اعتبارا من ١٩٨١ بدأ النظام العربي يعرف ظاهرة التجمعات الفرعية، وذلك بنشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو ١٩٨١، بين كل من السعودية والإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين. وكان الملافت للنظر إن هذا التجمع لم يكن مجرد تجمع فرعي؛ بعنى أنه ضم عندا من دول الجامعة العربية، وإنما كان أيضا تجمعا جغرافيا حيث إن الدول المنضمة إليه تتشكل رقعة جغرافية متصلة، بالإضافة إلى أنه كان تجمعا "توعيا"، حقيقة كونه لم يشترط فحسب معيار التجاور الجغرافي وإنما أيضنا معيار "التجانس السياسي"؛ حيث لم يضم من دول الخليج العربية سوى تلك المتشابهة في نظمها السياسي"؛ حيث لم يضم من دول الخليج العربية سوى تلك المتشابهة في نظمها السياسية، بذليل استعاد العراق، منه،

وفي حينه لم يشكل الأمر ظاهرة في النظام العربي؛ فقد كان هذا التطور مقصورا على القلية ضمن النظام، وكانت مبرراته مفهومة إلى حد كبير كرد فعل القلية ضمن النظام، وكانت مبرراته مفهومة إلى حد كبير كرد فعل لقيام الثورة الإيرانية في 1979 من عرب عراقية اليرانية في 1979 من 1970 على التوالى، بالإضافة إلى التدخل السوفيتي في افغانستان في 1979 من الذي أعطى مصداقية نسبية المقولة التي روجتها الدوائس الغربية بإصرار عن

الخطر السوفيتى على الخليج؛ وذلك كله فى ظل استبعاد مصر من النظام العربى فى أعقاب معاهدتها مع إسرائيل فى ١٩٧٩؛ الأمر الذى كان يعنى غياب دورها كعنصر مؤثر فى معادلة الأمن فى الخليج فى ذلك الوقت،

عيب وراه مقطعة مور على مستد من عن الصيبي عن المستوالي ومع ذلك فإن نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم ينظر إليها بارتباح من الرأى العام العربي، وبالذات من نخبته الفكرية اكون هذه النشأة موشراً محتملاً على الغلاق عدد من أعضاء النظام العربي على النفسهم، ناهيك عن أن يكتسب هذا التقوقع طابعا اقتصاديا اجتماعيا بمعنى التلميح إلى كونه السلاخا الأصحاب الثروة عن النظام، على الرغم من أن هذا التلميح لم يكن دقيقاً بطبيعة الحال

وقد حالت الأعراف الدبلوماسية دون أن تظهر اعتراضات رسمية على الشاء المجلس، اللهم إلا حالة العراق الذي يعتبر المستبعد الوحيد من إقليم الخليج العربية المعربية التي اعتبرت نفسها الخليج العربي، وبدرجة أقل الجمهورية العربية اليمنية التي اعتبرت نفسها شريكا طبيعيا للخليج، ولكن الاعتراض أو لنقل الارتباب أو عدم الارتباح عبر عن نفسه في عدد من الدراسات التي تناولت المجلس بالتعليق والتحليل (19)،

غير أن الأمور شهدت نقلة جذرية مع حلول عام ١٩٨٩؛ إذ إن شهر فـبرإير من ذلك العام قد شهد في يومين متسالين تكوين تجمعين عربيين جديدين هما: مجلس التعاون العربي؛ الذي ضم كلا من مصر والعراق والجمهورية العربية اليمنية والأردن، واتحاد المغرب العربي؛ الذي ضم دول شمال إفريقيا العربية باستثناء مصر، وهي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونسس وليبيا. وهكذا تحولت التجمعات الفرعية من حدث منفرد في ١٩٨١ إلى ظاهرة في ١٩٨٩؟ حيث باتت تشمل غالبية واضحة لأعضاء النظام العربى بارتفاع عدد أعضاء التجمعات الثلاثة إلى خمسة عشر عضوا، ولم يبق خارج تلك التجمعات في ذلك الوقت سوى السودان وسوريا ولبنان وفلسطين وجنوب اليمن والصومال وجيبوتي. وإذا تذكرنا الوضع الخاص بإشكالية انضمام كل من الصومال وجيبوتي إلى الجامعة العربية أصلا، وكذلك الوضع الخاص لدولة فلسطين التي هي دولة بالمعنى السياسي، لكنها ليست كذلك بمعنى وجود سلطة فاسطينية تسيطر على أرض فلسطين وتحكم شعبها، وكذلك انضمام جنوب اليمن إلى مجلس التعاون العربي لاحقًا من خلال وحدته مع الشمال في مايو ١٩٩٠، لاكتشفنا أنه لم يعد خارج نطاق هذه الظاهرة من الدول العربية باحد المعايير سوی سوریا و لبنان و السودان ۰ وجنبا إلى جنب مع هذا التطور بدأت تظهر على السطح منظهمة فكدسة تنظر إليه - أي إلى ذلك التطور - باعتباره الصيغة الملائمة الجديدة لتحقيق الوحدة العربية، وكان منطق أنصار هذه المنظومة الفكرية أن محاولات تحقيق الوحدة العربية الشاملة منذ استقلال الدول العربية في أعقاب الحرب العالمية الثَّانية قد باعت بالاخفاق، وإن ثمة احتياجا بالتالي إلى نهج بديل، وأن هذه النهج البديل يتمثل في السعى إلى إنشاء روابط وحدوية بيـن الـدول المنقاربـة جغر افيــاً وذات الروابط الأقوى فيما بينها، على أن تكون هذه مرحلة في الطريق إلى

غير أن الحكم على ظاهرة التجمعات الفرعية يحتاج إلى درجة أكبر من التعمق دون جدال؛ فليس صحيحًا بالضرورة أن التجمعات الفرعية مرحلة في

الوحدة العربية الشاملة •

الطريق إلى الوحدة العربية الكثر من سبب، ونلك على النحو التالى: ا- أن هذه التجمعات في حد ذاتها لم تمثل أبدا نقلة نوعية نحو رابطة وحدوية افضل من تلك التي توفرها جامعة الدول العربية؛ وبالتالي فإن معنى نجاحها في ان تكون مرحلة تنتهي بالوحدة العربية الشاملة أن تفضى إلى تكوين رابطة جديدة تماثل الجامعة العربية ، وقد يقال إن المقصود من القول بأن هذه التجمعات مرحلة تنتهي بتحقيق الوحدة العربية الشاملة هو أن نقلح في تعميق الرابطة الوحدوية بين أعضائها تدريجيا؛ مما يجعل الرابطة الوحدوية العربية الشاملة - إن تحققت بعد ذلك - أقوى وأعمق من تلك التي تعبر عنها جامعــة الدول العربية، غير اننا نلاحظ أن البنية الذاتية لتلك التجمعات لم تؤسس من منظور علاقة وحدوية تتجاوز المفهوم الكونفيدرالي، فكيف إنن تكون هذه التجمعات الفرعية مرحلة في الطريق إلى الوحدة العربية وهي لا تتصور أصلا أن تحقق وحدة بين أعضائها؟، (بمعنى إنشاء شخصية دولية جديدة تحل محل الشخصيات الدولية للأعضاء).

ب- يشير السبب الثاني إلى أن التجمعات الفرعية تعكس داخلها - بدرجات متفاوتة - التتاقضات نفسها الموجودة في النظام العربي ككل، فكيف تكون هي بالذات قادرة على حل تلك التناقضات؟ تبدو الصورة واضحة على سبيل المشال في المغرب العربي؛ حيث توجد تتويعة حقيقية من نظم الحكم والسياسات الخارجية، الأمر الذي جعل الاتحاد المغاربي غير قادر على إنجاز الخطوة البديهية الأولى في أي عمل وحدوى، وهي حل الصراعات داخل الإقليم الذي يزمع إقامة رابطة وحدوية (والمثال هذا هو استمرار الصراع على مستقبل الصحراء بين التوجه الجزائري والتوجه المغربي)، فضلا عن إخفاق الاتحاد

فى تبنى موقف موحد إيـان أزمـة الخليج (١٩٩١/١٩٩٠)(٢٠)، أو الحصـار الغربى على ليبيا، وصو لا إلى تجميد الاتحاد اعتبارا من ديسمبر ١٩٩٥، بطلب مغربي كرد فعل للسياسة الجزائرية تجاه القضية الصحراوية(٢١).

ويمكن تطبيق التحليف المساهد على مجلس التعاون العربي، مع خلاف في ويمكن تطبيق التحليف المساهد على مجلس التعاون العربي، مع خلاف في التفاصل بين سياسات أعضائه، خاصة إذا التفاصل بين سياسات أعضائه، خاصة إذا الخليج العربية - الذي يعرف أكبر درجات التجانس بين أعضائه - يعانى بدوره خلا في ميزان القوى بين الطرف الكبير في المجلس والأطراف الصغيرة، فضلا عن اختلالات واضحة في الثروة بين المجلس والأطراف الصغيرة، فضلا عن اختلام أنها جميعا وراثية، تفاوت ما بين نظام أصبح يأخذ بعدد من المعايير الديمتر اطبة ونظام لم يخط الخطوة الأولى بعد في هذا الصدد،

ج- أما السبب الثالث فيرتبط عضويا بما سبق؛ إذ إنه نتيجة للتناقضات المشار إليها عجز أي من هذه التجمعات عن إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين أعضائه، فمجلس التعاون العربى عانى بعد بدايته بقليل توترا واضحا في العلاقات بين أهم عضوين فيه (مصر والعراق)، ثم انفجر من الداخل تماما يسبب وقوف السياستين العراقية والمصرية من أزمة الخليج (١٩٩١/١٩٩٠) على طرفي نقيض، والاتحاد المغاربي بدوره وقف عند مستوى التكويت المؤسسي الشكلي منتهيا - كما سبقت الإشارة - بطلب مغربي رسمي بتجميد مؤسساته منذ ديسمبر ١٩٩٥، وحتى مجلس التعاون لدول الخليج العربيـةـ اطول هذه التجمعات عمرا واكثرها تجانسا \_ أخفق حتى الآن في ايجاد تكامل اقتصادي أو دفاعي حقيقي بين أعضائه، فضلاً عن تزايد حدة الخلافات السياسية بينهم، سواء يصند الموقف من العراق في أعقاب تحرير الكويت، أو بشأن اختيار الأمين العام الحالي للمجلس؛ حيث انسحب أمير قطر في سابقة هي الأولى من نوعها من القمة الخليجية التي عقدت في مسقط عام ١٩٩٥، احتجاجا على عدم الموافقة على المرشح القطرى لمنصب الأمين العام، أو في خصوص نزاعات تتائية كالنزاع القطري/البحريني الذي أدى إلى غياب البحرين عن قمة الدوحة (١٩٩٦)؛ لتكون بذلك أول قمة خليجية ناقصة، فضلا عن الخلاف المكتوم حول خلم الأمير السابق لقطر، ويعض رواسب لنزاعات أخرى بين الدول الأعضاء (٢٢)، وقبل هذا كله ويعده فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو التجمع الوحيد الذي لا يمكن الزعم بأنه يمثل مرحلة للوحدة العربية؟ حيث نص نظامه الأساسي صراحة بشان للعضوية على أنها مقصورة على الأعضاء العنة الحاليين، ولم يتضمن أي آلية لإدخال أعضاء جدد(٢٣).

# ٣ـ الاتهاه إلى التناقص العددى :

تظهر النظرة الأولى إلى المحاولات التي أخضعت للتحليل في هذه الورقة أن صدها يبلغ سبع عشرة محاولة تمت ثلاث منها في السنينيات، وشلاث في السبينيات، وعشر في الثمانينيات، وواحدة في التسعينيات. وإذا افترضنا جدلاً أن عدد المحاولات في كل من السنينيات والسبعينيات يمثل رقم الأساس في هذا الصند فإننا للاحظ على الفور زيادة كبيرة في عند المحاولات في عقد الشمانينيات (حعشر)، يقابلها نقصان شديد يصل إلى حد الاتعدام تقريبا في عقد التسعينيات (محاولة واحدة)، ناهيك عن أنها بين سوريا ولبنان حيث توجد عكمة تثلية شديد الخصوصية، فضلا عن أن معاهدة الأخوة والتسيق التي عثلات بين البلدين في ٢٤ مايو ( 194 تعد ترجمة لواقع تكون في السبعينيات والخير ا نلاحظ أن الوطن العربي لم يشهد أي محاولة جديدة الوحدة – بالمعنى الإجرائي المستخدم في هذه الورقة – هذه 191 ،

ويحتاج الأزدهار العددى الذي حدث في عقد الثمانينيات إلى تفسير قد لا يكون بمقدور هذه الورقة أن تتوصل إليه بنهج علمي رصين، غير أن أحد الفروض في هذا الصدد قد يكون مرتبطا بتراجع مصر موققاً عن موقع القيادة في النظام العربي سواء نتيجة لعوامل بنيوية منذ حرب ١٩٦٧ أو نتيجة لسياستها الجديدة تجاه إسرائيل ابتداء من ١٩٧٧ بصفة خاصة. ويلاحظ أن مصر كانت طرفا في كل المحاولات الوحدية في السنينيات بنسبة ١٠٠%، وفي التنين من ثلاث في السبعينيات بنسبة ٦٦%، وفي ثلاث من عشر في الثنينيات بنسبة من عشر في محاولة في التسعينيات بنسبة من عشر في محاولة في التسعينيات بنسبة سبنه، ٥٠٠

ويعلى هذا الفرض، الخاص بتفسير الزيادة الملحوظـة في محاولات الوحدة في الثمانينيات، أن غياب مصر عن موقع القيادة في الوطن العربي في ذلك العقد قد أدى إلى زيادة في حركة أعضاء النظام العربي، من أجل بناء تحالفات جديدة للتكيف مع الوضع الجديد الخاص بغياب مصر عن الساحة العربية. وقد تأثرت هذه التحالفات بطبيعة الحال بعوامل أخرى مثل توجهات النظم الحاكمة الداخلة فيها، وتطورات الحرب العراقية/الإيرانية، وبعـض النطـورات الدوليـة.. الخ ،

تعير أن هذا الازدهار العددى كما هو واضح لم يرتبط بأى نقلة نوعية فى مضمون الوحدة أو مصيرها، فانتهت المحاولات كلسها إما إلى الإخفاق أو إلى إنشاء رابطة ضعيفة أصلا، وذلك باستثناء الحالة اليمنية ،

أما التضاول الشديد للمحاولات الوحدوية في عقد التسعينيات فقد لا يستطيع الباحث أن يفقل الفريض الخاص بتفسيره؛ استنادا إلى تداعيات أزمة الخليج 199//١٩٩١ سواء فيما يتعلق بالشرخ الذي أصاب في الصميم فكرة التجمع العربي، أو بالوجود الأجنبي العسكري في الوطن العربي في اعقاب تلك الازمة، والذي يمثل دون شك عانقا حقيقيا في وجه محاولات التوحد، أو حتى العربي،

## ثانياً : محاولة للتفسير :

ينصح من التحليل السابق لملاتجاهات العامة لنطور محاولات الوحدة فى اعقاب تجربة الجمهورية العربية المتحدة أن هذا النطور يشير حتى الآن إلى تدهور مستمر فى القدرة على تحقيق هدف الوحدة، وتحتاج هذه الظاهرة إلى تفسير، وتقدم هذه الورقة فيما يلى محاولة أولية لتقديم مثل هذا النفسير؛ استتادا إلى وجود عدد من المعضلات التى ساهمت فى تعويق السير نحو تحقيق الوحدة العربية، وأهمها المعضلات الخمس التالية :

١ ـ معضلة التباين •

٢- معضلة المؤسسية •

٣- معضلة التوازن •
 ٤- معضلة الخلاف بين الفصائل القومية •

٥- معضلة العامل الخارجي •

### ١. معضلة التباين :

ظهرت الدولة "القطرية" أو "الوطنية" في الوطن العربي على نطاق واسع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، صحيح أن عدة حالات تمتد بجنور ها إلى أبعد من ذلك بكثير، ولكن الصدورة العامة تشير إلى حداثة الدولة القطرية أو الوطنية في مواجهة الدولة "القومية" كمشروع وحام في الوطن العربي، وثمة قدر من التباين في درجة ونوع التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين هذه الدول، ويفترض أن هذا التباين قد لعب دورا في إيطاء السير نحو تحقيق الوحدة العربية، وميوعة الأطر التي أعدت لها عندما تم الفكور في إنجاز اتها ، ثم تقويض هذه الأطر في التطبيق في حالة التوصيل إلى الإنجاز ،

ولا يعنى ما سبق أن ثمـة حتمية لانتصار حالـة الدولـة القطريـة أو الوطنيـة على مشروع الدولة القومية، بل إن التيار الساند داخل الفكر القومى العربـى كان يرى أن هذه التباينات ذاتها موجـودة داخـل الدولـة القطريـة الواحـدة، وأنـهـا أى تلك التباينات ــ كما لم تؤثر على حتيقة تكون الدولـة القطريـة فإنها يجب ألا تؤثـر على تجميد حلم الدولـة القوميـة(٢٥)،

ومع تلك يمكن القول بأن هذه الثياينات قادرة على تعويق محاولات الوحدة وإصعافها حال إنجازها، وصولا إلى إمكان تقويضها. وقد أصبحت مشكلات مثل: مستقبل وضع النخب السياسية الحاكمة في الدول العربية في حالة إنجاز وحدة بين دولتين أو أكثر، وكيفية توزيع الثروة والقوة السياسية داخل دولة الوحدة. إلى تمثل معوقات حقيقة بنبغي التحسب لها عند الإعداد الوحدة. وصن المثير لنتائباه أنه في التجربتين الوحيدين اللين شهدتا عملية اندماج بين دول قائمة ذات سيادة ترددت بعد حين دحاوى سيطرة الطرف الأكثر سكانا واتهامه بالاستغلال الاقتصادى للطرف الأخر، وساهمت هذه الدعاوى في انتسهاء التجربة الأولى بالاتفصال، وتعربض الثانية للمصير نفسه في لحظة زمنية معينة ٢٢)؛

### ٢. معضلة المؤسسية :

يعيش الوطن العربي بوحداته السياسية المختلفة حالة من الضعف البين في مؤسساته، وبصنة خاصة المؤسسات، السياسية، وعلى الرغم من تباين شكل انظمة الحكم في الوطن العربي فإنها تشير كلها - وإن يكن بدرجات منفاوتة - إلى اختلال واضع في الميزان بين قوة الفرد (ممثلا في القيادة السياسية العليا أيا كان مسمياتها) وضعف المؤسسة في عملية اتخذا القرار السياسي، ويعنى ذلك كانت مسمياتها) وضعف المؤسسة في عملية اتخذا القرار السياسي، ويعنى ذلك

الأول: أن عملية التطور الوحـدوى فـى الوطـن العربــى تعلقـت بـــار ادات الحكام" وليس بقرارات "المؤسسات"، والأفراد أكثر "هوى" وأقـل رشـادة مـن

المؤسسات دون شك، ولعل لحد الفروق الرئيسية بين تجريسة الاتحاد الأوروبى والمحاولات العربية المتحاد الأوروبى والمحاولات العربية الموحدة أن "المؤسسة" كانت هى راعية التجربة الأولى بينما كان الأفراد هم الرعاة في المحاولات العربية؛ ولذلك نلاحظ من متابعة مسيرة العلاقات بين دولتين عربيتين مثلا أن هذه العلاقات يمكن أن تتأرجح في فترة زمنية قصيرة، وفي ظل وجود الحكام أنفسهم بين "الوحدة الاندماجية" الصدام المسلح"،

ولا يعنٰى هذا بطبيعة الحال أن الحكام الأفراد هم المسئولون وحدهم عـن إخفاق محاولات السعى لتحقيق الوحـدة العربيـة، ولكن المقصـود أن دورهم لـم يكن كافيرا لضمان نجاح تلك المحاولات، وأحيانا كان مخرباً ·

الثاني: أنه لما كانت المؤسسات ضعيفة على مستوى كل قطر عربى على حدة، بدرجة او باخرى، فإن المنطقي أن تكون كذلك على مستوى المحاو لات الوحدوية المختلفة، وقد كان هذاك ضعف وارتباك مؤسسى واضح في التجريبة الر اندة للوحدة بين مصر وسوريا، وتمثل الضعف المؤسسى في قيام رئيس الجمهورية بإصدار الدستور المؤقت الذي حكم التجربة من بدايتها لنهايتها، وفيما بعد قيامه بتجيين أعضاء السلطة التشريعية (مجلس الأمة) . صحيح أن التعبين قد تم بين أعضاء السلطة التشريعية السابقة في القطرين ولكن الدلالة واضحة، وهذا فضلا عن أن السلطة التشريعية لدولة الوحدة لم تبدأ نشاطها إلا يعد مضى أكثر من سنتين على قيام تلك الدولة (٢٧) • كذلك تمثل الضعف المؤسسي لدولة الوحدة في الإرتباك الواضح في عملية توزيع السلطـة بين المركز والأطراف؛ بالانتقال من صيغة الوزارة المركزية، التي تتضمن في ذات الوقت وزراء تنفيذبين لكل إقليم، إلى صيغة المجلس التنفيذي لكل إقليم، شم العودة إلى الصيغة الأولى قبيل الانفصال. وهذا بالإضافة إلى تكليف أفراد أو لجان بمهام محددة خارج بنية السلطة الرسمية. النخ و أخير 1 - وليس آخر 1 -الضعف البين للتنظيمات السياسية الشعبية في ظل إلَّاء الأحزاب في كل من مصر وسوریا(۲۸)،

معمر وسوريو(١٠٠). وكانته اليمنية في بداية التسعينيات قد بدأت وكانها وعلى التسعينيات قد بدأت وكانها استفادت كثيرا أن التجربة الوحدة المصرية/السورية، وبالذات فيما يتعلق بعملية توزيع المناصب بين أحضاء النخبتين اللتين توصلتا إلى الوحدة، فإن الإخفاق في إنجاز صملية توحيد حقيقي لجيش الشطرين - قبل الحرب الأهلية في الإخفاق في إنجاز صملية توحيد حقيقي لجيش الشطرين - قبل الحرب الأهلية في المحدودة على المنطق المعالية على المنطق المعالية على المحدودة (٢٩)،

ويلاحظ بالإضافة إلى ما سبق أن معظم التجارب الوحدوية التى تلت تجرية الوحدة المصرية/السورية؛ إما أنها تهتم عند إعلانها ببناء مؤسسات الوخدة المحدولة، أو أنها قامت بهذه المهمة ولكن "على ورق"؛ بمعنى أنه لم يقدر للمؤسسات التى نص عليها فى الوائاق الخاصة بنك المحاولات أن تتجسد فى أي وقت من الأوقات، بدءا بمحلولة الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق فى ٣٦٠، ومرورا بمعظم التجارب بعد ذلك، وفى حالات قابلة تم دخول المؤسسات المنصوص عليها فى الوثاق إلى حيز الواقع، ولكن دون فعالية خلوتية (كحالتي اتحاد الجمهوريات المنابية والاتحاد المغاربي)،

#### ٣ـ معضلة التوازن :

تقوم كل التجارب الوحدوية في العالم عادة بين أطراف غير متكافئة من حيث المساحة أو عدد السكان أو الثروة الاقتصادية أو القوة العسكرية.. إلخ؛ ولذلك تبرز دائماً معضلة العلاقة بين "الكبير" و "الصغير" في التجارب الوحدوية، فالكبير لا يمكن أن يرضي بإطار وحدوى يسوى بينه وبين الصغير في وزارة القوة المصغير أن القوة الممنوحة لسه في إدارة دولة الكبيرة؛ الأصحة أن عدد الأطراف المسغيرة يكون عادة أكبر من عدد الأطراف الكبيرة؛ الأمر الذي يعني أن المساواة بين الكبار و الصغار سوف تفسى إلى سيطرة الذريق الأخير على البناء الوحدوى، والصغير تتقي مصلحته في عملية وحدوية تخضعه للكبير، أو تتجله في وضع متذن بالنسبة له بصغة عامة ،

ولهذا فإن الممارسات الوحدوية اجتهدت لتوجد حلولا لهذه المعضلة، ومن هنا جاء مثلا الحل "الفيدر الى" الذي طورته تجربة الاتحاد الأمريكي، والذي يقوم أولا على توزيع السلطات بين المركز والأطراف ولا يلغي شخصية هذه الأخيرة، من خلال وجود حكام متثغيين الولايات، ومؤسسات تفينية وتشريعية وقضائية تمارس ما هو موكل اسلطات الولايات من اختصاصات، ثم يقوم أي الحل الفيدر الى ـ ثانيا على بنية السلطة التشريعية (الكونجرس) مكونة من مجلسين أحدهما ( الشبوخ ) يرضى الأطراف الصغيرة من خلال المساواة بين عدد ممثلي كل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها أو أي اعتبار آخر( و ولاية x مثلين لكل ولاية ) ويذلك تكون الأغلية فيه الولايات الصغيرة، أما الثاني (النواب) فيرضى الولايات الكبيرة؛ نظرا لأن عدد ممثلي كل ولاية فيه ليرقف على عدد سكانها، ولا يمر تشريع اتحادى إلا بموافقة المجلسين و

كذلك فإن المتأمل في بنية السلطة في الاتصاد الأوروبي الحالى يجد أنها تستند إلى عدم المساواة بين الأطراف الكبيرة والصغيرة في عدد الأصوات الممنوحة لها في اللجنة الأوروبية، أو عدد ممثليها في البرلمان الأوروبي، ولكن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات أو التشريعات محسوبة بدقة؛ بحيث تضمن عدم سيطرة الأطراف الكبيرة على عملية صنع القرار في مؤسسات الاتحاد أو العكس (٣٠) ،

ويلاحظ أن الفكر التومى العربى لم يهتم بهذه المعضلة؛ وبالذات فى مراحله الأولى؛ انطلاقا من أن الحلم القومى ينبغى أن يتجسد فى إقامة دولة عربية اندماجية واحدة، وفيما بعد عنما بدا أن هناك مشكلات عملية تحول دون تجسيد هذا الحلم فى الوقع السياسى العربى بدأت بعض الأصبوات تدعو إلى الحل الفير الى، ومع ذلك تظهر مراجعة الخبرة العربية فى هذا الخصوص أن الممارسات العربية لم تأخذ بهذا الحل بصفة عامة، فعندما كانت الدوافع إلى الموردية وقوية كما كانت الدوافع إلى اللهور الية تكوصا عن المسار الوحدوى "الحق"، ونظر إليها بارتياب واضح، مع أن الفير الية ليست سوى صيغة أكثر تعتيدا من صيغ الوحدة الانماجية، وعنما كانت الدوافع مانعة أو ضعيفة المداولات الوحدوية التمارية المداولات الوحدوية بيسفة عامة لم تصل الممارسة أصلا إلى مستوى التكير في الحما الفير الى، بيسفة عامة لم تصل الممارسة أصلا إلى مستوى التكير والممارسة سوف يبقى تأثيرها السابى الفعلى والمحتمل على مسار محاولات تحقيق الوحدة العربية (١٣)،

#### £. معضلة الخلاف بين الفصائل القومية :

عانت الحركة القومية العربية من ظاهرة لعلها لم تلق نصيبها الواجب بعد من التحليل العلمى والمواجهة السياسية، وهى ظاهرة الخلاف إن لم يكن الصراع أحيانا - بين الفصائل القومية التي يفترض أن تكون حاملة الراية في محاه الآت اله حدة العربية ،

وقد دخلت هذه الظاهرة إلى حيز الواقع السياسي العربين في إطار تجربة الوحدة بين مصر وسوريا حين بدأ الخلاف ينب بين عبد الناصر وحزب البعث حول إدارة دولة الوحدة، وهو خلاف لعب دوره دون شك ضمن غيره من العوامل في لخفاق التجرية، ولقد استمر الخلاف بعدها على الرغم من أن إمعان النظر فيه لا يُظهر أي أسس فكرية تبرره.

غير أن الأخطر من ذلك أن الخلاف استغط فيما بعد داخل كل فصيل على حدة: فانقسم حزب البعث العربى الاشتراكي ما بين حزب حاكم في سوريا، وأخر في العراق، وهكذا وصلت المعضلة إلى نروتها؛ ذلك أن منطق تأسيس الحزب القومي العربي أصلاً كان يقوم على أساس أن نجاحه في الوصول إلى الحكم في أكثر من دولة عربية سرف يعنى تلقائبا قيام الوحدة بين دولتين أو الكثر، فإذا بوصول حزب البعث إلى الحكم في دولتين - كانت الوحدة بينهما كثيلة بإحداث تغير جذري في موازين القوى في الوطن العربي - يرتبط بتناقم كثيلة بإحداث تغير جذري في موازين القوى في الوطن العربي - يرتبط بتناقم ألى المتداد الخلاف إلى داخل الفصيل الواحد - قد امتدت إلى الحركة " الناصرية في عدد " أيضنا كما يبدورية في عدد " أيضنا كما يبورية ،

و إلى أن يتم التوصيل إلى حل لهذه المعضلة الخطيرة يمكن القول بأن محاولات تحقيق الوحدة العربية سوف تظل تعانى انقسامات القوى التى يفترض أن تكون سندها الأول؛ بحيث يستحيل نظريا وعمليا تصور نجاح هذه المحاولات قبل النجاح في حل تلك المعضلة ·

#### ٥ـ معضلة العامل الخارجي :

يسرف الفكر القومى العربى أحياناً فى رد الهزائم والإخفاقات إلى العوامل المخارجة، ويتهم كثيراً بتركيزه على فكرة المؤامرة، ولا شك أن شمة فعلا خارجياً دائماً يسعى إلى الحياولية دون تحقيق الوحدة العربية؛ فالقوى العالمية والإقليمية صاحبة المصالح فى وطننا العربى قوى رشيدة؛ وهى تعلم أن التوحد العربى ارتبط دائماً عبر التاريخ بالقدرة على التأثير فى التوازن الدولى؛ ولذلك فإن أى نجاح حثيقى فى تحتيق وحدة عربية يهدد دون شك مصلح تلك القوى،

وتظهر تجربة الوحدة المصرية/السورية مثلاً أن كبل القوى الخارجية المحيطة بها تفريباً كانت مضادة لها، وساهت بدرجة أو باخرى فى حدوث الانفصال، غير أن هذا كله لا ينبغى أن يصدرف انتباهنا عن أن العواسل الأصيلة فى بخفاق محاولات الوحدة العربية هى عوامل ذاتية؛ أى عربية، لأن تأثير الفعل الخارجي يتوقف على الخصائص البنبوبة المستهدف في عملية التأثير، فهزيمة يونيو ١٩٦٧ مثلا لعبت قيها القوى الخارجية دورا أساسيا لا التأثير، فهزيمة يونيو ١٩٦٧ مثلا لعبت قيها القوى الخارجية دورا أساسيا لا شك فيه، غير أن الضعف البنيوى للمؤسسة العسكرية ومؤسسات صنع القرار في الوطن العربي عموما هو المسئول الأول عن وقوع الهزيمة، أو على الأقل وقوعها على النحو الذي نعرف جميعاً، وهذا التخليل بعكن أن ينسحب على واقعة الانضحدة في سبتمبر على الجمهورية العربية المتحدة في سبتمبر ١٩٦١ فلو لا ظواهر الضعف الداخلي التجربة لما وقعت فريسة اذلك الفعل الهش المتمثل في اقتلاب الانفصال المؤيد بالتكايد بالقول أو العمل من قوى حواقليمية عديدة،

كذلك يصعب على الباحث أن يجد فى كل حالة من حالات الإخفاق العربى فى تحقيق الوحدة دور ا محددا للعامل الخارجي (٣٧)، فضلا عن أنسه فى بعض الحالات توجد شواهد على أن تسأثير العامل الخارجي لم يكن يعمل فى اتجاه واحد؛ ففى الأزمة التى تعرضت لها الوحدة اليمنية على سبيل المثال فى ١٩٩٤ كان واضحا أن قيادة النظام العالمي متمثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية لم نتخذ موقفا مضادا لاستمران الوحدة (اعتبارات مصلحية خاصة بها بطبيعة الحال) بينما نبنت معظم القوى "العربية" المحيطة موقفا مغايرا،

ولا يعنى هذا أننا نروج القول بقياب التحديات أو المخاطر الخارجية على محاولات تحقيق الوحدة العربية، أو للأمل في أن تغير القوى العالمية والإقليمية موقفها من تلك المحاولات، ولكن الخبرة العملية والمنطق العلمي يدفعان إلى ضرورة التحليل الموضوعي لتأثير العامل الخارجي على محاولات الوحدة العربية في كل حالة على حدة؛ حتى لا نقع في أخطاء المبالغة والتعميم، ونضيع فرصا يمكن استغلالها تكتيكيا لحماية هذه المحاولة أو تلك،

#### خساتسمسة :

لعل هذه الورقة تكون قد نجحت في تحقيق هدفين؛ أولهما: إلقاء الضوء على المسار العام لتطور محاولات الوحدة العربية في أعقاب انتهاء تجربة الجمهورية العربية المتحدة، وهو مسار ليس ثمة شك في اتجاهه عبر الزمن إلى الاتحدار والتردى. والهدف الثاني: لفت النظر إلى بعض التقسيرات المحتملة

لهذا المسار، وهي تقسيرات تحتاج مزيدا من التعميق النظري والشواهد التجريبية ،

وبالوصف الدقيق قدر المستطاع للمسار الوحدوى - أو اللاوحدوى- العربى بعد تجربة الجمهورية العربية المتحدة، وبالتسير الموضوعي قدر الإمكان لهذا المسار، يمكن التفكير في إحداث نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف العزيز على كل نفس عربية، والضروري في الوقت نفسه لكي يحفظ للعرب بقاءهم القومي، ويضعوا أمتهم في المكان الذي يليق بها •

## الهوامش

- (۱) محمد حسنين هيكل، حرب الثلاثين سنة، ج/ ، سنوات الغليان، القاهرة، مركز الأهرام الترجمة والنشر، طداء ۱۹۸۸، سص ص۱۳۱۸ وما بعدها، احمد عبدالرجيم مصطفى، أز ممة ۱۹۸۸ والتندخل الأمريكي في لبنان. جمال زكريا قامس (محرر)، الأزمة اللبنانية، القاهرة، معهد البحوث والدر لملت العربية، ۱۹۷۸، عص ۹۲۳ ـ ۲۰۱۰،
- (۲) أحمد يوسف أحمد، الصراعات العربية/العربية: در اسة استطلاعية، ١٩٤٥- ١٩٨١، بيروت، مركز در اسات الوحدة العربية، ١٩٨٨، ص ١٦٧ - ١٧٧
- (۲) وثائق هذا الاتحاد المعمى بدولة الاتحاد العربى فى: يومف خورى (معد)، المشاريع الوحنوية العربية، ١٩١٣ - ١٩٨٧، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط١، يوليـو ١٩٨٨ عص ٢٨٠ ـ ٣٨٩ ،
  - (٤) وثانق الاتحاد ، المرجع السابق، ص ٣٦٧\_ ٣٠٠ .
- (٥) محاضر جلسات مباحثات الوحدة، ١٧ ايريـل/بنيسان ١٩٦٣، القـاهرة، الدار القوميـة للطباعة والنشر، سلسلة كتب قوميـة، ع ٢٦٩، انظر أيضــا: النظــام المقـترح للوحدة الثلاثيـة، يوسف خورى، مرجع سابق، ص ٤٠٥\_ ٤١٧ .
- (٢) محمود على الداود و آخرون، التجارب الوحدويية العربية المعاصرة: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة (بحوث ومناتشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز در اسات الوحدة العربية)، بيروت، مركز در اسات الوحدة العربية، ط ٢، مارس ١٩٨٦ ،
- (٧) حسن أبو طألب، الوحدة اليمنية: دراسة في عمليات التّحول من التتسطير إلى الوحدة، بيروث، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، يناير ١٩٩٤ ٠
- (٨) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، التقرير الاستراتيجي العربي، ١٩٤٤ القاهرة، ١٩٤٥، ص ١٩٧١ ١٤٣
- (٩) ولذا استبعدت من التعليل "الوحدة الانماجية" بين العراق والكويت فسى ١٩٩٠. راجع نص قرار مجلس قيادة الثورة العراقى حول إعلان الوحدة مع الكويت، بغداد ٩/٩///٨ مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات ووثائق الوحدة العربية، ١٩٨٩-
  - ۱۹۹۳، بيروت، ط ، كانــون الأول/ ديســـمبر ۱۹۹۰، ص ۷۰۸ ـ ۷۱۰ ،
- (١٠) يلاحظ أن هذا المحصر قد استبعد دولة الإمرائات العربية المتحدة على الرغم من قيمتها الوحدية الكبيرة؛ وذلك لعدم مطلبةة العداصر المشار إليها للمفهوم الإجرائي الوحدة في هذه الورقة؛ إذ إن أحد عداصر هذا المفهوم هو أن تكون الوحدة بين دول، وقد نشات دولة الإمارات من اتحاد كيانات لم تكن قد اكتسبت بعد صفة الدولة ذات السيادة كما استبعد إيضا

- إعلان دمشق الموقع في ٦ مارس ١٩٩١ لعدم توافر شرط العلاقة المنظمة فيه، راجع نسص الإعلان المسلى ثم المعدل في المرجع السابق، ص ٧٦١ ٧٢٦ ،
- (۱۱) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، القاهرة، ۱۷ ايريــل ۱۹۲۳، يوسف خوري، مرجع سابق، ص ۲۰۵ــ ۲۱۷ ۰
- (۱۲) إعلان طرآبلس حول إقامة دولة الوحدة بين سوريا وليبيا، طرابلس الغرب،
   ١ اسبتمبر ١٩٨٠، المرجم العبابق، ٤٩٧ ع ٠
  - ۱۱۳۱) دستمبر ۱۱۸۰ ۱ المرجع العنابق، ۱۲۰ ۲۱۸ (۱۳) دسن أبو طالب، مرجع سابق، ص۱۲۵ – ۱۲۰ •

**YAA**.

- (١٤) وثائق هذه الوحدة في يوسف خوري، مرجع سابق، ص٤٥٧ ٤٦٥ .
- (١٥) الأحكام الأماسية لاتحاد الجمهوريات العربية، بنغازى،١٧ايريل ١٩٧١، المرجع السابق، ص ٤٣٥-٤٣١،
- المعابي، في ١٩٤١ : ٢٠ . (١٦) مشروع دستور اتحاد الجمهوريات العربية، دمشق، ٢٠ اغسطس ١٩٧١، ...
- المرجع السابق . (١٧) يسهل مراجعة جميع وثائق هذه المحاولات عدا معاهدة الأخرة والتنسيق بين سوريا
- ولبنان في المرجع السابق؛ ونلك للتعرف على الأحكام التقسيلية التي تؤكد الخلاصــة المشــار إليها في المتن. أما المعاهدة السورية/اللبنائية فيمكن الرجوع إليها في مركز دراســات الوحــدة العربية، يوميات ووثائق الوحدة العربية، ١٩٨٩ - ١٩٩٣ مرجع سابق ، ص٧٧-٧٧٧ .
- (١٨) مركز الدّر العات العدياسية والاستراتيجية بـالأهرام، التّقرير الاسبتراتيجي العربي، 1912، مرجع معابق، ص ١٩٦٧- ١٤٢٠
- (19) غسآن سلامة، الجامعة والتكتلات العربية، في: "على محافظة و آخرون"، جامعة الدورية: لو آف و المعربية، لهي "على محافظة و آخرون"، جامعة الدورية: لو آف والطموح، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، هـ الاولمن العربي، 1917 مصرا 2017 محسن عوض، محاولات التكامل الإقليمي في الوطان العربية، في: "عبد العزيز الدوري و آخرون"، الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها (بحوث ومناقشات الدورة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعلون مع جامعة مسنعاء)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعلون مع جامعة مسنعاء)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، هـ الما تشارين الشائي لوضير ١٩٨٩، مص ١٨٥-
- (٢٠) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام، التقرير الاستراتيجي العربــي،
   ١٩٩٠ القاهرة، مؤسسة الأهرام، ص ٢٨١ .
- (۲۱) المؤتمر القومى العربى، حال الأمة العربية ( المؤتمر القومى العربى السابع: الوثـائق ــ القـــرارات ــ البيانـــات )، بـــيروت، مركـــز در اســـات الوحـــدة العربيــــة، ط١، يونيو/حزير ان ١٩٩٧، ص ٢٩١،
- ُ (۲۲) ُمركز الدرامنة السياسية والاستراتيجية بـالأهرام، التقرير الاستراتيجي العربـي، ١٩٩٦، القاهرة، مؤمسة الأهرام، ١٩٩٧، ص ١٨٩٤، •
- (۲۳) المادة الخامعية من النظام الأساسي للمجلس في مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات ووثائق الوحدة العربية ١٩٨١، بيروت، ط١، حزير ان/يونيو ١٩٨٢، ص ٧٣٠٠

- (۲۶) لحمد يوسف لحمد، تأثير الثروة النفطية على العلاقسات السياسية العربيية. المستنجلات العربية البنيلة، الآثار غير المدروسة للثروة النفطية، الأمم المتحدة /منتدى العسالم الثلاث، مكتب الفرق الأوسط، ط1، ١٩٥٥، ص ٤-٥٣٠ .
- (٢٥) ننيم البيطار، حَدُود الإقليمية الجديدة، بيروت، معهد الإنماء العربي، ١٩٨١، ص ١٨٤ - ١٨٨
- (٢٦) بالنسبة لتجربة المحدة المصرية/السورية، محمود رياض، مذكرات محمود ريـاض (١٩٤٨ - ١٩٧٨: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط)، القاهرة، دار المستقبل العربي، ١٩٨١: مس ٣٣٠- ٢٤، ومحمد حساين هيكا، ما الذي جري في سي سوريا؟، القاهرة، الدار القومية المطباعة والنشر، ١٩٦٢، ص ٢٩-٥٠ وشدابي العيسمي، دور الإقام القاعدة في بناء الموحدة، اليقظة العربية، المنة؟، العدد ١١ ( تضرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١، ص ١٢١، ص
- (٢٧) أعلنت دولة الوحدة في فيراير ١٩٥٨، ولم يصدر قرار الرئيس جمـال عبدالنـاصر بتشكيل مجلس الأمة إلا غير بونيو ١٩٦٠، وتم افتتاحه في يوليس ١٩٦٠، انظر، أحمــ يوسف أحمد، تجرية الجمهورية العربية المتحدة(مساهمة في قراءة جديدة لها)، عبد العزيز الموري ولغرون، مرجم سابق، ص ٢١٧،
  - (۲۸) المرجع السابق، ص۲۱۳-۲۲۱ ۰
- (٢٩) بمستثناً وأن منصب رئيس مجلس الوزراء كان من نصيب الشطر الشمالي، وأن أغلبة الأعضاء (٢ من ٣) كانت لهذا الشطر، فإن عملية توزيع المناصب أعطت الجنوب أغلبة الأعضاء (٢ من ٣) كانت لهذا الشطر، فإن عملية توزيع المناصب أعطت الجنوب وزنا السكاني وإنما مع كونه تحريكا في الوحدة، فالدت رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الواب على سنطيات تنتمي للشطر الجنوبي، مجلس الوزراء ومجلس الواب على المثالب إلى شخصيات تنتمي للشطر الشمالي وفي الداية الثقل العدى للشطر الشمالي و 111 مجلس الذي تكون مع الزحدة من ٢٠١ عضو كان ٢٠٩ من الشطر الشمالي و 111 من الشطر الخمالي و 111
- (٣٠) عبد المنعم سعيد، الجماعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة، ملمملة الثقافــة القومية ٥٠ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، حزير ان/يونيو ١٩٨٦، ص1٠٠٠ ٢٦٠ .
- (۲۱) أحمد يوسف أحمد، تجربة الجمهورية العربية المتحدة، مرجع سابق، ص
- (٢٢) أظهر تطيل الصراعات العربية/العربية مثلا دورا ثانويا لهذه العوامل الخارجية في تفسير تلك الصراعات، انظر لحمد يوسف لحمد، الصراعات العربية/العربية، مرجع ماية، ص ١٧٧-١٨٠

#### تعتب

#### محسن عوض

الأفكار القليلة التى أود أن أطرحها هى مجموعة أفكار فرعية قد تنفصل أو تتكامل مع بعض ما طرحه الدكتور أحمد يوسف أحمد، وفكرة مركزية أرغب فى طرحها على حضراتكم، فمع التسليم بإخفاق تجارب ومحاولات الوحدة، ووجود أسباب موضوعية لهذه الإخفاقات يظل التساؤل: مناذا كان البديل على الساحة العربية بعد إخفاق هذه المحاولات التسع عشرة التى أوردها، إذا ما استثنينا منها محاولة الوحدة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ؟ ثم السوال الأخر المهم: ماذا يقع عندما تتسحب هذه المحاولات على الساحة كما حدث فى التسعينيات؟

فيما يتعلق بالأفكار الفرعية أود أن أصنيف إلى العوامل التي أوردها الدكتور أحمد يوسف - فيما يتعلق بالمعضلات التي عاقت وتعوق الوحدة - بعض المعوامل الإضافية؛ منها مثلا اختلاف الأهداف وراء المشروعات الوحدوية أو التجميعية، ويبدو هذا واضحاً في تجارب عديدة، أسوق مثلا مشروع ميثاق طرابلس وصيغته المتطورة، ومشروع الاتحاد الرباعي، ثم اتحاد الجمهوريات العربية، فيبنما نشأ هذا التجمع وفق الأعراض والمقاصد الموضحة في ميثاقه فقد استهدف تحقيق أهداف متباينة، واستخدامه في تصفية قرى سياسية محلية في الثين من أقطاره، وإسقاط محاولة القلابية ناجحة في أحد أقطاره، وإسقاط محاولة القلابية ناجحة في أحد أقطاره، وإسقاط محاولة القلابية ناجحة في أحد أقطاره، وشاعت

يرتب تباين الأهداف اختلاف الأولويات، ومن ثم تخصيص الموارد. ويتولد عن هذا إحباطات عديدة؛ مثال ذلك ما وقع في ميثاق التكامل بين مصر والسودان، وبخاصة في مجال البنية الأساسية، ففي هذا المجال نم الاتفاق على إتمام كل قطر للطرق حتى حدود القطر الآخر لاستكمال الطريق البرى، لكن أسبقيات الاهتمام بالاتحاد أو بالتكامل تباينت وتننت في سلم الأولوبيات القطريـة داخل كل بلد، وفي النهاية ذهب التكامل ولم يتم الطريق.

من العوامل البارزة الأخرى الطابع الفوقى للعمل الاتصادى أو التكاملي، وبيدو هذا واضحا في كثير من التجارب الاتحادية أو التكاملية التي شهدتها هذه المرحلة، وكانت سببا في مقتل تجربة التكامل المصرى السوداني؛ فطبقا لمراجعة نقدية أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس نميري، تركزت الانتقادات على هذه الزاوية؛ واتجه النقد لصيغة التكامل بوصفه نظامًا فوقيًا أضعف المشاركة الشعبية، وأعاق الحوار على المستوى الشعبي. ويظهر نلك أيضاً في صيغة مجلس التعاون العربي كصبيغة للتجمع الإقليمسي؛ فالواقع أن خطوة تشكيل هذا التجمع لم تطرح للمناقشة قبل إعلانها بوقت كاف، ولم يتّح للرأى العام في أي من البلدان الأربعة الاسهام في مناقشة الأسس التي يقوم عليها الاتحاد، بل إن الرأى العام المصرى لم يعلم بتأسيس هذا التجمع إلا قبل أيام من توقيع وثيقة المجلس. أما المتخصصون، والذين كان حظهم أفضل، فقد علموا قبل شهرين من إعلانه من خلال تصريحات للعاهل الأريني في الصحافة الأجنبية. وشتان بين أن يشترك الناس في صنع واقعهم ومستقبلهم، ومطالبتهم بتأييد خطوات تقوم بها حكوماتهم بالنيابة عنهم يرتبط بهذه الظاهرة أيضا إضفاء الطابع البيروقراطي على أعمال التجارب الاتحادية والوحدوية، وسرعان ما كانت المشروعات الاتحادية تتحول إلى أجهزة ووظائف ومقار ولجان متابعة ومنافع وظيفية، وتتشغل بذاتها عن الأهداف الموكلة إليها، وتحقق لنفسها مـدار أ مستقلاً عما يتطلع إليه الرأى العام.

الأمر الثانى الذى أود الإشارة اليه هو الثابت والمتغير فى طبيعة المعضالات التى أوريتها الورقة. منذ المطالعة الأولى نستطيع أن نتبين طابع الثبات النسبى الذى يميز بعض هذه العناصر ؛ مثل تلك التى أوريتها الورقة بعنوان التوازى، وتعبر لذا عن التأثيرات الناجمة عن اختلاف مستويات التطور الاجتماعى أو الاقتصادى أو اختلاف المصادر الطبيعية. وبعض هذه المعضلات يمثل بطبيعته عناصر متغيرة؛ مثل اخلافات بين الفصائل القومية، حتى لو كانت خلافات مزمنة على نسبت المتعارفية على المتعارفية المت

بناء وحدة، فيان النموذج يظل صالحاً فيما يتعلق بمعضلة العامل الخارجي. فالعامل الخارجي الذي لمسنا الحديد من أمثاثة تجاه الجمهورية العربيبة المتحدة قد واجه تجرية الوحدة الهنية، اكن تفاعله مع الإرادة والفعل السياسيين وفي عظرف جغر افي مختلف، أفضى إلى نتاتج مختلفة؛ حيث سلكت الولايات المتحدة في حرب صيف ؟ 19 مسلكا مختلفا عن مسلك حليفتها المملكة العسعودية لكي تدعم القوي التي سعت لاحياط المشروع الانفصالي.

التقطة الثالثة والأخبرة التى أود أن أطرحها هى أن قراءة الواقع السلبى لغيرة التجرية الوحدوية العربية فى الوطن العربى لا يمكن أن تكتمل إلا بقراءة خبرة التجرية التجرية العربية فى الوطن العربى لا يمكن أن تكتمل إلا بقراءة خبرة الدولة القطرية؛ الواضيح أن واقع الدولية القطرية فى الوطن العربي لم يكن فى حالة أفضل من المشروع الوحدوى أو تجارب الوحدة، بل ربما كان واقع هذه الدولة القطرية أحد أعراض المشروع الوحدوى على السلحة العربية. ولا اعتقد اننى أتجاوز العتية كثيرا إذا ما المحدودي إلى أن مصير الدولة القطرية ذاته كان وما زال على المحك خلال القترة موضع المحك خلال القترة موضع المحلك خلال القترة تماما فى حالات أخرى، ولا يؤل ايتهدد الدولة القطرية تماما فى حالات أخرى، ولا يزال يتهدد الدولة القطرية مخاطر جسيمة.

فى السبعينيات تهدد مصير الأردن كدولة قطرية بوضعها الراهن فى إطار المشروع الصهيوني. أعقبتها لبنان التى هددتها حرب أهلية ضروس استمرت باقى السبعينيات ومعظم الثمانينيات.

وشهدت التسعينيات انهيار الصومال كدولة، ولا يزال مستقبلها تعيط به الشكوك؛ حيث انهارت حكومتها المركزية منذ بداية التسعينيات، وتمزقت الشلطة بين عدة مليشيات، وانفصل القيمها الشمالي، ولم تسعف الجهود الوطنية والدولية في تجاوز معنتها، وحتى الإثقاق الأخير المصالحة في شهر ديسمبر/كانون الأول سانة ١٩٩٧ لم يشمل الإقليم الشمالي الذي أعلن "جمهورية أرض الصومال"، التي لم يعترف بها أحد، وماز الت خطواته متعثرة حتى الأن.

آما السودان الذي يعانى حربا تهدد وحدته الوطنية منذ عام ١٩٨٣ ، بانهيار اتفاقية الحكم الذاتى الإكليمي للجنوب، فقد تطورت مطالب الجناح الرئيسي في حركته السياسية المسلحة من إنجاز مصالح سياسية واقتصادية للجنوبيين، في إطار إصلاح ديمقر اطي يشمل الشمال والجنوب معا، إلى مطلب حق تقرير المصير بعد فترة انتقالية قصيرة، في ظل نظام كونفيدر الى يضم محافظ الجنوب التقليدية الشلات والنوبة وجبال الانقسنا والمناطق المهمشة في كير واحد من جانب، وشمال السودان من جانب آخر، ويتفاوت موقف الحكو المركزية في الخرطوم بين الحل العسكرى والحل السياسي، ويتراوح الدالسياسي بين الحل الداخلي والحل الخارجي، ويينما تتفاوت مواقف فصد القوى السياسية الشمالية على هذا المشروع، يقبل التيار الرئيسي فيها مبدأ حتورير المصير.

مستقبل الدولة القدارية في الكويت بدورها كان موضع امتحان جسيم المطلع التصعيبيات بغزو العراق، ولم تستعد كياتها القطرى إلا عبر عصلا عسكرية دولية واسعة النطاق، أصبحت بنتائجها المباشرة وبالتراكم مصد تهديد جسيم المستقبل الدولة القطرية في العراق؛ فعير تأثيرها المباشر جرفرض منطقة أمنية في شمال العراق؛ تشمل المحافظات الشمالية الثلاث الخراتية المراق، وفي أعقاب ذلك سحبت الحكومة المركزية في يخ إدارتها المدنية من المحافظات الشمالية الثلاث المطلوات الحرب حد الطيران جنوب خط عرض ٣٣ درجة، ثم تم توسيع نطاق الحظر تماما حضر المعرض ٢٣ درجة، وبالتراكم جرى إضعاف الحكومة المركزية وإنهاة عبر حصار شامل، وتتعرض البلاد حالياً لتهديدات عسكرية خطيرة، وتطعيم عليها حشود عسكرية خطيرة، وتطعل عليها حشود عسكرية خطيرة، وتبطئ من الأهداف المعلنة العدوان، بينما ينشغل العالم - قاصيه ودانيه - بمناقذ مستقبل العراق ككيان، وليس مستقبل نظامه السياسي.

أزمة الدولة القطرية لا يهددها الانقسام أو التشريخ فحسب - على نصو جرى نكره فى الأمثلة السابقة - لكنها أيضا تعرضت الشلل، على نحو ما يحد فى الجزائر من جراء الانقسام الوطنى فى البلاد، فى أعقاب تحول النزاع حد الانتخابات إلى نزاع حول الهوية والعدالة والنظام العام وأدى ذلك بدوره إلذ الخفاض قدرات الدولة القطرية فى الأمن والإدارة، وتقشت المذابح الوحتة وحصدت وفق تغديرات يعتد بها ٨٠ ألفا من المواطنين الجزائريين.

لم تقتصر إخفاقات الدولة القطرية على إنجاز مهام الحد الأننى للأص الخارجي والداخلي، لكنها عانت إخفاقات مماثلة في مجالات؛ التتمية والإد والتحديث والخدمات الضرورية، فلنهارت العملات الوطنية في عدد مق وتقاقمت مشكلات المديونية والبطالة والفقر والتبعية الخارجية، وحتى تلك الما حظيت بوفرة نفطية ملينة لسنوات عديدة سرعان ما استنزفتها حرب الخليج الثانية وما تلاها من استراتيجيات، حتى لجات أغناها إلى الاستدانة.

وبقيت لى كلمة أخيرة :

تلاحظ ورقة الدكتور أحمد يوسف أن هناك ست محاولات وحدوية وتجارب وحدوية و تجارب وحدوية في السنينيات بعد الوحدة المصرية/السورية، وتلاحظ أن هناك ست محاولات وتجارب أخرى في السبعينيات وكذلك الثمانينيات. ولكنها تلحظ أن التسعينيات لم تشهد محاولات في هذا الصدد. فماذا كان المطروح على الساحة مقابل غياب محاولات الوحدة؟ كان هناك مشروع الشرق أوسطية، وكانت هناك خطط مدريد، والمشروعات الأخرى التي استهدفت تطبيع المنطقة، وكانا يعانيها وبعاني أثر ها حتى هذه اللحظة.

بقيت لى كلمة أخيرة في الختام:

لقد اعتذر أحد الزملاء عن أنه تحدث وكانه يتحدث لفة المدينيات. وأنا واحد من الناس الذين عاشوا هذه الفترة، وكانت بالنسبة لى هى فترة الوعى واحد من الناس الذين عاشوا هذه الفترة، وكانت بالنسبة لى هى فترة الوعى والتكوين السياسي، وأعتقد أننا أسنا في حاجة إلى أن نعتذر عن لفة السنينيات. نحن طلاب وحدة، ولخال أن الوحدة العربية أدن تتم أو تتحقق دون مشاعر وحدوية قوية؛ فلسنا نسعى إلى وحدة بين المملية المتحدة وفرنسا، أو بين المانيا وإلى وكندا طلاب وحدة على الساحة العربية التى بالنسبة لنا مشروع والمستول ومشروع التقدم، وهى المناط الوحيد لأن نحقق أنفسنا على هذه الأرض بالكر امثار المراكز من بالكر المة التي نرجه ها.

النصل الرابع مستقبل الوحدة العسربيسة بسين الأطروحسات الفيدراليسة والأطروحات الوظيفية

حسـن نافعــة

#### مخدمسة :

بنطوى الجدل الدائر حول قضية الوحدة العربية على عملية خلط و اضح في المصطلحات والمفاهيم؛ ففي سياق هذا الجدل كثيرا ما توظف مصطلحات: العروبة، والقومية العربية، والأمة العربية، والوحدة العربية، والتضامن العربي، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم، وكأنها مترايفات تعني الشيء نفسه وتحمل المضمون نفسه وريما تعود يعض أسباب هذا الخلط إلى إيمان رواد العروبة الأوائل بأنه يكفي أن تعي الشعوب العربية حقيقة انتمانها إلى أمة عربية ولحدة حتى تتحقق، تلقانيا، الوحدة العربية في إطار الدولة القومية الموحدة؛ ولذلك انصرف الجهد الأساسي لهؤلاء الرواد إلى إثبات صدق الأطروحة المركزية للفكر القومي العربي والقاتلية بأن الشعوب العربيية تتنمي جميعها إلى أمة عربية و احدة فيحثوا في موضوع الهجرات العربية قبل وبعد الإسلام، في محاولة لاثبات أن العلاقات والتفاعلات السكانية بين شعوب هذه المنطقة هي تفاعلات قديمة وضاربة بجنورها في أعماق التاريخ، ويحثوا في دور اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، في محاولة لإثبات أن هناك هويمةً تقافية/حضارية خاصة تشترك فيها جميع الشعوب العربية، وبحثوا في طبيعة وتاريخ الحدود السياسية القائمة حاليا بين الدول العربية، في محاولة لإثبات أن هذه الحدود مصطنعة، وأن الاستعمار هو المسئول الرئيسي عن تجزئة وتمزيق العالم العربي .

ومع ذلك ققد بتيت تصايا أساسية تتعلق بموضوع الوحدة دون دراسمة وتمعيص كافيين؛ إذ لم يوجه هؤلاء الرواد اهتماما مماثلا لبحث طبيعة القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة أو الراغبة في تحتيق الوحدة، أو لبحث خريطة القوى الاجتماعية والسياسية القادرة فعلا على تحقيق هذه الوحدة وحمل عب عملية الانتقال من حالة التجزئة إلى حالة الوحدة، أو لبحث السبل والآليات الكفيلة بتحقيق الوحدة، أو شكلها الدستورى والقانوني. الخرف وفي عمرة الحماس القومي اجاهولاء الرودة، ومن شأن العقيات التوريف على المتقادة من شأن العقيات على تكثر المروية الوحدة، ومن ثم فلم يشعلوا أنفسهم كثيراً ببحث سبل التغلب على تاك المقبات الوحدة قد يكون خطراً عليها، و تشكيكاً في جواها.

وعندما تضافرت عوامل محلية وإقليمية وعالمية لانطلاق حركة القومية العربية، ودخول مشروعها الوحدوى مرحلة التطبيق، فقد اختارت قيادة الحركة المربية، ودخول مشروعها الوحدوى مرحلة التطبيق، فقد اختارت قيادة الحركة ان يكون الاندماج بين مصر وسوريا، بعد حوالى ثلاث سنوات فقط من دخوله حيز التنفيذ، ثم ضريت الحركة القومية نفسها بإلحاق الهزيمة العسكرية بقيادتها عام العنها واعتبارها السطورة، والبحث عن سبل واليات جديدة لتحقيق الوحدة بغير الطريق الاندماجي أو السياسي عصوما (الفيدالي أو الكونفيدرالي). ومن أهم طرح في هذا الشان المطالبة بتطبيق النهج الوظيفي، والذي يعتمد المدخل الكولم الاقتصادى، والتخلي تماما عن نهج التكامل السياسي، اقتداء بالتجربة الاوروبية وما حققته من نجاح في هذا المضمار.

ويذاقش هذا البحث مدى ملاحمة تلك الأطروحة، وما إذا كان مستقبل الوحدة العربية يرتبط حقيقة بضرورة التخلى عن النهج السياسي/الفيدرالي واعتماد العربية يرتبط حقيقة بضرورة التخلي عن النهج السياسي/الفيدرالي واعتماد النهج المختلف الموجدة العربية. لكننا بعقد أنه قبل أن ندخل في صلب القضية موضوع البحث يتعين علينا أن نقوم أو لا بتحديد عدد من المفاهيم والمصطلحات؛ تجنبا للخلط الشائع عند تداول هذا الموضوع المعقد والحساس في الوقت نفسه.

# أولاً: العروبة بـين القوميـة والوهـدة: محاولــة لتحديــد المصطلحـــات والمُناهِـم:

فيما يلى مجموعة من الملاحظات الأساسية التى تهدف إلى محاولة إز اللة اللبس أو الخلط أو التداخل بين المصطلحات التى توظف عدادة باعتبار ها مترادفات أو بدائل رغم اختلاف معانيها ومضامينها:

الملاحظة الأولى: تتعلق بضرورة التمبيز بين مفهوم العروبة (أو القرمية العربية)؛ فالعروبة تبار العربية)؛ فالعروبة تبار فكرى، أو أيديولوجى، أو طرح نظرى يتمحور حول قضاب الهوية والانتماء والخصوصية القومية أو الحضارية، وغايته إقامة الحجة والدليل، بطرق الإثبات والبرهنة المستخدمة في مجال العلوم الاجتماعية، على أن الشعوب في مختلف الاتحطار العربية تتتمى جميعها إلى أمة عربية واحدة. أما الحركة

العربية (أو حركة القومية العربية) فهى تيار سياسى بهنف إلى تحويل الفكرة -أو النظرية- إلى مشروع أو برنامج سياسى قابل التطبيق، وقادر على تحقيق غايتها النهائية، والانتقال بالواقع العربي من حالة التجزئة والتشرنم إلى حالة الوحدة والتآلف.

الملاحظة الثانية: تتعلق بالجنور والروافد الفكرية للعروبة، ويعلاقة هذه المحذور والروافد بالثيارات الفكرية التي تعكسها خريطة القوى السياسية المعاصرة في العالم العربي. فلا جدال في أن العروبة كثيار فكرى جاءت انعكاسا للأفكار القومية التي سائت في أوروبا في القرن التاسع عشر، وعكستها المدارس المختلفة التي انشغلت ببحث كينية تشكل الأمم عبر التاريخ، والأسباب التي تؤدى إلى - أو تعوق - قيام الدولة القومية، وهي الأفكار التي استلهمتها العالمية الأولى التي حاول الشريف حسين قيادتها إبان الحرب أو بآخر - وخاصة بعد فشل الدي حاول الشريف حسين قيادتها إبان الحرب أو بآخر - وخاصة بعد فشل الحركة العربية الأولى - إلى دواشر وأوساها سياسية تستمد جذورها الفكرية من منابع نظرية مثلقة مثل التيارات الليبرالية، أو الماركسية، أو الإسلامية , ومعني ذلك أن الفكر القومي تحول بمرور الوقت إلى عباءة فضفاضة وملهمة قابلة لأن تستظل بها بشكل أو باخر، معظم - إن لم يك حميم - الحركات السياسية في العالم العربي.

م يكن جبيع - الخرجات السيسية عامة ملابية العربي طريقه إلى بعض اجنحة في مصر، على سبيل المثال، وجد الفكر العربي طريقه إلى بعض اجنحة حزب الوقد، وحزب مصر القاداة، وبعض الفصائل الماركسية أو الإسلامية. المخالص، والتى ظهرت في مرحلة لاحقة، مثل حزب البعث، أو التيار الخالص، أو حركة القومبين العرب - وخاصة في بداية تشائها - لا تحتكر الفكار القومي وحدها؛ لأن الفكر القومي اكبر وأوسع منها في الواقع، وإنما هي سبل واليات تحقيق الوحدة - تتباين، بل وتتصادم أحيانا؛ فقد تباينت أطروحات عزب البعث مع الأطروحات الناصرية إلى حد التصادم أحيانا، بل وتباينت اطروحات الخروحات الخروحات الخروحات الخروجات المحرب البعث مع الأطروحات الناصرية إلى حد التصادم أحيانا، بل وتباينت اطروحات الخروجات الخروجات الخروجات الخروجات المحرب البعث مع الأطروحات الناصرية إلى حد التصادم أحيانا، بل وتباينت اطروحات الخروجات الخروجات الخروجات الخروجات المحرب البعث مع المخروجات الخروجات المحرب ا

الملاحظة الثالثة: تتعلق بتطور الحركة القومية أو التيار العروبي على الساحة السياسية العربية. فقد شهدت هذه الحركة منعطفات تاريخية حادة منذ

ولانتها في بداية القرن وحتى الآن. وفي كل مرحلة من مراحل تطورها الثاريخي تولت قيادتها زعامات وقوى اجتماعية متباينة؛ ففي مراحلها الأولى الثاريخي تولت قيادتها زعامات وقوى اجتماعية متباينة؛ ففي مراحلها الأولى الثي بعث فيها الهيئة العثمانية هي العدو الأول النهضة العربية - الت قيادة الحركة إلى الأمرة الهاشمية، بكل ما تمثله اجتماعيا وسياسيا في العالم العربي. المدركة العربية في الوقت نفسه؛ فقد تطورت على نحو أكبر وأعمق مما يمكن أن تحتويه طموحات أسرة، ومن ثم فقد انتقل مركز تأثير ها وثقلها الرئيسي إلى الطبقة الوسطى، بكل لحلمها وتلقضاتها، على اتماع العالم العربي كله. ووصلت الحركة العربية إلى نروة توهجها، من خلال النصال عامد الاستعمال الغربي، عندما تصافرت الظروف للقاء تاريخي بين حزب البعث السوري وثورة يوليو المصرية بزعامة الظروف للقاء تاريخي بين حزب البعث السوري وثورة يوليو المصرية بزعامة في العديد من الأطار العربية، وفيو – عن إفراز قيادات مختلة ومتنوعة العربية، بعب بدءا بالعثيد القذافي، وانتهاءا بصدام حسين.

كذلك يلاحظ أنه رغم ما يبدو من تراجع الفكر القومى والحركة القومية لصلاح أفكار وحركات أوسع لصلاح أفكار وحركات أوسع نطاقا (إسلامية)، أو لصالح حركات أوسع نطاقا (إسلامية)، فإن أيا من الطرحين؛ القطرى أو الإسلامي، لا ينكر العروبة انتماء وهوية، (وهو ما يفصح عنه الخطاب السياسى القطرى بوضوح في يفصح عام الخطار العربية تقريبا)، أو لا ينكرها دورا وقيادة وربادة (وهو ما يفصح عام الخطاب الإسلامي في العالم العربي، بطريقة قد تكون أقل وضوحاً، لكنها صريحة أحيانا وكامنة في معظم الأحيان). وبالتالي فمن الخطا وضع الطرح القطرى أو الشاحى، وخصوصا في صورتهما الراهنة، وكانهما في حالة تصادم أو تناقض كامل مع العروبة. فالطرح القطرى الإكثر رشدا وحقلاتية لا يرفض العروبة فكرا أو انتماء، ولا يرفض الوحدة العربية في ظل الوحدة، ولذلك يمكن- باستخدام من حين المبدأ، ولكنه يمكنا يمكن باستخدام من حين المبدأ والتقيد من العطرية والقومية.

كنلك فإن معظم التيارات الإسلامية في العالم العربي تدرك استحالة تحقيق الوحدة بين الدول الإسلامية - بافتراض إمكان تحقيق المددة بين الدول الإسلامية - بافتراض إمكان تحقيق المسلا- ما لم تتحقق الوحدة بين الدول العربية ايتداء؛ ومن ثم فمن المنطقي أن تصبح وحدة العالم العربي، في استالم العربي، حلقة

وسيطة بين الدولة القطرية ودولة الخلافة الإسلامية، أو على الأقل خطوة متقدمة، يصعب القنز فوقها، على طريق وحدة العالم الإسلامي. بجبارة أخرى فإن الخلاف بين التوارين العروبي والإسلامي يدور حول غاية دولة الوحدة، وليس حول ضرورتها. ومن المحتمل جدا أن تؤدى الضغوط الرهيبة التي تواجه العالمين العربي والاسلامي - وخاصة على الصعيد الحضاري - من جانب "النظام العالمي الجديد"، إلى تقارب فكرى واستر اتيجي بين التيارين، وهم ما يطمح إليه "الحوار القومي/الإسلامي" الدائر حاليا.

الملاحظة الرابعة: تتعلق بنمط الصراعات والتحالفات في العالم العربي. وهو نمط غريب وغير مألوف، يتارجح من ذروة التعاون الذي قد يصل إلى حد الوحدة الاندماجية (حالة الوحدة بين مصر وسوريا) إلى ذروة الصراع الذي قد يصل إلى حد الصدام المسلح أو الضم بالقوة (حالة الاحتلال العراقي الكويت)، مرورا بأنماط أخرى وسيطة من التعاون والصراع. وإذا كان البعض يرى في حدة الصراعات العربية العربية للإلا ضد العروية فإننا - على العكس - نرى أن نمط التفاعلات العربية عموما - سواء كانت صراعية أو تعاونية - تعكس بدقة خصوصية النظام العربي وهويته القومية، في الوقت نفسه الذي تعكس عدم نضج الحركة القومية، وعبم اكتمال المقومات اللازمة لتمكين هذه الحركة - حتى الآن - من الوصول إلى غابتها النهائية، متمثلة في الوحدة العربية، عسرف النظر عن الشكل القانوني لهذه الوحدة، أو عن النهج المستخدم في الوصول إليها المساحدة الوحدة، أو عن النهج المستخدم في

الوعمور وبيه. وعلى الرغم من خطورة ما ترتب على الغزو العراقي للكويت من آشار، وعلى الرغم من خطورة ما ترتب على الغزو العراقي للكويت من آشار، سواء بالنسبة الفكر العربي أو العركة القومية عموما، فإننا نعتد أن هذا الحدث، وما ترتب عليه من تداعيات، يبرز بوضوح شديد مأزق الدولة القطرية وحدها. نضيج وافتقار الحركة القومية إلى القيادة، وليس مأزق العربي لم يشعيد بعد - لحسن الحظ - ظواهر سياسية/اجتماعية تماثل تلك التي أفرزت نبالميون الفرنسي، أو هتلر الإلماني، في أوروبا، والتي لم تمنعها حروبها الدامية والطاحنة، - على مر التاريخ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية - من أن تبدأ بحركتها نحو الوحدة، عنما توافرت الشروط الملائمة، وخاصة ما يتعلق منها بحلمام الخارجي أو الدولي، كما سنشير فيها بعد.

الملاحظة الخاممة: تتعلق بدور العامل الخارجي وتأثير النظام الدولي على الحركة القرمية العربية. فالاتطباع العام الذي تتركه الكتابات القومية حول تأثير هذا الانطباع بحتاج إلى هذا الانطباع بحتاج إلى تصحيح بعد أن نتفحص جميع ألوان الطيف الخاصة بتلك القضية بالغة الأهمية. فمن ناحية لا ينبغي أبدا أن يغيب عن ذهنا أن حركة القومية العربية كانت وماز الت في جوهرها حركة تحرر ضد عدو خارجي؛ فقد انطلقت الحركة القومية أصلا في مواجهة الهيمنة العثمانية والتخليص العالم العربي من الوجود التركي، بعد أن تغيرت نظرته من رئا للخلاقة الإسلامية العربية سهامها ضد النهار الأمرب الطورية الاستعمارية وجهت الحركة القومية العربية سهامها ضد العربي أصبحت إسر انيل والحدك الصهيونية وحلفاؤهما هما العدو والهدف العربي الصوحة القومية العربية العربية العربية العربية العربية الربية العربية العربية الوربية العربية الوربية العربية.

لكن - من ناحية أخرى - وجنت الحركة القومية، أو تعبيرات ورموز معينة لها، دعما أو تأييدا خارجيا مهما، وخاصة في المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تطورها؛ ففي المرحلة الأولى وجدت حركة القومية العربية دعماً ومساندة وتشجيعاً من بريطانيا، التي لعبت دوراً رئيسياً في نشأة الحركة نفسها، ولكنها أكتشفت أن الموقف البريطاني منها لم يكن سوى موقف تكتيكي ومرحلي هدف إلى تقويض الإمبر اطورية العثمانية طمعا في ميراث تركتها. وحتى في المرحلة الثانية- وأثناء الاحتلال البريطاني أو الهيمنة البريطانية على مناطق عديدة في العالم العربي- عادت بريطانيا لمغازلة الحركة القومية العربية خوفاً من تحالفها مع ألمانيا في الحرب، وساهم نلك في توفير مناخ مناسب لانشاء جامعة الدول العربية. وفي نهاية هذه المرحلة (الثانية)، وفي ظل نظام دولي تثائى القطبية حصلت قيادة الحركة القومية العربية على دعم مهم من الاتحاد السوفيتي، على الرغم من عدم تطابق المواقف والسياسات تطابقاً كاملاً. أما في المرحلة الحالية فقد أدت التحولات التي طرأت على النظام الدولي، بعد سقوط المعسكر الشرقى وانهيار الاتحاد السوفيتي، إلى تصبيق الخناق أمام الحركة القومية العربية، وخاصة في ظل التحالف الأمريكي الإسرائيلي المتصاعد. وفي هذا السياق أصبحت الحركة مطالبة بالاعتماد أساساً على قو أها الذاتية.

من هذه الملاحظات المتنوعة نخلص إلى عدد من الحقائق نجملها على النحو التالي: ١- إن قضية الإنتماء والهوية والخصوصية الثقائية والحضارية تبدو الآن - ويعد مرور حوالى قرن كامل على بداية الحركة القومية - مسألة محسومة. فلا يوجد شعب عربى أو حاكم عربى أو مفكر عربى ينكر هذا الإنتماء، على الرغم من وجود عوائق وتناقضات كثيرة، داخل الواقع العربى نفسه، تحول دون تحقيق الوحدة. فهذاك فجوة لاتزال قائمة بين الوعى بوجود أمة عربية واحدة والتدرة على تحويل هذا الوعى إلى واقع وحدوى. ومن هنا اقتراحنا بضرورة المصل بين قضية العروية وقضية الوحدة حتى لا تختلط الأمور.

٢ - إنّ الحركة القومية العربية تسهدت، خلال عمرها الممتد عبر قـرن كـامل من الزمان، مراحل كثيرة من الازدهار والاضمحلال، لكنـها ظلت كامنـة علـى الدوام لـم تمت أبدا، وهي قابلة للتطور والتجديد الفكرى مـع تطور الأقكار الاجتماعية والسياسية في العالم.

آ - إن الدولة القطرية في العالم العربي قد أصبحت حقيقة سياسية راسخة، لكنها لم تتحول بعد إلى حقيقة اجتماعية ومؤسسية على القدر نفسه من الرسوخ، فضلا عن أنها تولجه مازقا لا فكاك منه؛ إسا بسبب "العولمة" أو بسبب تزايد مصادر التهديدات الإعليمية للأمن(وخاصة من جانب إسرائيل و تركيا وإيران). مصادر التهديدات الإعليمية للأمن(وخاصة من جانب إسرائيل و تركيا وإيران). على المتاب التمية والأمن، والمنطلق أساسا من الحرص على المصلحة القطرية، قد يتجه نحو البحث عن صيغة براجمائية التوفيق بين المصالح القطرية والمصالح القومية، باعتبار أن هذه هي الصيغة الإكثر ملاءمة للتعالى مع النظام الدولي أو مع دول الجوار الجغرافي.

وفى هذا السياق فإن توضيح الملاقة بين الأبعاد السياسية والابعاد الوظيفية فى موضوع التكامل العربي يعد مسألة في غاية الأهمية، بحكم تأثير ها الحاسم على مستقبل الوحدة العربية ·

# ثانيا : المشاريع والتجارب الوحدوية السابقة بسين الفيدراليسة والوظيفية:

لكى تتضع أمامنا الصورة الصحيحة عن حقيقة المعوقات التى تعترض مسيرة الوحدة العربية فإنه من الضرورى بمكان أن نخضع كل المشاريع والتجارب الوحدية العربية السابقة إلى دراسة شاملة ودقيقة تستخدم منهجا علميا صمارما ومتفقا عليه، وبعيدا عن كل الأهواء والانحيازات الأيديولوجية المسبقة. وعلى الرغم من أن بعض المحاولات قد بُذلت بالفعل في هذا الاتجاه

فإنها ماز الت بعيدة تماماً عن الكمال، ولا تسمح بأى استنتاجات نهائية حول أسباب فشل معظم التجارب والمشروعات الوحدوية التي تمت أو طرحت على السلحة العربية طوال هذا القرن.

والواقع أن الافتراض القائل بأن حركة الوحدة العربية قد رجحت الاعتبارات السياسية (أو الفيدراليسة) على الاعتبارات الافتصادية والاجتماعية (أو الطيفية)، وأن هذا الترجيح هو السبب الرئيسي - إن لم يكن الأوحد - لاتهيارها، هو افتراض لا يصمد أمام الاختبار؛ فقد جرت محاولات كثيرة لتحتيق التكامل الاقتصادي جنبا إلى جنب مع محاولات التكامل السياسي، أو وهذا يعنى بهباطة أن الشروط اللازم توافرها لتحقيق الوحدة أو التكامل، سواء على المعديد السياسي أو على المعديد الاقتصادي، لم يتتحقق بعد. ومن ثم فإن جوهر المثكلة لا يكن في طبيعة الاختبار بين اسلوبين أو مدخلين للوحدة، وإنها القضية هي اعمق من ذلك بكثير.

قتبل أن تظهر العروية في مطلع هذا القرن، سواء كتيار فكرى أو كحركة سياسية، كانت هناك دولتان عربيتان (مصر والسودان) موحدتين في إطار ما يسمى بوحدة وادى النيل. لكن عندما طلب من الشعب السوداني أن يغتار، في استقتاء حر تم في زمن المد القومي وانتشار التيار العروبي، بين الاستقلال و الوحدة مع مصر فقد اختار الاستقلال؛ ويرجع السبب في هذه المفارقة إلى خصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وهي خصوصية ناجمة عن الظروف الخاصة بالفتح المصري للسودان، وعن الدور التخريبي الذي لعبته بريطانيا في سياق هذه العلاقة من ناحية، وإلى خصوصية التجرية السودانية نفسها، كدولة متعددة الاعراق يتنازعها الاتنصاء بين الهوية العربية والهوية نفسها، كدولة أخرى.

على صعيد آخر ولاحظ أن العروبة ظهرت كحركة مشرقية في البداية مقصورة على دول المشرق العربي (دول آسيا العربية)، قبل أن تتفاعل مصر معها بقوة - اعتبارا من الأربعينيات - وتضفى عليها طابعا شموليا أو عاما، ساحد كثيرا على ربط الحركة العربية بكل أنحاء العالم العربي، أما دول المغرب العربي- وخاصة تونس والجزائر والمغرب - فقد كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي خضوعا كاملا عندما بدأت الإرهاصات الأولى للحركة العربية - العربية في مطلع القرن. وعندما بدأت هذه الدول تتفاعل مع الحركة العربية - عشية الاستقلال - ققد تفاعلت معها في إطار إحساس عام بخصوصية

"المغرب العربي الكبير"، ويضرورة إقامة الوحدة بين دوله قبل التفكير في بنـــاء المحدة العدينة الشاملة

وقبل قيام الجامعة العربية كانت هناك مشروعات وحدوية غلب عليها الطابع الفيدر الى أو الكونفيدر الى كان أهمها مشروعات وحدوية غلب عليها الطابع الفيدر الى كان أهمها مشروعى "سوريا الكبرى" و "الهلال الخصيب". لكن هذه المشروعات كانت جزئية؛ إذ اقتصسرت على العراق مصالحها ارتباطا عضويا بالمصالح وبالسياسرة الهاشمية، التى ارتبط مصالحا الأسرة المحرك والدافع الأساسى وراءها؛ ولذلك قويلت هذه المشروعات بكثير من الشك والربية من جانب الجماهير العربية، رغم أنها ظلت مطروحة على الساحة العربية بعد ذلك، واستخدمت إما الإجهاض أو لموازنة مشروعات الحارجية.

وعندما لاحت ظروف أكثر ملاءمة لدفع قضية الوحدة العربية قدما إلى الأمام قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتصدت مصدر - بقيادة الوفد آنذاك-لانتهاز الفرصة والبحث عن صيغة وحدوية تحظى بإجماع الدول العربية، فإن الأوضاع الدولية والداخلية في العالم العربي لم تكن تسمح بتجاوز صيغة المنظمة الإقليمية التقليدية. وهكذا ولدت جامعة الدول العربية، وكان الخيار المطروح وقتها؛ إما القبول باشكال وحدوية أكثر تطورا - فيدر الية أو كونفيدر الية - ولكن جزئية تقتصر على بعض الدول العربية دون البعض الآخر ، وإما الاكتفاء - ولو مرحليا- بصيغة الحد الأنني الذي يضم الكل و لا يستبعد أحداً واختبارت مصر الحل الثاني، باعتباره الممكن الوحيد في ظل وضع عربي عام لا تملك فيه الدول العربية سوى إرادة مقيدة، أو تفتقد هذه الإرادة كلية في ظل خضوع كامل لإرادة المحتل الأجنبي؛ أي أن ولادة جامعة الدول العربية كانت بمثابة تأكيد في الواقع لوحدة وخصوصية النظام العربي، ولكن في إطار مؤسسى جامع لا يصادر حق الوحدات الراغبة في الدخول في صيغ وحدوية أكثر متانة. كما كانت- في الوقت ذاته - تاكيدا على أن قضية استقلال الدول العربية - لا وحنتها- هي القضية الأولى بالرعاية في ذلك الوقت. ومن هنا كان الإجماع والتركيز على قضية فلسطين من ناحية، وعلى استقلال الأقطار العربية التي لم تكن قد استقلت بعد من ناحية أخرى.

والواقع أن تصاعد الخطار الصهيوني في فلسطين وتطور الصراع العربية دخول الصراع العربية دخول الحرب العربية دخول الحرب للحلولة دون قيام دولة يهودية في فلسطين، كان هو العامل الأكثر تاثيرا على

قضية الوحدة العربية وعلى النقاش الذى دار حول ضرورة البحث عن صيغة اكثر تطوراً، سواء على صعيد التكسيل السياسي والأمني أو على صعيد التكسيل الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد أدى هذا العامل - وما زال - إلى طرح ساسلة لا الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد أدى هذا العامل - وما زال - إلى طرح ساسلة لا والوحدة على جميع المستويات، بدءاً بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون والاتصادي (• ٩٠ ١)، وما نجع علها من صيغ مرهوسسات عديدة في مجالي الأمن والتكامل الاقتصادي معا، وانتهاء بميثان العمل القومي واستر اتيجية التتمية المناملة (قمة عمان، نوفمبر ١٩٨٠)، مروراً بأروع أشكال التضامن العربية الشاملة (قمة عمان، نوفمبر ١٩٨٠)، مروراً بأروع أشكال التضامن العربي التي تقتيا المناسلة والتي فعلا الشاء حرب أكتوبر ١٩٧٣، والتي شملت كل الجوانية السياسية و الإهنية و الإقانسادية، في ذات الوقت

أما العامل الآخر، الذي لعب دورا لا يقل خطورة في توجيه مسار قضية الوحدة في العالم الآخر، الذي لعب دورا لا يقل خطورة في توجيه مسار قضية الوحدة في العالم العربي، فكان عاملا خارجيا أيضا هو اندلاع الحرب الباردة ورغبة المعسكر الغربي في اجتذاب محاصرة ولعتواء المعسكر الشرقي، فقد أدى نجاح المعسكر الغربي في اجتذاب العراق إلى مسلسلة من ردود الأقسال العراق إلى مسلسلة من ردود الأقسال بيدات باتقاقت أمنية ثنائية أو متعددة الأطراف، بين مصر وسوريا والسعودية والأردن ... الخ، وانتهت بقيام الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا، وسقوط حلف بغداد نفسه عام ١٩٥٨.

وإذا كانت قضية الوحدة العربية قد بدأت تطرح نفسها منذ ذلك الوقت -أو بالأحرى منذ ما بعد أرصة السويس - كمتغير مستقل على الساحة العربية لمه الياته و ديناميكياته وقوة دفعه الخاصة، فإن هذا المتغير ظل محكوما تماما الهابته و ديناميكياته وقوة دفعه الخاصة، فإن هذا المتغير ظل محكوما تماما بهاجس الأمن في المقام الأول؛ ولذلك كان من المستحيل تحييد أثر الصراع مع إسرائيل أو أثر الحرب الباردة عليه. وربما يفسر هذا الوضع تعذر - إن لم يكن استحالة - فصل البعد الفيدرالي أو المتحالة - فصل البعد الفيدرالي والاحتمادي والاجتماعي) عن البعد الفيدرالي أو الكونفيدرالي (الاقتصادي والاجتماعية، سواء تلك التي ظهرت تشهد بذلك كل مشروعات الوحدة الثاناية أو الجماعية، سواء تلك التي ظهرت وهي مشروعات عديدة لم تستثن أي دولة في العالم العربي تقريباً. وقد أخذيات هذه المشروعات والتجارب المكالا متبايلة، يدءا من الوحدة الانماجية الكاملة (مصر وسوريا)، إلى الاتحاد الفيدرالي أو الكونفيدرالي (مشروعات الوحدة المحدة)

الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق واليمن)، إلى التكامل الاقتصادى (مصر والسودان) ...إلخ. لكن هذه التجارب جميعها تعثرت.

جير بالذكر أن الاعتبارات السياسية والأمنية، والتي لعب فيها العنصر الخارجي دورا مهما أيضا، كانت هي العامل الحاسم في قيام مجلس التعاون الخليجي عام ١٩٨١. وكان قيام هذا المجلس إيذانا بإنشاء سلسلة من التجمعات الإقليمية الفرعية في العالم العربي جسدها قيام كل من الإتحاد المغاربي العربي ومجلس التعاون العربي عام ١٩٨٩. لكن هذا المنحي الجديد الذي سلكته تجربية الوحدة العربية لم يقم على أي أسس وظيفية. قلم ينجح في تحييد العوامل الاقتصادية والاجتماعية وفصلها عن العوامل السياسية، ولم ينجم عنه أي تجديد يستحق الذكر في مجال التعلوير المؤسسي والعمل التنظيمي الجماعي، مقارنة بالإسلوب المستخدم في إطار جامعة الدن العربية، ولم يحقق إنجازا لمه قيمة تلف النظر في مجالات التكامل الاقتصادي أو الاقافي.

غير أن هذه التأتمة الطويلة من المشروعات أو التجارب الوحدوية الفاشلة لا يتعين أن تتسينا نماذج أخرى من تجارب ناجحة؛ فهناك تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تجربة فيدرالية قامت على أساس الاختيار الحر العربية المتحدة، وهي تجربة فيدرالية قامت على أساس الاختيار الحر من ربع قرن، ويو إصما مسيرتها بنجاح حتى الآن. وطاك تجربة الوحدة المينة، وهي تجربة قامت أيضا على أساس من الاختيار الحر، ليس فقط بين الحمام وإنما بين الشعوب، لكنها ما لبثت أن تعثرت على نحو ماساوى ترتب عليه اندلاح حرب أهلية بين الشمال والجنوب؛ أي أن القوة كانت ضرورية في المد المحالة المحادة الوحدة، والتي تحولت بحدها إلى وحدة اندماجية أصبح للشمال الدالمولى في تشكيل وصياغة موسساتها والباتها المختلفة.

ومن هذا الاستعراض الموجز تتضع جملة من الحقائق نجملها فيما يلى:
أولا : إن الوحدة مطروحة في العالم العربي على مستويين وربما ثلاثة؛
المستوى الأول هو مستوى النظام العربي العام والشامل، الذي تجسده جامعة
الدول العربية والوكالات أو المنظامات المتخصصة المرتبطة بها. والثاني هو
مستوى النظم الفرعية الإقليمية وتجسده مشروعات عنيدة، بعضها قديم وبعضها
حديث، تحاول إيجاد صبغ مختلفة الموحدة تقتصر على الدول الواقعة في نطاق
جغرافي أضيق؛ ولدى النيل، أو الخليج العربي، أو المغرب العربي، أو سوريا
حديث، ثول المنارة المنارة على المستوى الشالث - والذي قد يختلف معنا

البعض حول إضافته هنا - فهو المستوى المحلى الذي يتعلق بـالدول القطريــة

التى كانت مجزأة (حالة اليمن) أو الدول شبه القطرية (حالة الإمارات العربية)، وغيرها من الحالات المشابهة والتى لا يزال واقع التجزئة قائما فيها. العربية)، وغيرها من الحالات المشابهة والتى لا يزال واقع التجزئة قائما فيها. وعلى أى حال فلم بثبت حتى الآن أن العمل الوحدوى - سواء باستخدام المناهج الوظيفية - أسهل على المستويات الأدنى منه على المستويات الأدنى منه على المستويات الأدنى منه على المستويات الأعلى؛ أى على مستوى النظام العربي ككل. فالمشكلات والعقبات التربي تعترض طريق الوحدة العربية تكاد تكون واحدة ومتطابقة تماما على المستويات الثلاث.

ثانياً: إن كل المحاولات التى بُذلت الفصل بين الأبعاد السياسية/الأمنية والأبعاد السياسية/الأمنية والأبعاد الاقتصادية/الاجتماعية؛ من أجل تحييد الثانية والناى بها بعيدا عن الخلافات السياسية العربية حفاظا على مسيرة التكامل أو الاتدماج الاقتصادى بين الدول العربية المعنية، قد باعت جميعها بالقشل. بعبارة أخرى لا تزال الاعتبارات السياسية والأمنية هى المهمة على شكل العلاقات العربية/العربية الإعتبارات السياسية أو مستواها؛ وذلك لأسباب كثيرة سوف نشير إلى بعضها لاحقا. وفي هذا السياق تبدو الشروط الأولية الملازمة لتطبيق الذهج الوطيفي كمدخل لتحقيق الوحدة العربية خالبة تماما.

ثالثًا: إن العامل الخارجي كان وما زال يلعب دورا حاسماً في التأثير على معسلة مسلو ومصير قضية الوحدة في العالم العربي. وعلى الرغم من أن المحصلة العامل العبامل سلبية إجمالاً ومعادية بكل تأكيد لأي محاولة جادة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، فإن العامل الخارجي لعب وما زال يلعب أدواراً تشجع-في ظروف عالمية وإقليمية معينة - على قيام صيغ وأشكال المتضامن أو التكامل العربي؛ مثل صيغة مجلس التعاون الخليجي.

# ثالثاً : لماذا نجح النهج الوظيفي في التجربة الأوروبية؟

تحفل الكتابات العربية، وخاصة الصحفية منها، بالمقارنة بين تجربتي الوحدة والتكامل في كل من أوروبا والعالم العربي. وتبدى هذه الكتابات دهشتها تجاه النجاح الذي أصاب التجربة الأوروبية مقارنة بالإخفاق الذي لاحق التجربة العربية، على الرغم من أن التجربة العربية هي الأقدم عهدا والأكثر امتلاكا لمقومات الوحدة والتجانس مقارنة بالتجربة الاوروبية. وعلى الرغم من الشاكا الاختلاف الواضع بينها في تسير أسباب النجاح هناك والإخفاق هنا، فإن هناك

قاسما مشتركا، لا خلاف حوله، يكمن في الاعتصاد الجازم بأن النهج التدرجي والوظيفي الذي سلكته التجربة الأوروبية يشكل أهم عناصر ومقومات نجاحها. وكانت النظرية الوظيفية قد برزت وتطورت أثناء الحرب العالمية الثانية على يد "دافيد ميتراني D. Mitrany"، كرد فعل لانهيار نظرية الأسن على يد "دافيد ميتراني الجهود الرامية إلى إقامة نوع من الحكومة العالمية القادرة على حفظ السلم والأمن الدوليين؛ مثلما فشلت من قبل محاولات تحقيق السلم والأمن من خلال إقامة نوع من توازن القوى في النظام الأوروبي. وقد ركزت

والآمن من خلال إقامة نوع من توازن القوى في النظام الأوروبي. وقد ركزت هذه النظرية دائرة اهتمامها حول دراسة انسب السبل التجاوز إطار الدولة القومية، والتي أصبحت تشكل في مفهومها عقبة كداء في طريق تحقيق التعاون المولى. فقد كان من الواضح أن العالم يدخل مرحلة غير مسبوقة من تشابك المصالح والاعتماد المتبادل، وذلك تحت تأثير النقدم التكنولوجي، وخاصمة في ميادين الاتصالات والمواصلات. وفي سياق كهذا برزت الدولة القومية، وصا

بطبيعتها نحو الاستقلال والذائية في عالم تنفجر فيه قوى كثيرة دافعة نحو التوحد والنمطية. وقد استطاع "ميتراني "وهو بصدد تأمل هذه الإشكالية ومحاولة ايجاد حل

عملى لها، أن يرسى الدعاتم الأولى للنظرية الوظيفية، والتي قامت على عدد من الافتراضات نجملها فيما يلى :

١ - تقسيم المجتمع العالمي إلى دول قومية هو تقسيم جغرافي ينطوي على قدر كبير من التحكمية المثيرة المسراحات والنزاحات التي تصعب المعيطرة عليها ؛ ومن ثم فإنه يتعين البحث عن تقسيم بديل لا يعتمد على تحكم الجغرافيا، وإنما يتوم على أساس المشكلات التي يتعين حلها أو الوظائف التي يلزم الإضطلاع بها.

٢ - الخلل الاقتصادى والاجتماعى فى العالم هو السبب الرئيسى وراء الدلاع الحروب واللجوء إلى العنف؛ ولذا فإن معالجة هذا الخلل وما قد يترتب عليه من مشكلات هو المدخل الصحيح لمعالجة قضايا السلم والأمن فى العالم، والمؤسسات الدولية القائمة على أساس وظيفى، وليس على أساس جغرافى، هى الاقدر على معالجة مثل هذا الخال أو هذه المشكلات.

٣ ـ التقلب على الصعوبات السياسية التى تكتف عملية بناء المؤسسات الرامية إلى تحقيق التعاون الدولى يتعين الفصيل بين النواحى الفنية والنواحى السياسية، والبدء بالتعاون فى النواحى الفنية وليس السياسية. ويقوم جوهر النظرية الوظيفية على اعتبار أن الفصل بين ما هو فني وما هو سياسي في العملية التكاملية ليس ضروريا فقط، ولكنه ممكن أيضا من النَّاحِيةُ العملية، كما يقوم في الوقت نفسه على افتراض وجود قوة دفع مستمرة في اتجاه العمل الوحدوي بفضل ما يسمى بظاهرة "الانتشار spill-over ". فالعملية التكاملية أو الاندماجية قد تبدأ بتحقيق التعاون في أحد الميادين أو القطاعات الفنية، لكن ما يلبث النجاح المتحقق في هذا الميدان أو القطاع أن يمارس من الإغراء وقوة الجنب ما يكفى لحث قطاعات أخرى - بسبب تشابك القطاعات الفنية المختلفة وتداخلها- على الدخول في العملية التكاملية، إلى أن تصبح جميع القطاعات والميادين منخرطة بكل قوة في هذه العملية؛ فالعملية التكاملية تزبّل الشكوك و تخلق و لاءات من نوع جديد تجاه المؤسسات المشتركة الوليدة، ومن ثم تمهد الطريق أمام بناء الوحدة السياسية، وتزيل العقبات التم، تعترض طريقها تدريجيا. بعبارة أخرى فإن بناء الوحدة السياسية، وفقا المنهج الوظيفي، يتم عبر عملية تدرجية تبدأ من القاعدة؛ أي بتحقيق التكامل في القطاعات الفنية وتوسيع نطاق التجربة تدريجيا إلى أن تشمل كل القطاعات، وليس عبر عملية فجآنية أو شاملة تبدأ من القمة عن طريق توحيد البنسي و الهياكل السياسية.

والهابكل السياسية.
ولا جدال في أن تجرية التكامل والوحدة الأوروبية تعتبر بمثابة التطبيق
ولا جدال في أن تجرية التكامل والوحدة الأوروبية تعتبر بمثابة التطبيق
بالتعلى والنمونجي لجو هر وملطق النظرية الوظيفية؛ فقد بدات هذه التجرية
بالتعلى والصلب عام ١٩٥٢. وكان النجاح الذي تحقق في هذا القطاع عاملا أساسيا
أخرى بتوسيع نطاق العملية التكاملية ليشمل قطاعات أخرى، فأضيفت إلى
"الجماعة الأوروبية للفحم والصلب" جماعتان أخريان عام ١٩٥٨؛ هما:
"الجماعة الأتعمائية الأوروبية" (السوق المشتركة)، و "الجماعة الأوروبية
للطاقة الذرية"، اتتبدا صابح الالتحالات الكبري لتجرية الثكامل والوحدة في
أوروبا. وبالتدريج شكلت هذه الجماعات الأوروبية الثلاث مركز تقل ومنطقة
أوروبا. وبالتدريج شكلت هذه الجماعات الأوروبية الثلاث مركز تقل ومنطقة
زردات التجرية بثلاث دول، ارتفعت تدريجيا إلى خمسة عشرة، ومن المنتظر أن
باتساع نطاق التعاون تدريجيا لينتقل من التعاون القطاعي إلى محاولة الاندماج
الاقتصادي الكامل، ثم إلى التعاون والتكامل المتدرج في المجالات السياسية
و الأمنية.

غير أن هذا النجاح بجب ألا يوقعنا في محظور الاستنتاجات الموكانيكية، أو المقارنة بين ما هو غير قابل للمقارنة أصلا. ولهذا يتعين أن نضع في اعتبارنا- ونحن ندرس التطبيق الأوروبي للتجربة الأوروبية - حقيقتين على جانب كبير من الأهمية :

الحقيقة الأولى: أن النظرية الوظيفية صُممت أصلا المتعامل مع قضايا التكامل والاندماج الإهليمى؛ التكامل والاندماج الإهليمى؛ التكامل مع قضايا التكامل والاندماج الإهليمى؛ ذلك أن منطق التقدم التكنولوجي وما يغرضه من ضرورة تجاوز منطق الدولة القومية يفترض ضرورة معالجة الخلل الاقتصادي والاجتماعي على نطاق عالمي وليس على نطاق إقليمى، إذا ما أردنا معالجة أكثر واقعية وفعالية في الوقت نفسه لمشكلات السلم والأمن الدوليين.

الحقيقة الثانية: أن محاولات الاستفادة من بعض متولات أو افتراضات النظرية الوظيفية في التنظيم العالمي - وهو ما حاولته منظومة الأمم المتحدة فعلا حين أنشأت المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأقامت شبكة من المنظمات الفنية المتخصصة المرتبطة بها - لم تسفر سوى عن نتائج هزيلة في دفع التكامل العالمي أو التغلب على مشكلات السلم والأمن الدولي. كذلك يلحظ - من ناحية أخرى - أن كل محاولات تحقيق التكامل والاندماج من خلال النهج الوظيفي قد فشات تماما، أو لم تسفر سوى عن نتائج هزيلة في جميع الأقاليم الأخرى، فيما عدا أوروبا.

ا ممرى، حيث المارين التوريقين من المشروع نستنتج أن نجاح التجربة الأوروبية يعود إلى توافر شروط خاصة في الواقع الأوروبي نفسه، وفي البيئة الدولية المحيطة به، باكثر مما يعود إلى تعاليم أو افقر لضات النظرية الوظيفية. ويمكن إجمال هذه الشروط التي لم نتوافر في أي تجرية أخرى على النحو التالي:

#### ١ – ظرف دولى وإقليمى مناسب :

ظلت أوروبا، على مدى قرون عديدة، نبها لصراعات دموية رهيبة راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر، فضلاً عن أنها تسببت في حربين عالميتين مدمرتين و يعود هذا الصراع إلى أسباب عديدة ومعقدة لكن أهمها جميعاً يعود إلى سبب مزدوج: رخبة إحدى الدول أو الزعامات الكبرى في السيطرة على القارة بأكملها (وهذا ما حاوله هتلر ومن قبله نابليون على سبيل المثال)، أو تنافس دول القارة على مناطق النفوذ خارجها (التنافس الاستعمارى التقليدي أو المتافس المعاصر على الأسواق والنخب)، وحتى الحرب العالمية الثانية كانت البيئة الإقليمية المحيطة بأوروبا وكذلك البيئــة العالميـة تخلـق كل منــهما ظروفــاً مواتية لتعميق هذه الصراعات وزيادة حنتها وليس محاصرتها واحتوانها

موسيه معمين عدد الصدر ورقيا و للهذا العرب القد خرجت منها أوروبا لكن هذا الوضع تغير تغير آجزيا بعد هذه العرب؛ فقد خرجت منها أوروبا لكن هذا الوضع تغير تغير آجزيا بعد هذه النظام العالمي لمرحلة ما بعد العرب. أكثر من ذلك فقد وجنت أوروبا نفسها ليس فقط خارج حلبة المنافسة على قيادة النظام العالمي، بل ومعرضه أيضا - ربما لأول مرة في تاريخها - للوقوع تحت هيمنة إحدى القوتين المتنافستين على قيادة هذا النظام، بعد أن كانت هي قلبه ومحوره. وفي هذا السياق بدت أوروبا الغربية - ولأول مرة - وكانها تولجه مصيرا موحدا في مواجهة تهديد أكبر من دولها جميعا وهو تهديد الكاروبية لتتحول إلى تناقضات ثانوية، ولم يعد أمام أوروبا الغربية من خياس سرى التحلف مع الولايات المتحدة الأمريكية لتشكلا معا كتلة موازية للكتلة الشوئية تقدة

وفي تقديرنا أن المصير الفطى للوحدة الأوروبية تقرر أولا في الولايات المتحدة قبل أن تقرره أوروبا لنفسها؛ فلو أن الولايات المتحدة كانت قد اختارت، عقب الحرب العالمية الثانية، سياسة العزلة التلايدية التي كانت قد انتهجتها عقب المحرب العالمية الأولى لما قامت للوحدة الأوروبية قائمة على الإطلاق، غير أن تقمم الولايات المتحدة لزعامة المعسكر الغزيج عطها على استعداد التحمل تكليف وأعياء هذه الزعامة من ناحية، وحريصة أشد الحرص على أن تقعل كل ما في وسعها المحافظة على أوروبا الغزيبة موحدة في مواجهة الخطر السويتي المشترك من ناحية أخرى. وفي هذا السياق قدمت الولايات المتحدة لودوبا دعامتين ما كان يمكن لها أن تقوم بدونهما؛ الدعامة الأولى هي مشروع مارشال) معونة بلغ حجمها ١٨/٨٦ مليار دولار خلال الفترة ١٩٤٨- ١٩٠ / ١٩٠ أما الدعامة الثانية فهي المظلة الأمنية، حيث قدمت الولايات المتحدة لأوروبا الغزيبة (من خلال لاوروبا الغزيبة (من خلال طرح لاوروبا الغزيبة (من خلال المتحدة الأوروبا الغزيبة (من خلال طرح لاوروبا الغزيبة (من خلال حلف الأطانطي) معونة الم حلما الولايات المتحدة تعربة الأمن التقليدي (الأوروبي في سياق جديد ومختلف تماما.

واستندادا إلى هذه الحقائق يمكن القول بـأن خصوصيــة النظـام الدولــى فــى مرحلة الحرب الباردة كانت أحد الأسباب الرئيسية فـى دفع أوروبــا الغربيــة دفعــا نحو الوحدة.

#### ٢ «عبقرية البداية :

لم يكن العامل الدولى المناسب كافيا وحده للتغلب على معوقات الوحدة الأوروبية، خصوصا ما يتعلق منها بعقدة الأمن المستعصية فى العلاقات الأوروبية، خصوصا ما يتعلق منها بعقدة الأمن المستعصية فى العلاقات لا لورويا شخصية فذة من أمثال الفرنسي "جان مونيه Ican Monnet "؛ فقد أتساحت عبقرية هذا الرجل وخبرته المعينة بالشنون الأوروبية المنوسة لحل تلك المقدة المستعصية فى إطار مشروع شكل اللبنة الأولى فى صدر ح الوحدة الأوروبية، وكان "مونيه" هو صحاحب المشروع الذي تبناه "شومان" وزير الخارجيسة النوسي في ذلك الوقت وحمل اسمه؛ " مشروع شومان " وأسفر عن إقامة التجامعة الأوروبية المغاصة بها عام ١٩٥١ بعد إيرام الاتقاقية الخاصة بها عام ١٩٥١ بعد إيرام الاتقاقية الخاصة بها

وكان اختيار "جان مونيه" لقطاع القصم والصلب في قيادة عملية التكامل والاندماج الأوروبي اختيارا عبقريا اسببين؛ الأول: سياسي/أمني؛ لأنه يساعد على التغلب على عقدة الخوف الفرنسية المستعصية من المانيا بوضع صناعة الفحم والصلب - وهي أساس الصناعة العسكرية - تحت سلطة أوروبية مستركة والثاني: اقتصادي/فني؛ لأن هذا القطاع كان في ذلك الوقت هو اهم مستركة والثاني: الاقتصادية ويمثل عصب الصناعة الأوروبية، ومن ثم فإن نجاحه في تحقيق التكامل على المستوى الأوروبي يمكن أن يقود - بحكم ارتباطه لعضوى بقطاعات أخرى مهمة ومؤثرة في الاقتصاديات الأوروبية - بلغلم المغنوسع نطاق التجرية التكاملية ومدها إلى قطاعات أخرى، وهو ما حدث المغنوسع نطاق التجرية التكاملية ومدها إلى قطاعات أخرى، وهو ما حدث

#### ٣. الحلول غير التقليدية للمشكلات التنظيمية:

إذ تتميز التجربة الأوروبية بعمات ثلاث يؤدى توافرها مجتمعة إلى جعل البنية التنظيمية وهياكل صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى ذات طابع فريد بالمقارنة بجميع المنظمات الدولية الأخرى على الصعيدين العالمي والإقليمي:

أ - تمتع مؤسسات الاتحاد الأوروبى - فى بعض الميادين والمجالات - بسلطات حقيقية فى مواجهة الدول الأعضاء؛ حيث يحق لها إصدار قرارات

ملزمة وواجبة النفاذ في الميادين والمجالات التي حددتها المعاهدة، وهي ميسادين ومجالات متعددة ومهمة، مما يضغي على تلك المؤمسات سمة فوق قومية.

ب - إيجاد صبيغة متوازنة تحافظ على مبدأ المعساواة في السيادة بين الدول الاعضاء من الناحية القانونية، وتأخذ في الاعتبار - في الوقت نفسه - اختلاف الأوزان والقدرات النسبية لهذه الدول من الناحية الفعلية والمعلية فيهاك فروع الأوزان والقدرات النسبية لهذه الدول من الناحية الفعلية والمعلية فيهاك فروع صوباً واحداء ومجالات يلزم فيها اتخاذ القرار بإجماع الأصوات، وفي تلك الفروع والمجالات يتأكد مبدأ المساواة التانونية بكل تجلياته. وهناك فروع وأن الما المعارفة مناك تعدد من المقاعد أو تتمتع بغلب لتصويت يتناسب وأوزانها النسبية، ومجالات كثيرة تتخذ فيها القرارات بالأغلبية العديمة، أو مؤرانها والمباليا بمقعدين، أما بالأغلبية العديمة، أو فرقانها والمحاكة المتحدة وإلى اليا واسبانيا بمقعدين، أما بالتي الدول الأخرى وفرنسا والمملكة المتحدة وأيطاليا واسبانيا بمقعدين، أما بالتي الدول الأخرى دولة بين و ٩ مقعدا (المتورع). وفي المجالس دوراح، الرواح المتحسمة لكل من المتاب وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وصوبين فقط (لوكسمبورج). وفي المجالس (لكل من المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا) وصوبين فقط (لوكسمبورج).

ج- تتمتع الموسسات الأوروبية المشـ تركة بسـ الطات تشـ ريعية، و احْسرى تتفيية المشـ تتفيية و الله والذي بين تتفيذية ، والله والله والله التفيذية ، فإن هناك محاولة جادة لإقامة التوازن والراعة المتوافة بين السلطات فالبرلمان الأوروبي بتخب مباشرة من جانب المواطنين في الدول الأعضاء، وله سلطة سحب اللقة من اللهجنة . وتتمتع محكمة العدل الأوروبية - والتي تتشـكل من ٥ ا قاضيا المستقلال كامل في موجهة السلطنين التشريعية والتفيذية، و احكامها ملزمة باستقلال كامل في موجهة السلطنين التشريعية والتفيذية، و لحكامها ملزمة على الموارد والنقائت على صعيد آخر يلاحظ أن التجرية الأوروبية نجحت على الموارد والنقائت على صعيد آخر يلاحظ أن التجرية الأوروبية نجحت في البراكه في يقد الله المراد من خلال إشراكه على عضوية "اللجنة الانتصادية والاجتماعية"، أو "اللجنة الاستشارية"، وحرية الحصوروة الحصول على موافقة جماعات المصالح المعنية صنع القرار داخل هذه اللجان

#### £ = الديمقراطية : صمام أمن وضمان الاستمرارية :

تشترك كل الدول المنخرطة فى التجرية الأوروبية فى كونها دولا تعتمد الديمقر اطية القائمة على الليبرالية السياسية اساسا للحكم وتنظيم المجتمعات فى الديمقر اطية القائمة على الليبرالية السياسية استمسيرتها الديمقراطية قد تعثرت لإسباب اجتماعية وتاريخية مشل اليونان وأسبائيا والبرتغال - من الانتصام إلى قائلة الوحدة الأوروبية، إلا بعد استقرار الأوضاع وتثبيت دعائم الديمقر اطية فيها. ولم تنبل تركيا عضوا فى الاتحاد الأوروبي لأسباب كثيرة من بينها أن الأسس الديمقر اطية الشام السياسي في تركيا. مركز الثقل الرئيسي للنظام السياسي فى تركيا.

وتلعب الديمتر اطبة في تجربة التكامل والاندماج الأوروبي دورا مزدوجا بالغ الأهمية؛ فهي من ناحية تعد شرطا لا تستنيم التجربة بدونه، ذلك أن عملية التكامل والاندماج - خصوصا إذا كانت تتم وفقا المنهج الوظيفي - هي عملية مؤسسية في المقام الأول, والدولة التي لا تتم عملية صنع القرار الداخلي فيها من خلال مؤسسات ديمقر اطبق متنجة تحظي بالشرعية لمن يكون بمقورها أن تتمارك في عملية صنع المؤسسات المشتركة، وهي بدورها عملية ديمقر اطبة في جدوها، على الصعيد الأوروبي. يضماف إلى ذلك أن تعثر المسيرة الديمقر اطبة في الداخل وشيوح الفوضي وعدم الاستقرار سوف يعطل حتما الديمقر اطبة في الداخل وشيوح الفوضي وعدم الاستقرار سوف يعطل حتما مسيرة البناء التكاملي أو الاندماجي.

وفي هذا السياق تصبح الديمقر اطبة شرطا لازما؛ ايس فقط ابدء العملية التكاملية؛ وإنما أيضا لضمان عدم تعقرها والنكوص إلى الخلف أو الدوران في حلقة مفرغة. والديمقر اطبة تعتبر - من ناحية أخرى - اداة مهمة جدا لضبط إيقاع وسرعة حركة المسيرة التكاملية. فمن خلال الديمقر اطبة يسهل ليس فقط إيجاد حلول فنية للعديد من العقبات السياسية، من خلال الإشراك الاشراك المختلفة في مراحل صنع القرار، وإنما أيضا تحاشي الإندفاع، أو التباطؤ في العملية التكاملية باكثر مما يجب؛ حتى يمكن ضبط إيقاع العملية التكاملية باكثر ما يجب؛ حتى يمكن ضبط ايقاع العملية التكاملية باكثر ما يجب؛ حتى يمكن ضبط المواب الاستفاعات، ليس فقط المتاكد وربما يفسر خلك كثرة اللجوء إلى اسلوب الاستفاعات، ليس فقط التأكد من استمرار الدعم الشعبي للعملية التكاملية وإنما أيضا أضبط سرعة المتاكد مسيد تها.

## رابعاً : خاتمة : مستقبل الوحدة العربية بين الفيدرالية والوظيفية :

يتضح من العرض السابق أن قضية الوحدة العربية لم تكن في يوم من الأيــام خياراً مطروحاً بين منهجين يمكن المفاضلة بين أحدهما. فإذا نظرنــا إلــي الواقــع العربي في مرآة التجربة الأوروبية فسوف نجد أن كــل الشـروط التــي تضــافرت لإتجاح هذه التجربة تكاد تكون غائبة كالمية بالنسبة للتجربة العربية.

فبالنسبة للعامل الذارجي بلاحظ أنه لم يتو افر للتجربة العربية في أي مرحلة من مراحل تطور ها بيئة دولية أو إقليمية حاضنة لقضية الوحدة أو ملائمة لنمو ها. نعم لقد توافر التحدي الذارجي دوماً، وعلى نحو ساعد على بقاء واستمرار الفكرة حية في الضمير العربي، باعتبارها الأسلوب الأمثل لمقاومته، لكن القوى الإقليمية والدولية المعادية للوحدة تمكنت فعلا من إجهاض كل محاولات الوحدة؛ إما بسبب خلل كبير في موازين القوى، أو بسبب فشل النخب العربية الحاكمة في التعامل مع هذه القوى المعادية، أو في إدارة العلاقات معها بطريقة تحمى الحركة الوحدوية، وتحول دون إجهاضها. وعلى أي حال فلم تتوافر للحركة العربية في أي مرحلة من مراحل تطورها قوة دولية مؤثرة راغبة في حمايتها أو قادرة على مساعدتها للوصول إلى غايتها النهائية. فكما تعاملت بريطانيا إيجابيا مع الحركة في طورها التقليدي - أثناء الحرب العالمية الأولى - للاستفادة من طاقتها في إضعاف الإمبر اطورية العثمانية، تعامل الاتحاد السوفيتي إيجابيا أيضاً مع الحركة في طورها الثوري أو الراديكالي، في مرحلة الحرب الباردة، للاستفادة من طاقتها في إضعاف النفوذ الغربي في المنطقة. لكن لم يكن بمقدور أي من التيارين، التقليدي أو الثوري في العالم العربي، توظيف علاقته بيريطانيا أو بالاتحاد السوفيتي للوصول بالتيار الوحدوي وقتها إلى غايته النهائية.

سوسوى وسه به حد سهد ... وسهد ... وسيع الدول العربية تقريبا ... ودون أى استثناء - لم يصل بعد مطلقا إلى درجة النضج التى تسمح له بتحييد ودون أى استثناء - لم يصل بعد مطلقا إلى درجة النضج التى تسمح له بتحييد حركة الفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول والشعوب العربية حتى لا تتأثر بالخلافات السواسية بين الأنظمة العربية، وهى الدعامة التى يستحيل بدونها تطبيق المنهج الوظيفى على تجربة التكامل والاندماج العربي، فعدد كبير جدا من الدول العربية لا يمتلك معظم المقومات التى تجعل منها دولا حقيقية بالمعنى الأوروبي، وبعضها أقرب إلى شكل القبيلة أو الشركة المساهمة منه إلى شكل الديلة وقيقية، أو سلطات قضائية شكل الدولة، وجميعها بخلو من سلطات تشريعية حقيقية، أو سلطات قضائية

مستقلة، أو من أحزاب، أو رأى عام واضح يمكن التعرف عليه وقياس اتجاهاته بطريقة شفافة أو دقيقة. ومع التسليم بوجود جماعات مصالح أو جماعات ضغط وقيارات أيديولوجية وفكرية مختلفة، فإن المناخ السائد في معظم الدول العربية - إن لم يكن فيها جميعا - لا يساعد على التعرف على أوزانها الحقيقية أو على علاقات القوى بينها؛ ولذلك يتم التغيير عادة على نحو مفاجئ، وفقاً لنمط الانقلابات العسكرية حينا، أو موامرات القصور أحياناً أخرى، وإلا فإنه يتعين الانتظار حتى رحيل "الزعيم" كي يحدث التغيير الانتظار، ونيا.

في مثل هذا السياق أصبحت هناك صعوبة موضوعية تحول دون إمكان قبول الدول العربية بوضع أي قطاع إنتاجي أو خدمي مهم تحت سلطة عربية مشتركة، أو الموافقة على بناء مؤسسات عربية تتخذ فيها قرارات ملزحة وواجبة النفاذ بالأغلبية، أو التخلي عن المساواة المطلقة والتبول بفكرة التمثيل النسبي أو التصويت الترجيحي الذي يعكس تقاوت الأوزان الفعلية للحول العربية, بعبارة أخرى، فعيث إن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد كان من المستحيل أن تتمكن دول تقتقر إلى البنية المؤسسية في تنظيمها الاجتماعي الداخلي من المشاركة في إقامة بنية مؤسسية فعالة على المستوى الإهليمي.

وهكذا تبدو لى الدعوة المطالبة بالتخلى - باسم الواقعية - عن هدف الوحدة السياسية العربية، ورفع شعار التكامل أو الاندماج الاقتصادى العربي على النمط الأوروبي، دعوة غير مفهومة وغير منطقية وهي تدل؛ إما على عدم إلمام بالشروط التي ساعدت على إنجاح التجربة الأوروبية، وهي شروط لا تتوافر مطلقا في الواقع العربي على النحو الذي أسلفناه، أو تخفي نيات خبيشة تهدف إلى ضرب الأمل في الوحدة السياسية دون أن تقدم أي بديل قادر على التشال العالم العربي من واقع التجزئة والتخلف والاختراق الأجنبي.

سساس مسربي مربي ويصرف النظر عن حقيقة النبات أو المقاصد التي تتخفى وراء على أى حال، وبصرف النظر عن حقيقة النبات أو المقاصد التي تتخفى التوقعات الناجمة عن اتفاق الدول العربية موخرا على إقامة منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية في نهاية فترة زمنية تستغرق عشر سنوات، ودخول هذا الاتفاق حيز التفيذ الفعلى اعتباراً من بداية هذا العام؛ فمن الواضعة أنه إذا استمرت الممارسات والسياسات العربية على ما هي عليه فليس هناك ما يضمن على الإطلاق تحقيق هذا الهدف المتواضعية أي هدف إقامة منطقة التجارة العربية الحربة الحربية المحددة، فالخلافات السياسية قد تعصف بهذا العربية أحرة، في نهاية الفترة المحددة، فالخلافات السياسية قد تعصف بهذا الاربية قل كما عصفت باتفاقات كثيرة غيره من قبل. وحتى بافتراض أن هذا

الهدف يمكن أن يتحقق بسبب الضغوط الناجمة عن اتفاقية النجارة العالمية وليس لأى سبب أخر، فلا يوجد إطلاقا ما يضمن أن يكون إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة هو بداية عملية تكامل أو اندماج اقتصادى عربى حقيقى. وذلك يتطلب شروطا سياسية محددة يلزم العمل على توفيرها في الواقع العربي، وهي يتطلب شروطا سياسية محددة يلزم العمل على توفير مظلة سياسية المنبية تحمي العالم العربي من الاختراق الخارجي ومن الكوارث السياسية الداخلية؛ إذ إن المشترك، وضمان تقدم واستمرارية هذا العمل العربي سرعة المشترك، وضمان تقدم واستمرارية هذا العمل، العربي المقائد مهما يكن معدل الحركة على صعيد العمل العربي المؤام هو ضمان الاستمرارية والحياولة دون الدوران حول اللفس، وحتى لا نبدا في كل مرحلة من نقطة الصفر.

نبداً في كل مرحلة من نقطة الصفر.
والواقع أنه إذا كان ثمة دروس مستفادة من تجربة الوحدة الأوروبية فإن أول والوقع أنه إذا كان ثمة دروس مستفادة من تجربة الوحدة الأوروبية فإن أول هذه الدروس هو أنه بدون مظلة سياسية/أمنية تصون العملية التكاملية من الصغوط الخارجية أو الداخلية التي قد تعرضها للانهيار، فإنه يستحيل ضمان نجاح هذه العملية وكان انخراط أوروبا الغربية في حلف الأطلطفي من ناحية الشياسية الأوروبية التي رئسمت بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى قد وفر مثل هذه المظلة، والمقالة والمتعالق تدلاع الصراعات العسكرية بين الدول الأوروبية نفسها على ضرار ما كان قائما قبل الحرب، وقد سبق أن أشرنا إلى أنه دون توافر هذه المظلة، فقد كان من الصعب تصور أن تبدأ العملية التكاملية أو الاندماجية أصلا في أوروبا. ونظراً لخصوصية النظام العربي، وعدم وجود قوة دولية كبيرة راغية أو ونظراً لخصوصية النظام العربي، عنير قادر على صياغة جماعية الخارجية طامعة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية الخارجية طامعة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية الخارجية طامعة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية الخارجية طامعة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية المناسة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية المناسة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية المناسة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية المناسة في المناسة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة فيه، أو لأن العالم العرب المناسة فيه فيه أو لأن العالم العرب المناسة فيه فيه أو لأن العالم العرب عنير قادر على صياغة و المناسة فيه أن المناسة فيه فيه أن المناسة فيه أن المناسة المناسة فيه المناسة فيه المناسة فيه أنه المناسة فيه أنه المناسة فيه المناسة المناسة فيه المناسة المناسة فيه المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة العالم العرب المناسة العرب المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناس

ونظراً لخصوصية النظام العربي، وعدم وجود قوة دولية كبيرة راغية أو قدادة على حمايته من الغزو أو الاختراق الأجنبي (ريما لأن كل القوى قدادة على حمايته من الغزو أو الاختراق الأجنبي (ريما لأن كل القوى الخارجية طامعة فيه، أو لأن العالم العربي غير قادر على صياغة جماعية لعلاقة معمية مع قوة خارجية على نصل العلاقة الأمريكية/الأوروبية أو العلاقة الأمريكية/الإسرائيلية)، فضللا عن أن مشكلات الحدود بين الدول العربية لا تزل من أهم مصادر التهديد الداخلي لأمن كل دولة عربية على حدة وأمن النظام العربي ككل، فإنه يتعين على العالم أن يعثر على الية ذاتية لتوفير المطلة السياسية/الأمنية التي نتحدث عنها.

وتكمن نقطة الانطلاق الأولى على هذا الطريق في ضدورة الاقتتاع بأن مصير الدول العربية مترابط على نحو يستحيل الفكاك منه، وأنه ليس بمتدور أى دولة عربية - صغرت أو كبرت - أن تنجو بنفسها بعيدا إذا اندلعت الحرادق في قلب النظام. وهناك أمثلة تاريخية تؤكد هذه الحتيقة بما لا يدع أى مجال للثك فيما

المشاف اليه. الذي يمكن أن نسوقه في هذا الصند هو لبنان، الذي كان أكثر المثل المول الذي يمكن أن نسوقه في هذا الصند هو لبنان، الذي كان أكثر الدول العربية حرصا على "استقلاله" وعلى "سيانته"، متصورا أن ذلك هو الضمان الرئيسي الذي يمكن أن يخفظ له استقراره وأمنه. وقد بلغ هذا الحرص حدا دفع به كي ينشط كثيرا أثناء المشاورات التي سبقت قيام جامعة الدول العربية للحيلولة دون أن يؤدي قيام التجمع العربي المقترح إلى الانتقاص من أي مظهر من مظاهر سيادة الدول الأعضاء، وبالتالي ساهم في إجهاض الجهود الوحدية في مهدها، وفي عدم تمكين جامعة الدول العربية من أن تصبح صيفة للممل العربي المشترك أرقي مما هي عليه فعلا. وفي مرحلة لاحقة لم يترد للممل العربي المشترك أرقي مما هي عليه فعلا. وفي مرحلة لاحقة لم يترد لكن ذلك كله لم يحل دون أن تودي القاعلات العربية إلى تغذية الصراعات لكن ذلك كله لم يحل دون أن يجد لبنان نفسه في لبنان استمرت أكثر من خمسة عشر عاما، أو دون أن يجد لبنان نفسه في نهاية المطاف مرتبطا ارتباطا لا فكاك منه بالأمن السورى في قضية التسوية مع إسرائيل.

المثال الثانى وهو مثال بمكن أن يكون أصدق تعبيراً عما نريد تأكيده هذا ، يتعلق بالكويت. قد تعرضت الكويت لأزمتين متماثلتين تقريبا عام ١٩٦١ و عام ١٩٦١ وعام ١٩٩١ بسبب إصدر العراق على ضمها بالقوة. لكن وجود حد أدنى من العالم الكويت لإزمتين متماثلتين تقريبا عام ١٩٦١ وعام الماسك في النظام العربي إيان الأزمة الأولى ساعد على احتواء الأزمة حربيبا؛ على المناقب الكويت ويربيا أو المناقب الكويت ويربيا أو التعديدات العراقية أما في بنام على طلات الكويت المراقية أما في المناقب في النظام العربي إلى الأزمة الثانية فقد أدى غياب الحد الأدنى مما فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الإدارة ماساوية بالنسبة المنظام العربي كلى صديح أن القوات العراقية أجبرت على الانسحاب من الكويت بكل محدوج كان العراقية أجبرت على الانسحاب من الكويت، لكن استقلال الكويت كن القوات العراقية أجبرت على الراسحاب من الكويت، اكن استقلال الكويت كن المستمر لأراضيها ومواردها من ناى العربي محدوج أكثر بعض الدول العربية اسهمت في "تحرير" الكويت، لكن النظام العربي صحيح أن المستمر لأراضيها ومواردها من ناد النظام العربي أصبح بعض الدول العربية اسهمت في "تحرير" الكويت، لكن النظام العربي أصبح الكثر ضعفا وقابلية المخترق الخارج، منه في أي وقت مضي.

والدرس الوحيد الذي يمكن استخلاصه عمليا من أزمة الكويت هو أن التكلفة السياسية والمائية المترتبة على انهيار النظام العربي هي أعلى بكثير من التكلفة السياسية والمائية اللازمة المحافظ على الحد الأدنى من تماسكه. ولن يفيد العرب شيئا إذا استمر كل منهم في إلقاء مسئولية ما حدث على الآخر، والأحرى بهم أن يبحثوا عن طريقة ما لإنقاذ مستقبلهم من الضياع. فمن الواضح أن الذين راهنوا على أن يستمدوا قوتهم من ضعف النظام العربي كانوا هم أول الخاسرين.

على صعيد آخر يلاحظ أن الذين راهنوا على إمكان تحقيق تسوية للصراع على صعيد آخر يلاحظ أن الذين راهنوا على إمكان تحقيق تسوية للصراع مع إسر البيل تستجيب للحد الأدنى من المطالب العربية، من خلال تسويات جزئية منفردة مع كل دولة عربية معنية على حدة، حتى ولو أدى ذلك إلى التخلى كلية عن خصوصية النظام العربي لصالح نظام شرق أوسطى، بدأوا يخسرون هذا الرهان. فقد اثبتت تطورات الأحداث بما لا يدع أى مجال للشك أن التسوية المطروحة - سواء في إطار النظام الشرق أوسطى، وققا لمفهوم بيريز له، أو في إطار روية نبتانياهو لها - ليست كفيلة بإحلال سلام حقيقى في بيريز له، أو في إطار روية نبتانياهو لها - ليست كفيلة بإحلال سلام حقيقى في المنطقة، بصرف النظر عن مدى حدالته أو شموليته. والنتيجة العلمية الوحيدة التي مكن أن نخلص إليها من سياق تطور الأحداث على هذا الصعيد أن توافر حد أدنى من تماسك النظام العربي هو شرط يستعيل بدونه التوصل إلى تسوية سلمه أو لينا - إلامن خلال نظام عربي متماسك وقوى.

خلاصة ما نود أن تقوله هنا هو أن أى عمل عربي مشترك تحت أى مسمى كان: تسبق، تضامن، تكامل، اندماج، وحدة ... إلخ، لن يتحقق له أى قدر من الفاعلية إلا إذا كان هدفه الأول والأساسي هو الحيلولسة دون أنه بهار النظام العربي كلية، سواء بفعل الانتسامات والتناقضات الداخلية، أو بفعل الاختراق الخارجي وحمولة القوى الإجنبية استفلال تناقضات الداخل لفرض هيمنتها الخارجي وحدولة القوى الإجنبية استفلال تناقضات الداخل لفرض هيمنتها على العالم العربي. وحتى وقت قريب كنا نطالب بإقامة نظام للأمن الجماعي على العالم العربي المارية، من خلال تقعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وبإيجاد اليات سياسية وقانونية جديدة لتسوية النزاعات العربية سلميا، لكن حالة التردى التي وصل إليها العالم العربي لا تسمح حتى بالأمل في تتشيط دور الجامعة العربية

في هذا السياق يصبح مستقبل الوحدة العربية متوقفًا على أمرين لاثالث لمهما

الأول: هو يروز تيار شعبي وحدوى ضاغط على الحكومات العربية ينفعها دفعا إلى التخلي عن ممارساتها الحالية، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن.

الثاني: هو بروز تجمع عربي من الدول القائدة على النائير، وبالذات من مصر والسعودية وسوريا، وربما المغرب تكون مهمته التنخل بناعلية لإطفاء الحرائق القادمة وإجهاض الكوارث المتوقعة.

نحن لسنا في زَمن الوحدة، ولم يعد لأحلامنا من مساحة تتحرك فيها ابعد من الأمل في قيام جهاز إنذار عربي مبكر يحول دون الانهيار الكامل. وعلى أي حال فسوف تظهر الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كان هذا الأمل المتراضع لا يزال واقعيا، لم أن الأحداث قد تجاوزته بالفعل واحالته بدوره إلى نوع من أحلام البقطة،

## مراجع البحث:

اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على دراسات سابقة للمؤلف أهمها:

- (۱) الوطنية المصرية والقومية العربية في مشروع عبد الناصر المقومي، سـعدالدين ير اهيم (محرر)، المشروع القومي لثورة يوليو، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، 14.6
- (٢) الأولويات الدولية المتغيرة والوطن العربي، محمد السيد السعيد (محرر)، الوطن العربي والمتغيرات العالمية، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربيــــة، للتربية والفتفة والعلوم، القاهرة، ١٩٩١.
- (٦) الصراع العربي/الإسر النيلي في ظل المتغيرات الدولية، محمد السيد السعيد (محرر)، المرجح السابق، ١٩٩١.
- (٤) تسوية المنازعات العربية، المسيديامسين (مصرر)، آنساق التعساون العربسي في التسعينيات، سلمسلة مشروعات التعاون الإكليمي للعربي، منذدي الفكسر العربسي، عمسان، 1997
- القومية ظعربية والتفكك في العالم العربي، رد على آراء فـؤاد عجمــى، المستثبل العربي، العدد (۲۰) ، يذاير ۱۹۸۲ .
- (٦) الدور السياسي للجامعـة العربية في استقلال بعض الأقطار العربية وفي القضية الفلسطينية، المستقبل العربي، العدد (٤٤) مبتمبر ١٩٨٧ العدد (٤٤)، اكتوبر ١٩٨٧ .
- (٧) الجامعة العربية ومستقبل النظام العربي، شنون عربية، العدد (٣٧)، مارس ١٩٨٤.
- (٨) تجربة الوحدة المصرية/السورية، شنون عربية، العدد (٢١)، يونيو ١٩٨٠.
   (٩) تجربة التكامل والوحدة الأوروبية، هل تصلح للتطبيق في العالم العربي، المستقبل
- (۱) كوريه مدامل والوقدة (دوروبية) من تصنع مستبيق عي احدم مصريع). المربعي، العدد (۱۲)، يونيو ۱۹۹۰، ونشر أيضاً في: مستقبل العالم الإسلامي، العدد (۱/۱۰)، رويم/صيف ۱۹۷۳،
- (١٠) الجامعة العربية في ظل التسوية: مديناريو هات المستقبل، ع<u>الم الفكر</u>، المجلد الرابع، ايريل / يونيو ١٩٩٧.
- (17) لقكة المستود المشروع القومي على مكانة مصدر الدولية، بحث مقدم إلى المؤتمر المنوى العاشر للبوث المياسية حول "مصدر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة"، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة ٧- ٩ ديسمبر ١٩٩٦.

## تعقيب

#### محمد السيد سعيد

أود أن أبداً بتهنئة الصديق الأستاذ الدكتور حسن نافعة على ورقته الممتازة ، وليس خريباً على الدكتور حسن أن ينتج مثل هذه الورقة الغنيسة بالأقكار والمستبصرة فسى وقائع التاريخ ومفردات الجغرافيا وغرائب ومفارقات

ويعجب المرء كيف يعقب على هذه الورقة بينما هو ينفق مع استتناجاتها الجوهرية، فالورقة تحاجى بشجاعة ضد مذهب الوظينيين الذين يسلطر فكرهم الأجره المتنافق المسترك، بعد الهزائم السياسية المفجعة التي عائتها مدرسة الاتحاديين، وإنا أتفق تمام الاتفاق أن الوظينية لن تحل عقدة العمل العربي المشترك، وليست الطربق إلى الوحدة بين الدول العربية،

ويعد فترة من التردد وإعادة قراءة الورقة وجدت أن الاتفاق بيننا في الاستئاجات الكبرى قد يخفى إلى حد ما خلافات مهمة في المقدمات أو في التسلسل المنطقي،

وعلى أية حال، فإن وظيفة المعقب هي أن يشاغب، وأن يبرز تتوع مداخل التحليل ومناهجه، حتى لو كان صاحب الورقة المقدمة هو عالم بوزن دحسن نافعة،

و أجد من المناسب أن أبدأ ببعض نقاط الخلاف الأقل أهمية ، رغم أنها تمثل مقدمات مهمة أما توصل إليه د. حسن نافعة من استنتاجات ،

أولاً: عندى شكوك كثيرة فى أن حركة الشريف حسين "قد استلهمت" الفكر القومى العربي، وأود أن أصور الموضوع بصورة مختلفة؛ فالشريف حسين هو زعيم عشائرى لم يكن يمكنه و هو يستند على قاعدة عشائرية شبه تجارية له أن يستلهم أيديولوجية "قومية" حديثة، لقد كانت له مطامعه الإقليمية، ولذلك فقد الثقى الفكر القومى الذي كان يتبلور فى لبنان وسوريا الكبرى صوما، لقاء أشبه بالمصادفة، فهذا الزعيم العشائرى كان أيضنا سياسيا عمليا عاش ظروف

الإضطراب والصدراع الدولى والإقليمى؛ ولذلك كمان اتجاهه البراجماتى صع الإتجليز اكثر اهمية له بكثير من لقائه مع الفكر القومى، ولذلك نقكك تحالفه مع القوميين العرب الأوائل بسرعة، بينما ظل تحالفه مع الإنجليز صمامدا لأنه هو الذى مقق له المكاسب الإقليمية المطلوبة،

ثانيا: عندى شكرك قوية حول ما يقوله الدكتور حسن من عدم الفصل التعبير بين الفكرة القومية والتعبير مطلوب والتعبير بين الفكرة القومية والحركة القومية ، أعقد أن هذا التمييز مطلوب وضرورى وصحيح معرفيا وعمليا ، فقد يكون هناك توافق بين تيارات فكرية وسياسية عديدة على الأقى القومى للنضال السياسية ، أو بالأحرى للممارسة السياسية ، ولكن هذا التوافق لا يلغى اختلاف المنطلقات الفكرية و النظرية ،

السواسية، وبحل هذا سواقى لا يتعنى المتحت المتحصف المعربية واستعربية و وفى الواقع الراهن، قام الماركسيون العرب أو أغليتهم \_ فى لبنان و سدوريا والخليج ومصر مثلا بإحداث تحويل سياسى جذرى من التوجه العالمي إلى القومية العربية • لقد تم ذلك منذ عام ١٩٦٧، ولم يترتب على ذلك إحداث توما في التربيع التربي الداركين قراس بقروريا ولم يترتب على ذلك إحداث

تحويلً فى النسيج الفكرى للماركسية العربية، وبدا هذا التحويل وكانه استجابة لضروريات الممارسة، لا اندفاعا وراء متطلبات الفكر، التمييز هنا هو طبيعة النظرية التي يصدر عنها هذا التبار أو ذاك، وتستند

الشعبير هذا هو طبيعة المتحرية الته يعتشر عقيه هذا الليدا أو دات والسندد المتحرية طاقة رومانسية هائلة تجعلها خارج التاريخ وفوقه، وهو ما يعبر عنه القول بوجود أمة عربية واحدة أم رابلة خالدة التحريفة المتحرية المتحربة المتحربية المتحربة الم

ويمكننا هنا أن نميز بين نوعين من الخطابات العربية؛ الأول خطاب الهوية، والثانى هو خطاب الأداء، أو خطاب الفعل والممارسة الاجتماعية والسياسية، وقد يتباعد أو يتقارب هذان الخطابان في الممارسة العلية من حيث الاستجابة لتحديث التي تواجهها بلدان عربية مختلفة، ولا ينفى ذلك أن المحرك للاستجابة مختلف تماما بين الخطابين، فالمحرك الاساسى في الفكر القومي هو هذا الوجود؛ أي أننا - نحن المتحدثين باللغة العربية - جماعة قومية و احدة، ويترب على ذلك اهمية خاصة للبعد العاطفي الصرف في الوجود الاجتماعي، أما خطاب الممارسة فهو يستند في نهاية المطافى على وحدة المصلحة، وهي وحدة لا تظهر بذاتها تلقائيا، وإنما يتم استنتاجها أيديولوجيا،

ثلثاً: هناك نقطة فى الخلاقات "الأولية" هى قول الدكتور حسن بـــان التـــاريخ العربى لم يشهد بعض الظواهر السياسية مثل "هتلر" و"تــابليون"، وهذا غير صحيح، فهناك شخصيات تولـت المسئولية العليــا فى عدد من الـــدول العربيــة وتبنت الخطاب القومى كانت تتسم بالترحش وبالطموحات الإقليمية شبه الاستعمارية؛ وأمامنا حالة لحتلال دولة الكويت نتيجة لقرار استعمارى صدر عن شخصية تحيط بادائها الداخلى والخارجى شكرك وظلال كثيفة، إننا جميعا نبراً بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وشخصيته العريدة من المشابهة مع مثل لذه الشخصيات الأنها شخصيات استعمارية.

وشمة نقطة معلوماتية وهى أن الشعب السوداني قد صدوت عمام ١٩٥٥ لصدالح الاتحاد مع مصدر وليس الانفصال عنها كما ذكرت الورقة، ولكن الحزب الاتحادي \_ متأثراً بظروف السودان وبالتغيرات التي اعترت علاقته بمصر في ذلك الوقت \_ قاد السودان بالفعل على طريق الانفصال،

وسوف يبرهن التداريخ اللاحق للعالم العربي على أن بعض "الاتحاديين" كانوا هم الأكثر انجرافا للانفصال، وتحولوا في الواقع العملي إلى أبطال الانفصال، وتدعونا هذه الحقيقة إلى التشديد على الحاجة إلى التمويز بين الفكر والحركة؛ فهناك قوميون في الممارسة العملية لا يؤمنون بالقومية كمذهب فكرى، وهناك انصار المذهب القومي ولكنهم في الممارسة العملية الفصاليون حتى النخاع،

نعود بعد ذلك إلى جوهر التعقيب الذى أود أن أركز عليه هنا، ذكرت أنى أتعق مع الدكتور حسن نافعة فى أن الوظيئية ـ كما يعنيها ويحددها فى ورقته ـ ليست مدخلا سليما للحمل العربى المشترك، ولا مدخلا سليما للوحدة بين العرب، وأضيف إلى الأسباب التى ذكرها سببا جوهريا يستند على نظرية المعرب أن الاجتهادات الخاصة بتشفيص طبيعة هذه التشكيلات والعوامل التاريخية التى تطورت فى ظلها؛ قشة اتفاق عام على أن هذه التشكيلات والعوامل التاريخية التى تطورت فى ظلها؛ قشة اتفاق عام على مذه التشكيلات والعوامل التاريخية التى تطورت فى ظلها؛ قشة اتفاق عام على دورا ثانويا، ولكننا نستند هنا على ما يسعيه " التوسير" وتلاميذه بالتحديد OVer من المحددات الله الموسدة العربية السيطرة على سلطة الدولة، ومن هذا الأخرى)، وهى فى الحالة العربية السيطرة على سلطة الدولة، ومن هذا المنظور، فإن المحددات السياسية هى التى يعول عليها فى هندسة مداخل العمل العربي المشترك والوحدة بين الدول العربية، باكثر بكثر عر من المحددات

الاقتصادية التي هي قلب الفكر الوظيفي . وعند هذه النقطة يبرز الخلاف في المقدمات مع د. حسن نافعة، فالدكتور حسن حصر المناظرات السياسية الكبرى بين مدرستين فحسب؛ هما المدرسة الوظيفية والمدرسة الفيد الية (أو الاتحادية عموماً)؛ ولكن د. حسن استند في نقده للوظيفية على أعمال الوظيفيين الأوانل من أمثـال "مـترانى"، غير أن عقـد السنينيات والسبعينيات شهد تطور [ هائلاً للمدرسة الوظيفية؛ بحيـث صـار التيـار الجديد يسمى الوظيفية الجديدة،

الجديد يسمى الوظينية الجديدة من اسلاقهم في مقولة جوهرية، وهي استحقاق ويختلف الوظيفيون الجدد عن اسلاقهم في مقولة جوهرية، وهي استحقاق تحييد السياسة أو تجاهلها؛ إذ ركز الوظيفيون الأوانسا على أن التعاون الاقتصادى و الوظيفي الأوسع ويؤدى إلى الرخاء وإلى تكوين مصالح مشتركة، وهو ما ينفع إلى القوحد السياسي، أما الوظيفيون الجدد فيتققون على التاجية أعلى ورخاء أفضل، وبالتالي إلى انتاجية أعلى ورخاء أفضل، وبالتالي إلى تقسيم أفضل العمل، وبالتالي إلى انتاجية أعلى ورخاء أفضل، وبالتالي إلى تقسيم الوظيفيون الأوانسل قد تجاهلوا السياسة من الشباك بعد أن كان الوظيفيون الأوانسل قد أخرجوها من الباب، ويؤكد الوظيفيون الأوانسل قد أخرجوها من الباب، ويؤكد الوظيفيون التحدد أخرجوها من الباب، التوق " "Power المتحدد في مجال السياسة، وأنها تأخذ "كانون" "الاعتماد مثلما تعمل في مجال السياسة، وأنها تأخذ شميلان: "الحساسية "Sensitivity" تبعالمدي التعاون لا تؤدي إلى تقسيم افضال للعمل ومستويات لمدي انساع المصلح المشتركة والمتبائلة بين أطراف اتفاق للتعاون، وبالتالي معيشة أعلى فحسب، بل وإلى إنتاج تناقضات جديدة، وبالتالي صراعات

ومن هنا فإن أى مدخل للاندماج والوحدة يجب أن يأخذ فى اعتباره العوامل الوظيفية الوظيفية والسياسية معا و وفى هذا الإطار لا نستطيع أن نتجاهل الوظيفية الجديدة التى صارت جزءا لا يتجزأ من الخطاب الحديث فيما يتعلق بالوحدة والاندماج ،

ولذلك فإن المطلوب هو تطوير نظرية خاصمة بالاندماج بين الدول العربية، يغترف من حصيلة الخبرات الدولية جميعاً، ولكنه يراعى خصوصية التشكيلات الاجتماعة/السياسية العربية،

ويمكننا هذا أن نرصد عدا من النقاط التي قد تكون مفيدة على الطريق إلى صياغة هذه النظرية وتطبيقها في الممارسة العملية

(۱) من المستحيل القفر المباشر من المرارات وعلاقات التهديد المتبادل القائمة بين عدد من الدول العربية الآن إلى خطاب الوحدة التبسيطى من جديد، ويقدر ما هناك رصيد من الفشل يجب أن ننحى المرارات ونتجاوزها من خلال أمثلة النجاح، فلا شئ ينجح مثل النجاح كما يقول المثل، فإذا حقتنا نجاحات في

أى مجال وعلى أي مستوى يمكننا أن نبنى عليه، وأن نطوره ونوسعه، والأن يجب أن نعمد الأولوبة لمهمة تجاوز التناقضات والمرارات والتهديدات المتعادلة،

(٢) يمكن أن تكون النظرية الوظيفية الجديدة مفيدة في المرحلة الراهنة، ليس باعتبارها طريقاً للاندماج والوحدة، وإنما كطريدق لحصر التوترات والخلافات و تجاوز المرارات،

(٣) على المدى الوسيط والمدى البعيد يستميل أن ينجح المدخل الوظيفى للاندماج، ولا حتى لمجرد التسيق، إلا إذا أقمناه على قاعدة استراتيجية قوية، إن الصمود في وجه التهديدات الخارجية، وصولا إلى صياغة استراتيجية للأمن القومى المشترك، ولو بين عدد من الدول العربية، هو تأثيرة الدخول للاندماج العربي، وليس غيره،

(٤) فى إطار النظرية الوظيفية الجديدة قد يكون من المناسب الآن مراجعة الخبرات العربية على ضوء خبرات المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، وخاصمة الاتحاد الأوروسى من ناحية، وخبرات المجتمعات الاتستراكية الشرقية، والتحديد الكوروسى من ناحية ثانية ،

وإضافة لتلك المسائل والقضايا، أريد أن أنازع الدكتور حسن في عدد من النقاط المهمة، وإن كانت جانبية:

أولى هذه النقاط هو مسألة الواقعية؛ إذ إن رفض الدكتور حسن للواقعية، يبدو لى رفضا لفكرة السياسة بحد ذاتها، إن البراءة شيئ رائع ولكنها لا تقرينا إلى قضينتا وأهدافنا، في هذه المنطقة تبدأ الأشياء بالسياسة دائماً حتى لو انتهت إلى الاقتصاد،

شاقي هذه النقاط استمرار الدكتور حسن في التعامل مع المصطلحات الشائعة المنظرية المومية النقليدية، مثلا اصطلاح الدلة القطرية لم يعد متبولا • أعتد أنه كان يجب تجاوزه جنريا • في مصر ، أنا لا أحد نفسي مواطنا في دولة قطرية ، وإنما في دولمة قطرية ، وإنما في دولمة قديمة وتاريخية قائمة بذاتها ولذاتها ، وإن كان لها مصلحة المخلقية وثقافية وسياسية في العمل المشترك مرورا بالتكامل، ثم الوحدة مع غيرها من الدول العربية التي تتوافق معها في المصلحة الاستراتيجية ،

وكان آستاننا السيد ياسين قد قدم نقدا راتما لمصطلح الدرلة القطرية، في المؤتمر الذي عقد برعاية مركز دراسات الرحدة العربية في تونس حول مسائل وتجارب الوحدة العربية، وهو يقدم المفهوم المقبول من جانب إخراننا في

المخرب العربي كبديل، و هو مصطلح الوطنية فـي مقابل الـهدف المـأمول و هو الدولة القومية ،

ومن واجبنا كذلك أن نراجع نظرية الدولة/القاعدة، فإذا درسنا بعناية تفكك إمير اطورية متحدة (فيدرالية)، مثل الإمبر اطورية السوفيتية، فسوف نجد أن التفكك لم يتم بفضل الحركات الانفصالية في الأطراف، وإنما نتيجة عدم رغبة الدولة القاعدة (روسيا) في استمرار الاتحاد، ويعنى ذلك أن الدولة الوطنية لأن تكون دولة قاعدة/أو دولة انطلاق قد ترغب أو لا ترغب في الوحدة في لحظة معينة، وهو أمر يترتب في الحتيقة على خبراتها مع شقيقاتها ،

معينه، وهو امن يعرب في العليه على خيراتها مع تسيياتها ،
انا لا اطالب بمراجعة نظرية الدولة القاعدة لمحالح ما يفعله البعض من محاولة دراسة دور مصر ، وخاصة إذا كان هذا البعض يستند على دور دول عربية تقع موضوعيا في المحيط والأطراف وليس في مركز الحضارة والنظام العربيين ، وإنما أقول إن النظرية البديلة هي تحالف القلب؛ بمعنى أن دولة عربية ولعدة لم تعد تكفى ، وخاصة أن هيكلية القوة العربية تتسم بالانتشار و عدم التجانس ، و عدم التو إن نبين عناصر القوة في كل بلد عربي على حدة ،

# الفسانسسة العلقة النقاشية

نحو مفعوم جديد للوحيدة العربية فسى ضبوء المتغييرات الإقليميسة والدولية وضرورات الأمن القومى

لا يعد البحث في تجارب الماضى هذا في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لاستخلاص الدروس والعمل على توظيفها لمصلحة تقويم الحاضر، ووضع ركانز قوية للمستقبل، ومن هذا فقد اختتمت الندوة بتلك الحلقة النقاشية التي حاول من خلالها المشاركون بلورة صورة عصرية للواقع العربي الراهن، وما يطرحه من انعكاسات سلبية وإيجابية على اليبولوجية الوحدة العربية، واقتر اح المداخل المناسبة التشيط الدعوة نحو الوحدة وتقوية الجسد العربي في المستقبل.

## أولاً : عناصر الواقع الحربى الراهن :

والدولية في الآتي :

اتقى خالبية المشاركين على أن نقطة البداية تتحدد في واقع الدولة القطرية، وأن إصداح الأوضاع الداخلية على مستوى الدولة يجب أن يتوازى مع محداو لات الإصداح والتقويم على المستوى القومى. كما التقت مختلف الاتجاهات على أن الأرمة التي يعانيها منها العمل العربى المشترك في شتى صدوره ترتبط بعو امل إقليمية نابعة من الواقع العربى ذاته، وأخرى دولية فرصنتها المتغيرات التي يشعدها العالم في العقد الأخير من القرن العشريين. وفي هذا الإطار يمكن بلورة العناصر الرئيسية في الأزمة بأبعادها الداخلية والقومية

١- ارتفاع حدة الصدام الداخلى بين التيارات السياسية والتوى الاجتماعية فى عديد من الدول العربية، فى ظل غياب الديمقر اطية والحد المعقول من المشاركة السياسية والحوار الشعبى، بل وتعرض بعض دول المنطقة المتفيت، مثل العراق و الجزائر. ويعمق من مخاطر هذا الوضع تركز عملية صنع القرار السياسي داخل أقليات بعينها، إما عائلية أو حشائرية أو مذهبية أو حتى سلالية السياسية فى دفى الواقع تعارض بين المصلحة الوطنية والمصلحة القومية، وإنما نبع الشعور بهذا التعارض من القتلد الحوار بين الشعوب العربية، وإنما نبع الشعور بهذا التعارض من القتلد الحوار بين الشعوب العربية، في خلق نوع من الحواجز النصية التى أدت إلى خلق شعور بالكالى والإصاتفاء لدى البعض وشعور بنكران الجميل لدى البعض خلق شعور بنكران الجميل لدى البعض وشعور بنكران الجميل لدى البعض وشعور بنكران الجميل لدى البعض

الآخر، وقدمت مبررات أمام صانعي القرار البحث عن حلفاء من خـــارج المنطقة العربية لتابية الاحتياجات الأمنية والتنموية لدولهم.

٣. انتقار العالم العربي في المرحلة الحالية إلى الزعامة المؤشرة والقوى المحركة التي كان لها دورها في الماضي في المحافظة على قوة الحركة المركة الدينة الواحدة في مواجهة الإخطار الخارجية، سواء على مستوى العكومات، أو على مستوى الشعوب، وإن كان المشاركون قد لجمعوا على اعتبار مصرهي المناح الحقيقي والإنسب المعمل العربي المشترك في أي صيغة تضامنية أو وحدوية يمكن طرحها.

2- غياب المفهوم القومي الثقافة ليس لدى رجل الشارع فقط الذى يواجه ضغوطا عنيفة إحالمية وثقافية، تؤثر على لغته العربية وتراثمه الثقافي، وإنما لدى صانع القرار السياسي العربي، في ظل اتجاه البعض إلى بناء إلحار اتقافي مقلرى بكاد ينفسل عن الإطار الثقافي القومي معتمدا علي القدرات المالية، والبعض الأخر برى في قربه الجغرافي من أوروبا تعويضا لغياب أو تراجع الثقافة للعربية، بينما يسعى فريق ثالث إلى بناء نموذج إسلامي يسعى لفرضه على الأخر بن، ويو اسطاته ينقط تتاقضا غير مبرر بين العروبة والإسلام.

هـ اقتقاد مؤسسات العمل العربي المشترك - وفي مقدمتها جامعة الدول العربية. أي فعالية حقيقية العربية العربية أي موسيغ العربية أي ضموء تفضيل صبيغ التماون الثنائي أو صبيغ المجموعات؛ بما يفقد النظام الإكليمي العربي أهم مقومات استمراريته، ويفسح المجال ليروز ظاهرة التكتارت فوق القومية التي تجننب الدول العربية بعيدا عن الإهداف القومية بعيدة عن المحدود التعربية بعيدة عن المحدود التعربية معيدة المدى؛ مثل الشرق أو سطية والبحر متوسطية.

٦- تعدد الأزمات التى تعترض قيام علاقات مستقرة مع دول الجوار، الأمر الذي ينبع أساسا من غياب استراتيجية قومية التعامل مع هده الدول تبحث عن جوانب الالتقاء والاختلاف، ووضع رؤية قومية موحدة قدر الإمكان حول نوعة المصالح المستهدفة معها.

٧- تأثير المتنيرات العالمية التى ترتبت على انهيار الكتلة السوفيتية، وانتهاء الحرب الباردة، وانفراد قوة عالمية واحدة بالتصرف؛ مما أفقد الدول الصغيرة جانبا كبيرا من هامش حرية الحركة الذى تمتيت به فى ظل نظام القطبية الثانية، والمسرار القوة العالمية الواحدة على انتهاج سياسة الإخضاع الكامل، وطمس الهوية الثانية والسياسية للدول الصغيرة الخارجة عن نطاق الثقافة السياسية للغرب والولايات المتددة.

## ثانياً: أفاق المستقبل:

فى مواجهة الواقع الراهن والإعداد للمستقبل طرحت أفكار كثيرة يمكن بلورتها فى ثلاثة مستويات رئيسية .

## على المستوى الرسمى:

١- يدرك المشاركون وجود تحسن نسبى فى اساليب إدارة العمل العربى المشترك، تشكلت له نواة جيدة من خلال قمة الإسكندرية الثلاثية التى ضمت كلا من مصر ومدوريا والسعودية، ولا شك أن توسيع هذه القاعدة - بضم المغرب على وجه الخصوص - يمكن أن يوفر نفعة قوية الصالح اللقاء العربى المغرب على وجه الخصوص - يمكن أن يوفر نفعة قوية المشترك، مع العمل المغتربة المشترك، مع العمل العربي المشترك، عدد من ها لعمل العربي العمل العربية المشترك، عدد من ها لعمل العربي عدد عدد العربية العربية العربية عدد عدل العربية الع

على تقويتها، وتوفير الدعم السياسي الكامل لها؛ لما يمكن أن توفره من عنــاصر دعم واليات عملية، ويخاصة في المجالات الاقتصادية والفنية ·

" لممية إبخال ثقافة القرارض في إدارة العلاقات العربية العربية كبدل انقافة التنافس والحديد، مع اعتماد أساليب عملية وقضايا انتقانية تساعد في ترتيب جيد المخراويات؛ ذلك أن التعامل مع كل القضايا دفعة واحدة لا يمكن أن يسغر عن شدر الجاني:

3- مشاركة أجهزة الإعلام الرسبة في تنفيذ حصلات للتوعية القومية تؤكد ضرورة اللقاء العربي، وعدم تعارضه مع الخصوصيات القطرية، والعمل على تصيق ملهوم العروبة في الإدراك الثقافي لكل مواطن عربي،

همية تعميق إطار الوحدة الوطنية في كل دولة على حدة، وعقد مصلحات داخلية توفير الحد الإنسى من الانسجام والوفاق بين مختلف الاتجاهات؛ العرقية، أو الثقافية، أو الطانفية، مع اعتبار قضية الديمتراطية هي القضية العرقية التي يجب أن تحظى بكل الاهتمام،

## على مستوى المنظمات غير الحكومية :

تتحمل هذه المنظمات - بعما ترتكز عليه من مراكز بحثية ونخب سياسية ومثقة - مسئولية كمبيرة في تجسيد تطلعات المستقبل وبلورة الآليات العملية لتحقيقها. ومن ثم، فإن على هذه المنظمات تكثيف اللقاءات فيما بينها في شكل ندوات وحلقات نقاشية، لتقديم التصورات والرؤى حول الواقع العربي الراهن ومتترحات تطويره، ووضعها تحت نظر صناع القرار، مع العمل على عقد نوع من المصالحة الفكريـة بين مختلف الفرق السياسية التي تعمل من أجل مستقبل الأمة العربية، ووضع جنول للأعمال يخدم المواطن العربي بما يضمن حصوله على الحقوق الممكنة؛ مثل التنقل والعمال وحدق تجميع العائلات والد الله وغيرها و

#### على مستوى العمل الشعبى :

يعكس هذا المعنوى مسئولية التنظيمات؛ الشعبية والحزبيسة والاتصادات الثقافية والمعنوى ممارسة هذا الثقافية والمهرد لعمل عربي أكثر فاعلية. وحتى يمكن ممارسة هذا الدور بليجابية عليها أن تتلاقى في مؤتمرات تهدف إلى بلورة مواقف عربية موحدة قدر الإمكان - تجاه القضايا ذات الأولويية في السياسة العربية؛ مثل الصراح العربي الإسرائيلي، والحصار الدولي لبعض الدول العربية، وقضايا الديمر اطبة، والمحافظة على الهوية،

و لغيراً فقد تجدد الاهتمام الأكثر الحاحا على كل المشاركين في الندوة في ضرورة المحافظة على هدف الوحدة العربية كأحد المدركات الأساسية لكل ضرورة المحافظة على هدف الوحدة العربية كأحد المدركات الأساسية لكل مواطن عربي، والبحث في كيفية انتقاله إلى الأجيال اللاحقة مسهما تكن التحديث، ونحن مطالبون كانظمة ومثقفين وقواعد شسعية بالتهاج خط وحدوي جديد، يجمع بين فكرة الوحدة العربية كأيديولوجية ثابتة وأساليب تلبية المصالح من خلال منظور واقعي وعلى ،

مسلحسق الوشائسسسق

صورة من المذكرة التي حررها السيد جاسم طوان عضو المجلس العسكرى السوري، و قدمها للرئيس جمال عبد الناصر يوم ١٢ يناير ١٩٥٨.

وقد المجلس العسكري الذي يضم الضباط التالية أسماؤهم :

مفیف البسزری.
 مصطفی حمدون.

٣ \_ احمد عبد الكريسم.

٤\_ طعمة العدودة الله.

٥. \_ حسين صسدة.
 ٢. - عبد الغنى قنوت.

٧. \_ محمد النمــــر. ٨. \_ ياســين فرجـــان.

٩ \_ عبد الله جسومة.

١٠ \_ جادو عز الدين.

١١ - مصطفى رام حمدانى.

۱۲ \_ اکسرم دیسسسری.

١٢ - جمال الصوفى.

## نص المذكرة التي حررها السيد / جاسم علوان

منذ أن عرف التاريخ شعبا باسم العرب في الجزيرة العربية كان للعرب في التاريخ القديم خصائص طبعت مختلف الأقطار التي تكلمت بالعربيه بطابع ولحد، و هو طابع النضال والتحرر، والاستقلال عن نفوذ الإمبر اطوريات القديمة.

وكانت الدفعة التي خرجت من الجزيرة بعد توحدها بدولة واحدة وعقيدة إنسانية واحدة، والتي امتدت قرونا طويلة عبر الجزيرة العربية، واستقرت ما بين الخليج العربي وجبال فارس شرقا، والأطلسي غربا، وما بين طوروس شمالا، والمحيط الهندي جنوبا، قد رسخت أصول هذه الأمة ترميخا أبديا، وخطت في تاريخ البشرية صحائف بارزة من حضارة إنسانية أبدعتها هذه الأمة وقدمتها دانية القطوف لمختلف الشعوب.

وتعاقبت موجات همجية متعددة، وتكالبت لتحطيم هذه الحضارة الإنسانية و إز الله كيانها خلال عشرة قرون، وكان بفعل ذلك أن تمزقت هذه الأمة إلى دويبلات كثيرة مختلفة، ولكن بقيت حضارتها في نفس كل أبناتها على اختلاف هويتهم الفكرية والاجتماعية، وبقيت في وجدان كل منهم فكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتيتها الماضية وأمانيها.

وقد كان للنصال والتحرر في تاريخ العرب الحديث أثر فعال في تحقيق هذه الفكرة في نفوس الملايين من العرب، وكان استقلال وتحرر بعض الشعوب العربية تحرر ا كاملا حافز ا الانتفاضات عربية في أماكن أخرى من الوطن العربي، وباعثًا على النصال السعوب أخرى تنشد الاستقلال والتحرر، تحقيقا لتلك الفكرة المستقرة في وجدان كل عربي.

مما سبق يتبين أن الوحدة بين مصر وسوريا إن هي إلا ضرورة قومية مستمدة من ماضى وحاضر ومستقبل مشترك ما بين أفراد أمة واحدة عربية، وذلك تحقيقا لوحدة شاملة ولحدة في العصر الحديث ومساهمة في القضاء على الاستعمار في العالم لبناء الإنسانية

وترسيخ لمساتها

وقد عبر القطران عن إرادتهما في الوحدة الكاملة في ثنتي المناسبات القومية، وخاضا في سبيل ذلك معارك ضارية ضد الرجعية الدلخلية والاستعمار الخارجي، حتى توصيلا إلى هذه المرحلة التي تكلمنا فيها من إعلان إرادتهما رسميا على لسان ممثليهما في كلا القطرين، في الجلمية التاريخية المنعدة في دمشق في ١٨ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٥٧.

وكان هذا النصر للقومية العربية بعد صراع رهيب دام مع الاستعمار، خاصه الشبعب العربي أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وخلال الحملية

الاستعمارية الأمريكية التركية الصهيونية على سوريا عام ١٩٥٧، وقد زلزل هذا القرار التاريخي كيان الاستعمار، فأخذ يجمع شمله في مؤتمرات متتابعة عقدها مع أحلافه في أنقرة وباريس وبغداد وطهران، ويجند عملاءه وأعوانه ويكتلهم ويضبع الخطط لهم للحيلولة دون تتفيذ هذا القرار ولما كلات الظروف الحالية التى نشات من جراء انتصار شعبنا العربى فى مصدر وموريا قد ربطت بين قضينتا وبين السلم العالمي إلى حد بعد، وأفسحت المجل لنا لكى خطوات إيجابية مسريعة تتفسد وأهمية لتنسل إنا لكى خطوات إيجابية مسريعة تتفسد وأهمية التصار أتباء أو نظرا الإحكمال تقير هذه الظروف والمناهبات، وخاصة إذا تمكن الاستعمار من إنبهاء استعدائت المجازفة في وطننا لحرب شاملة أو مطلبة، بعبب تعرض مصالحه التي بعقد عليها في حيثة الأسلمة في وطننا العربي إلى الزوال، فإننا دعو إلى صرورة الإسراع بابر الإانباء الأسلمي الوحدة الشاملة لعرب والمبتدات المسلمية من مناورية أو مينسية مع مصر، والمباشرة من تعنورية أو مينسية أو فقصادية، ودحرت نعتبر أن كل استمرار للأرضاع المبلغة أمميع لمراغير طبيعي لا بعشد في بقائه إلا على المبررات الإستمارية الموروثة، والامتيازات التي يلا الاعتبات الدجيعة والانتهازية التي يلا يكن الاعتراف بها بعد أن أقر الشعب بأجمعة الوحدة غير المنتوسة.

#### شكل الوهدة :

- من أجل ذلك نرى أن تكون الدولة الموحدة بالخطوط الكبرى التالية :
- ا. دستور واحد يعلن إنشاء الجمهورية العربية المتحدة، ويرسم نظام الحكم فيها، ويفسح المجال الاضمام بقية الشعوب العربية التي ستحرر .
  - رئيس دولة واحد .
  - سلطة تشريعية واحدة .
    - علطة تنفيذية واحدة .
    - ٥. سلطة قضائية ولحدة.
  - ٦. علم ولحد، وعاصمة ولحدة للدول العربية .
- ٧. نفس القوانين المنظمة احقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة استنادا
   الى هذا الدستور الواحد .
  - ٨. الوحدة الدفاعية :
  - أما فيما يتعلق بالوحدة العسكرية فنرى أن تقوم على الأسس التالية :
  - (أ) قائد أعلى القوات المسلحة للدولة العربية الجديدة ( رئيس الجمهورية الاتحادية) .
    - (ب) مجلس دفاع أعلى .
    - (ج) قيادة عامة للقوات للمعلحة .

(د) قوات مسلحة (برية - بحرية - جوية) موحدة التنظيم والتسليح والتربيب و التجهيز ،
 توزع حسب منطلبات الدفاع و الخطط الدفاعية المقررة على مسارح العمليات في أو اضى
 الدولة الإتحادية .

#### (هـ) موازنة عامة .

والقيادة العامة للجيش والقوى المسلحة السورية، شعورا منها بمعنوليتها القوعية ودورها التائزية وعالم على التائزية والقوعية ودورها التائزية والقاع عن بقائدة وسلامة المثن أن كل المداخة المتناف التائزية والمائة المنافقة المن

كما تعان القوادة العامة باسم جميع القوات المسلحة أنبها على أثم استعداد أنتحال جميع الولجيات العامة باستعداد التحمل جميع الولجيات العامية والمتابعة المتحدة الغورية، وتعتبر نفسها منذ الأن ملزمة بتنفيذ كل ما تتلقاه من أولية العامة الموحدة، مهما ترتب على هذا التنفيذ، وفي الوقت نفسه تحمل كل حكومة أو فئة تتهاون في تنفيذ هذه الوحدة خطورة ونتيجة عملها تجاه المعربية الصاعدة.

( دمشق في ١٩٥٨/١/١١ \_ القلاد العام للجيش والقوات المسلحة ) .

#### إعلان الجمهورية العربية المتحدة

لم في جلسة تاريخية عقدت في قصر القية في القاهرة، في ١٢ من رجب سنة ١٣٧٧ هـ المواقق أول لمواقق أول المواقق أول المواقق أول المواقق أول يقرب الجمهورية السورية وميادة الرئيس المهورية السورية وميادة الرئيس جماورية مصر؛ بممثلي جمهوريتي سوريا السورية ومياد الرئيس المواقق البندية عامل المعنى النبين، حامد الخرجة، أدور السادات، فاخر الكيالي، مأمون الكزبري، حسين الشاقعي، أسعد هارون، القريق عبد الحكيم عامر، صلاح الدين البيطار، كمال الدين حسين، خليل الكلاس، نور الدين الحريف، مصدود فوزي، كمال رمزي المنافقة على صبرى، عبد الرحمن العظم، محمود رياض.

وكانت غايمة هذا الاجتماع أن يتداولوا في الإجراءات النهائيسة لتحقيق إرادة الشعب العربي، ولتتغيذ ما نصل عب العربي، ولتتغيذ ما نص عليه دمنور الجمهورينين، من أن شعب كل منهما جزء من الأمة العربية، فلك تذاكروا ما قوره كل من مجلس الأمة المصرى ومجلس النواب السوري، من الموافقة الإجماعية على قيام الوحدة بين البلدين، كخطوة لولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، كما تذاكروا ما توالى في السنين الأخيرة من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كلات روحا لتتاريخ طويل مدا لعرب في مختلف أتطارهم، ولحاضر مشترك بينهم، ومستقبل مأمول من كل فو د من أفو ادها

وانتهوا إلى أن هذه الوحدة التى هى ثمرة القومية العربية هى طريق العرب إلى الحرية المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمناكة والمناكة والمسائلة المسائلة ال

لذلك يعلن المجتمعون اتقاقهم التام، وأيمانهم الكامل، وتُقتهم العميقة في وجوب توحيد مصر وسوريا في دولة واحدة، اسمها الجمهورية العربية المتحدة.

كماً يطنون اتفاقهم الإجماعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية العربية المتحدة ديمقر اطار زائسيا، يقولي فيه السلطة التقنيلية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يونيهم، ويكونون ممنولين أمامه، كما يقولي السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد، ويكون لهذه الجمهوريم. علم ولحد يظل شعبا ولحدا، وجوشا ولحدا في وحدة يقساري فيها أنباؤها في الحقوق و الو اجبات، ويدعون جميعا إلى حمايتها بالأنفس والمهج والأرواح، ويتسابقون لتثبيت عزتها وتأكيد منعتها. وسيتقدم كل من فخامة الرئيسين شكري القوتلي وجمال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقى أمام مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصرى، فــي يـوم الأربعـاء ١٦ مـن رجب سنة ١٣٧٧ هجرية، الموافق ٥ من فبراير سنة ١٩٥٨، يبسطان فيه ما انتهى اليه هذا الاجتماع من قرارات، ويشرحان أسس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفتية.

كما سيدعى السُّعب في مصر وسوريا إلى استقتاء خلال ثلاثبين يوما على اسس الوحدة

وشخص رئيس الجمهورية.

المجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذه، يحسون باعمق السعادة، وأجمل ألوان الفخر؛ إذ شاركوا في الخطوة الإيجابية في طريق وحدة العرب وتضامنهم، تلك الوحدة التي عاشت تملأ قلوب العرب كأمل مرموق و هدف عظيم، حقبة بعد حقبة، وجيلا بعد جيل، والمجتمعون إذ يقررون وحدة البلدين يعلنون أن وحدتهم تتوخى جمع شمل العرب، ويؤكدون أن باب الوحدة مفتوح لكل بلد عربي يريد أن يشترك معها في وحدة أو اتحاد يدفع عسن العرب الأذي والسوء، ويعزز سيادة العروبة ويحفظ كيانها. والله نسأل أن يكلا هذه الخطوة وما يتلوها من خطوات بعين رعايته الساهرة، وبفضل عنايت السابغة، وأن يكتب للعرب في ظل الوحدة العزة والسلام

القاهرة في ١٢ من رجب سئة ١٣٧٧ هجرية، الموافق أول فبرايس سنة ١٩٥٨ ميلاديسة.

## نص خطاب السيد الرئيس فى مجلس الأمة بمناسبة إعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا فى 0 فبراير سنة ١٩٥٨ بالقاهرة

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

في حياة الشعوب أجيال بواعدها القدر، ويختصها دون غيرها بان تشهد نقط التحول الحاسمة في التاريخ

إنه يتبح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطـور الحياة الخـالا، تلك المراحل التي تشـبـه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر، من ظلام الليل إلى ضوء النهار

إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات هي انتصار عظيم، لم تصنعه وحدها، ولم تتحمل تصحياته بمغردها، وإنما هي تشهد اللنكية المجيدة، القاعل عولمل أخرى كثيرة، وواصلت حركتها في ظاهر الليل ورحشته، وعملت ومسهرت، وظلت تنفع القرائي بعد الثواني، إلى الانتقال العظيم ساحة الفجر

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

إن هذا الجيل من شعب مصر، من تلك الأجيال التي واعدها القدر لتعيش لحظات الانتقال الطهمة التي الانتقال المنطبعة التي تشبه مهر جان الشروق.

لقد عشناً ساعة الفجر وراينا انتصار النور الطالع على ظلمات الليل الطويل، لقد عشنا فجر الاستقلال، وعشنا فجر الحرية، وعشنا فجر الأمل في بناء مجتمع سعيد.

واليوم- أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة - نعيش فجرا جديدا رانعا. لقد بدأ مشرق الوحدة

## أبها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

لا تعد سبق كل فجر شهدنا مطلعه ليل طويل لقد سبقت فجر الاستقلال، وفجر الحرية، وفجر العزة والكرامة، وفجر القوة، وفجر الأمل ليل طويلة امتنت مثلت السنين، في صراع مستمر مع ظلام الاستعمار، والاستبداء، والظلم، والضعف، ليل طويلة عشتها أجيال قبلنا، وقاست أمو الها، وتحملت مصاعبها، لكى تقرب منا اللحظات الرائعة للانتقال العظيم، وكذلك هذا الفجر الذي نشيه اللحظة مطلعة. إن الليل الذي سبق فجر الوحدة هو - دون شك - أطول ليالي الأمة العربية؛ ذلك أن الأمل الذي يتحقق لنا اليوم، هو أقدم آمالنا.

ين تلوية الوحدة في عمر أمتنا هو نفس عمر تاريخ امتما. لقد بدأ معها منذ بدأت، نشأ ان تاريخ الوحدة في عمل نفس الحوادث، واندفع إلى نفس الأهداف، فلما استطاعت أمتما أن ترسى قواعد وجودها في هذه المنطقة، وتثبت دعائم هذه القواعد، كان مؤكدا أن الوحدة قلامة، وأن موحدها بات قريبا.

لقد كُنّ الكفاح من لجلّ الرحدة هو بنفسه الكفاح من لجل القوة، من لجل الحياة، ولقد كمان التلازم بين القوة والوحدة لبرز محالم تداريخ امتنا؛ فصا من مرة تحققت الوحدة، (لا تبعقها لقوة، وما من مرة توفرت القوة إلا كانت الوحدة نتيجة طبيعية لها.

وليس محض صنفة أن بشاعة الغرقة، وإقامة الحدود والحواجز، كان أول ما يغطه كل من يريد أن يتحكم في المنطقة ويسيطر عليها. وكذلك لم يكن محض صدفة أن محلو لات الوحدة في المنطقة لم تقوقف منذ أربعة آلاف سنة طلبا للقوة، بل طلبا- كما قلت - للحياة.

ولقد كان أسلوب السمى إلى الوحدة يتشكل بالعصر الذي تعوش أيه كل محاولة أتُحدَيثها، ولكن الهدف ظل دائما لا يتغير، وبقيت الغاية في كل وقت، هي هذه اللحظات التي نعيشها الآن. الآن.

لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح يوم كان السلاح هو وسيلة التعبير في الطفولة الأولى الشرية، وتحدث المنطقة بيتين النبوات حين بدأت رسالات السماء تنزل إلى الأرض لتسهدى النامر، واقتدت المنطقة بيتين النبوات حين بدأت رسالة السماء الخبيدة، وليأت الإسلام تحمل رسالة السماء الجديدة، وتؤكد ما سبقها من رسالات، وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عبداده إلى الحق، واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لمنان.

واتحنت المنطقة تحتّ دافع السلامة المشتركة يوم واجهت استعمار اوروبيا يتقدم منها محلولا أن يوقع الصليب ليستر مطامعه وراء قتاع من المسوحية، وكان معنى الوحدة قاطعا في دلالته حين الشركت المسيحية في الشرق العربي في مقاومة الصليبيين، جنبا إلى جدب مع جمائل الإسلام، حتى النصر.

و اتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب، يوم حلت عليها غارات الغزو العثماني، واسدات من حولها أستار الجهل تعوق تقدمها، وتمنعها من الوصول إلى عصر النهضة في نفس الوقت الذي يدا فيه عصر النهضة في أوروبا، بل إن المنطقة اتحدت فيما تعرضت له في كل نواحيها من سيطرة الاستعمار عليها، ثم كمان اتحادها في الثورة على هذا الاستعمار بكل اثكاله، ومقاومته في تعدد صوره. ومع الوحدة في الثورة كانت الوحدة في التصحيات، فيان المشاق الني يعدد من المشاق عاصمة سوريا، لم تكن تختلف كثير اعن المشاق التي نصبها المورد في دنشواي، هذا في مصر

## أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

هكذا ترون الوحدة حقيقة. حقيقة يسعى اليبها، أو حقيقة قائمة بـالفعل. وهكذا ترون أن المسراع من أجل القوة، من أجل الحدياة يتم ويتحقق بـالوحدة، وترون أن الوحدة لا تتم و لا نتحقق إلا بقوة الحياة. وهكذا ترون أن تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة، هو بنفسه تـــاريخ بمشق في خطوطه العريضة.

ولقد تختلف التفاصيل، ولكن المعالم البارزة هي نفس المعيالم. نفس الدول، نفس الغزاة، نفس الملوك، نفس الأبطال، ونفس الشهداء. بل إنه لما بدا في بعض الأحيان أن مصر البتحث عن الفادرة العربية، وقطعت ما بينها وبين المنطقة من صلات - وطلك بعد الحملة الفرنسية على مصر، ثمّ تحت حكم محمد على - لم يكن الأمر في باطنه بمثل ما يبدو في ظاهر ما لم يكن البعد الإ سطحيا، ولم تكن القطيعة الإيالسان.

أما الشواهد الحقيقية، وأما الأدلة الأصيلة، فكانت تؤكد أن ما قربه الله لا يمكن أن ييتعد، وما وصلته الطبيعة لا يمكن أن ييتعد، وما وصلته الطبيعة لا يمكن أن ينقطع؛ من بين الشواهد والأدلة أن جيش الفلاحين الذي مسلر ومن بين الشواهد والأدلة أن القالمرة، التي مسارعت في النصف الأخير من القرن التلاميين عشر إلى فتح النوافذ التيارات النهصنة، تحولت إلى قلعة اللقر الحر في الشرق العربي، وصالحيث وارد الحرية في المنطقة العربية كلها أن وندوا إليها يتحصدون بأموارها المنبعة، بل إن القاهرة تحولت في بأموارها المنبعة، ويبعثون منها إشعاعات الفكر، التجيئ وتلهم، بل إن القاهرة تحولت في مطلع القرن العشرين فأصبحت، هي ودمشق، المركز الرئيسي الجمعيات السرية التي راحت تناضل جبروت سلاطين اسطنبول، من لجل تحزير الأمة العربية، بكل ما يملكه الشدياب من

هَذا كانت الوحدة هي الحقيقة، وكان ماحدا الوحدة اصطناعا. وهكذا كان واضحا أنه إذا تركت المنطقة تستوحي طبيعتها وتستلهم مشاعرها، وتستمع إلى دقات قلبها، فإن التجاهها إلى الوحدة يصبح لا ربيه فيه و لا مناص منه، وهذا هو ماحدث.

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

حين حصلت سوريا على استقلالها الكامل تطلعت إلى مصر، وحين حصلت مصر على المنقلالها الكامل تطلعت وحدث مصر على المنقلالها الكامل المقالمة على قبل التوافق والتماثل تطلعت إلى سوريا، وقد كان التقارب، بل التوافق والتماثل كاملا، حتى قبل الدي يوقع ميثاق جامعة الدول العربية، وحتى بعد أن تم توقيعه وأرادت له بعض القوى أن يبقى حيزا على ورق.

ميم مبر، عني ورن. لقد كان في سوريا رد فعل لكـل حركـة فـى مصـر ، كمـا كـانت أصـداء الـذى يحـدث فـى دمشق تتجارب فى القاهرة.

في مصر وسوريا ذلك الفوران الذي اعقب الحرب العالمية الثانية، وبدأت على أثره حركات التحرر الهائلة في إفريقيا وأسيا.

خرضت المخرر المهنات في بريب لرسير . في سوريا ومصر هذه الهزات العنيفة، ووراءها جميعا محاولات تغيير الأوضاع تطلعا إلى الأفضل والأحسن، في مصدر وسوريا ذلك الاندفاع إلى حرب فلسطين بالفروسية والإيمان، ولكن من غير سلاح. ثم كانت في القاهرة ودمشق تلك الأشار التي ترتبت على حرب فلسطين، والتي كان أولها تلك اليقظة التي تشبه انتفاضة من لسعته النار فاستقاق.

سرب سسيم، وسي صريح وسي المعاركة، ولو قصرنا الحساب على الشهور الأخيرة فقط لكان ثم في سوريا ومصر نفس المعاركة، ولو قصرنا الحساب على الشهور الأخيرة فقط الكان مده شا أن المعارك التي خاستها دمشيق هي نفس المعارك التي خاستها القاهرة؛ معركة الأحلاف التسكرية، معركة السلاح، معركة عدم الانحياز، معركة المؤلمرات، معرك-التحرير الاقتصادي.

لقد مهدت عوامل كثيرة وكبيرة ونبيلة وعنيقة لهذا الذى ربط بين مصر و سوريا؛ مسهدت العلبيمة، ومهد القاريخ، مهد الدم، وصهدت اللخة، مهدت الأدبيان، ومهدت العقبائد، مسهدت السلامة العشتركة، وههنت الحرية.

كذلك الشتركت في التمهيد له تجارب من الألم والعذاب صنعها فوسان الطغيان الثلاث قد السبن والمنفى والمشنقة، ولكن ذلك كله كان يصهد لهذا الفجر الذي نشهد مطلعه بعد ليدً طو لل

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

ولقد كان البشير بالفجر هو ذلك القرار الذي اتخذه مجلس النواب السوري، واتخــد ٥ مجلسكم، بالعمل فورا لتحليق الوحدة بين مصر وسوريا.

كان قراركم هذا تعبيرا عن واقع هانل لا يمكن تجاهله، وصدى مستجيبا لنداء قدمسى کم نستطيع ان نظل اذلانا دونه.

و هكذا بدأت القاهرة محادثات نهائية لرسم الشكل الخارجي للحقيقة الواقعة، ولقد كانتت هذه المحادثات في القاهرة تجربة جديدة في التاريخ، انها لم تكن اجتماعا يتم بنساء على رغيـــة ساسة أو حكام، وإنما كانت لوتماعات تمت بناء على ضفط والحاح، وإرادة عنيدة مصممـــة صادرة من قلوب الشعوب.

ولَّذَ كَان خُيرًا على أَى حال أندا تركنا الأمور تصل إلى هذا المدى؛ فلقد كان ينبغسي الشعوب أن تلذذ فرصتها كالهلة حتى تثلثت من بقينها، وحتى بترسب إيهانها مع الأيام السير أعمل الاحصاق، وحتى تركد لها الحوادث والتطورات أن طريق الوحدة هو طريق القوق قا طريق الحياة.

## أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

كان معنى مدادثاتنا فى القاهرة، ورصول رائد الوحدة وبطلها، ورافع علمها؛ المجاهد شكرى القوتلي إلى مصر صع وقد من رفاقه فى الجهاد، كان معناه أن الأوان قد أن، و أرت الساحة التي الأوان قد أن، و أرت الساحة التي تخطع المبادة وعمل من أجلها أباؤنا قد دقت أجراسها، وأنه قد كتب لجولدا بعد الجل طويل أن إنهيد مطلع صبحها. كان معناه أن الذي تخيلوه في المني قد أصبح واقعا، وأن الذي ذاقوا من أجله الموت قد أصبح هو الحياة نفسها

كَان معناه أن الذي نصبت المشائق لتحول دونه قد أصبحت له وحده قوة القانون وقدرته كان معناه أن الذي اصطنعت الفرقة بينه قد عاد إلى طبيعته التي أو عها الله فيه كلا

متجانما متحدا . كان معناه أن السلاسل تكسرت، أن السدود انهارت، أن الحولجز سقطت، أن الشظايا المتثاثرة، و الأجزاء المتقرقة، توشك أن تعود إلى بعضها بل إلى كلها . كان معناه أن سوريا ومصر، قد قررنا كحمل المسئولية التاريخية التى تهيئاتا لها، بوصفهما بلدين عربيين، خلص زمام الأمر فيهما الإناتهما، وتحقت لهما في اراضيهما سيادة حقيقية، واستقلال كمال، كان

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

ذلك هو معنى محادثات القاهر ة.

ولقد انتهت محادثاتنا، إلى إعلان الوحدة رسميا، وتوقيع هذا الإعلان، في يوم السبت الأول من فيراير سنة ١٩٥٨.

وقد أودع هذا الإعلان التاريخي في مكتب مجلسكم، وكانت النتيجة الكبرى له هي توحيد مصر و سوريا في دولة و احدة، اسمها الجمهورية العربية المتحدة، بكون نظام الحكم فيها ديمة الحليا رياسيا، يؤلي في السلطة التنفيذية رئيس الدائم، يعانب دوراد ويعينهم، ويكونون مسئولين امامه، كما يؤلي السلطة التضريعية مجلس تضريعي واحد، ويكون لها عام واحد، يظل شعبا ولحدا وجيشا واحدا، في وحدة يتسارى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات.

#### ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادئ التالية لتقوم عليها الجمهورية في فترة الانتقال:

 الدولة العربية المتحدة، جمهورية ديمقر اطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

٢- الحريات مكفولة في حدود القانون.

٣- الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون، ومساهمتهم في الحياة العامة

و اجب وطائع عليهم. 5- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد أعضاؤه، ويتم اختيار هو بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين اعضاء مجلس اللواب السورى ومجلس الأمة العصري.

بتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
 ٦- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، و لا تتزع الملكية الا

للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل، وفقا للقانون. ٧- إنشاء الضرانب العامة أو تعديلها أو الخاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أداسها فـى

غير الأحوال المبينة في القانون. ٨- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضانهم لغير القانون.  ٩-كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سوريا وفي مصدر تبقى سارية المفعول بالنطاق الإثليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها.

• ١- تَتَكُونَ الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: سوريا ومصر

١١ - يشكل في كال إلليم مجلس تغنيذى، يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويعارفه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على الدراح رئيس المجلس التغيذى بقرار من رئيس الجمهورية.

١٢- تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية.

١٣- يتبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من مسوريا ومصر، وبيـن الدول الأخرى، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول فى النطاق الإثليمـى المقرر لها عند ليرامها، ووفقا لقواعد القانون الدولى.

٤ أ- بقتى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولا بها في كل من سوريا ومصر،
 إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقر ارات من رئيس الجمهورية.

 ٥ - وكون المواطنون تعداد قوموا للعمل على تحقيق الأهداف القومية، واحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من اللولمي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

١٦- تتخذ الإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.

 ١٧- يجرى الاستفتاء على الوحدة، وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة في يوم الجمعة الموافق ٢١ فير إير سنة ١٩٥٨.

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة :

هنا لابد من وقفة أتحدث فيها عن دستور ١٦ يناير، الذي كان مجلسكم أعظم نتائجه، إن هذا الدستور خالد، ولم يكن معقو لا أن الثورة التي وضعته وأعلنت قيامه - منبثقا من صميم ارادة الشعب، وخلاصة تجاربه - ترضى لهذا الدستور أن يسقط أو يضيع.

ولكن المستور؛ كما قلت لحضر اتكم، يوم كان لى شرف الحديث إليكسم هذا، فى يوم ١٦ يناير الماضى، ليس مجرد النصوص الجامدة، وإنما هو الحركة الدائمة اليقطة، فى اتجاه المستقبل الذى نمعى اليه، وهو الإطار الذى ينظم هذه الحركة، ويجمع صغوفها.

ولقد وقعت حركة هائلة، جمعت شعبين من أماة واحدة في جمهورية متحدة، وكان الإد أن يسمع الإطار لكي يستطيع أن يضم اللطاق الجنيد؛ أذلك كان الإد المستور ١٦ يشاير أن يدخل في تجربة حياة أنسح وأرحب، كذلك كان الإد المجلسكم الذي كان أعظم نتائج دستور ١٦ يناير أن يدخل نفس التجربة.

## أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة :

قلت لحضر اتكم مرة، إننا نعتيركم مجلس الثورة الجديد، باعتبار أن الثورة مستمرة، وإنــه لمما يدعو إلى الأمل أن تجربة الشهور القابلة التى مضــت، منذ بدأ مجلسكم يصار من عملــه، كانت تبشر بتعاون كامل، يستهدف صيانة مصالح الشعب، ويسعى إلى بناء المجتمع الجديد. وإنه لحق علينا أن نقول لحضر اتكم - فى هذه اللحظات الفاصلـة فى تـازيخ شـعبنا - إنكـم كلتم على خير ما كنا نؤمل ونتملى، وإن مشاركتكم لنا فـى المعدنوليات كانت خير عون لنـا فيما مضينا التحقيقه من الأمور .

وايه لمما يسعدني، أن التطور العظيم الذي نعيشه، أن ينهى صحبتنا على الطريق، وقدما هو على العكس، سيقوى الاواصر بيننا، ويشد الصلات، ويجعلنا فيما نمن مقلون عليه اكثر النفاعا وأكثر صلابة، وأعز وحدة وتضامنا.

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة :

على الذي أرى أنه من واجبى - في هذه اللحظات - أن أصدار حكم وشعب الجمهورية العربية المتحدة كله محكم، أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، إن رحلتنا عليه ليست نز هة نروح بها عن النفس، وإنما رحلتنا هي مشاق ومتاعب، وكفاح وجهاد، ولكن هذه كلها هي الثمن العادل الأصل الكبير الذي تسعير إلى

ولسوف يضاعف من مصاعب ما سوف القاء الملمنا على الطريق أن النين لا تروقهم وحدة سوريا ومصر ، ولا توافق أغراضهم، أن يتقبلو ها بالرضا والسكوت، وقعا ستكون المعناعي، وستكون المحاولات، وستكون المناورات.

لهذا أقول لكم من الآن: إننا في سعينا على طريق أملنا يجب أن نظل مفتوحي الأعين -منتبهي الحس والوجدان.

## أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

إننا نعيش فترة رائمة، ولكن علينا أن ندرك أن لهذه الفترة الرائعة أخطرها أيضا، وريما كانت شهوات الفسنا هي أكبر الأخطار التي يتعين علينا مواجهتها، لقد مرت علينا قرون من الزمان وأحلامنا وأمانينا، ورغباتنا وأهدافنا، حبيسة وراء الحواجز والسدود التي صنعها الإمدتمار

تدفق الفيضان. ولقد كان هذا هو التفسير الحقيقي لسرعة الحوادث في جيلنا، وهذا لمر طبيعي، بعد لجيل

عديدة مكبوتة، ولكن هذا أيضا تحذير كما هو تفسير . إنه تحذير بان من أول واجبائنا أن نقيم من الحكمة خزانات على أمانينــا، ثم نفتح عيونــها ليمر التياو .. على شكل الفيضان المنظم، ولا يقفز فوق رعوسنا كالطوفان العلى الشعيد.

#### أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

إنني ولثن أن التجرية التي نواجهها اليوم ستحقق كل ما يرجوه لها هؤلاء النين عملوا لمشرق فجرها، طوال الليل الموحش المطلع.

وَّلْهَ لَمُمَّا بِوَكَدُ تَقَتَى أَن اللهِ - تَعَالَت تَدرته - قد جمع تَلَبْنَا بِقَلْب خير رفيق على طريق، خير سند في معركة، وخير قريب، خير أخ، وخير حبيب. لقد لكد شعب سوريا بتجارب الأيام، تجربة بعد تجربة، أنه طليعة القومية العربية، وأنسه رأس الحربة في انتفاعها، وأنه الحارس الأمين لتراثها المجيد.

ليها المواطنون أحضاء مجلس الأمة : لقد برخ أمل جديد على أقق هذا الشرق. إن دولة جديدة تتبعث فى قلبه، اقد قامت دولة كبرى فى هذا الشرق، ابست دخيلة فيه، ولا خلصبة، ليست عاديمة عليه ولا مستحدية، دولة تممى ولا تبدد، تصون ولا تبدد، تقرى و لا تضمضه، توحد ولا تقرق، تفسلم ولا تقرط، تشد أور الصديق، تود كبد العصو، لا تتعرب ولا تقصمت، لا تتحرف ولا تقصار، توكد العمل، تتمع السلام، توفر الرخاء لها ولمن حولها، وللشر جميعا، بقدر ما تقصل وتطبق.

أيها الإفرة المواطنون أعضاء مجلس الأمة : وقتكم الله، وبارك لكم وحدتكم، وحمى جمهوريتكم العربية للمتحدة. والعسلام عليكم ورحمة الله ويوركاته، (٤)

## صور الأربع استقالات التى تقدم بها بعض السوزراء السوريين فى دولة الوحسدة

#### بعدم الله الرحمن الرحيم

رياسة الجمهورية نائب الرئيس

سيادة الرئيس.. فانق التحية والاحترام

إننى إذ أبدادر بفسح المجال امام سيانتكم الانتماء من سنتوقفون الخنيار هم اخدمة الجمهورية، لا بدلي من أن أشير إلى أن هذه الرغبة قد أحريت عنها بمناسبات عدة. وإننى الأرجم من سيادتكم أن التكوا من اللية الصادقة والصراحة والأمانة بكل ما أبديته السيادتكم من أراء متواضعة، وما قمت به من حمل خلال العامين المنصرمين.

لكون ممثناً إذا تمكنت من توبيحكم وشكركم. راجبا اسيادتكم التوفيق بخدمة القضية العربية وللجمهورية العربية المتحدة الإزدهار والثقدم.

أكرم الحوراتي

.1909 - 17 - 76

## بسم الله الرحمن الرحيم

### وزير الثقافة والإرشاد القومى

القاهرة ۲۶ دیسمبر ۱۹۵۹

سيادة الرئيس ..

#### تحية عربية، أما بعد:

فقد مضت سنتان تقريبا على قيام جمهوريتنا العزيزة، عملت خلالمهما على أداء كل مما استطعت أداءه من خدمة في سبيل تدعيم وحدة جمهوريتنا وتحقيق أهدالها القومية، سمواء بسا أبديت أسيادتكم من أراء كان راندى فيها الصراحة والإخلاص، أو بسا قمت من عصل في العراكة الوزارية التي تمثلنها.

ولكنى شعرت منذَ مدة غير قصيرة، وأشعر الآن أكثر، أن ثمة عوامل سلبية قد مكنتها الظروف من التغلب على العوامل الإيجابية التى لا بد منها لتدعيم وحدة جمهوريتنا وبناء نهضتها، وأصبح من المتخر على معها أن أودى أية خدمة مجدية.

لهذا لم لجد بداً من أن أتقد إلى سيلانكم بلديقالتي هذه ، مُؤكدا أنها لن تؤثر أبدا في أيماني العميق بمستقبل جمهوريتنا الغالية التي كان لكم اليد الطولي في الخامة ها، ومتعاب على الله أن بأخذ بيدكم لما فيه قرة وحدتها، وخيرها، وازدهارها

وفي الختام أرجو يأسيادة الرئيس أن يسمع لكم وتلكم بتحديد موحد لزيار تكم؛ كي أقدم لكم خالص الشكر على الثقة التي أوليتموليها طيلة هذه الفترة.

أدامكم الله يا سيادة الرئيس ذخرا الأمننا العربية وجمهوريتنا العربية الغالية.

وزير المثقافة والإرشاد القومى المركز ف صلاح الدين البيطار

#### السيد/ رئيس الجمهورية العربية المتحدة

أرجو إطاني من منصبى، شاكر الكم ثقتكم الغالية، متمانيا العزة والمجد لجمهوريتنا الفتيه بقيادتكم الحميدة. ودمتم

ىمشق ١٩٥٩/١٢/٢٣

وزير الشلون الاجتماعية والعمل التنفيذى عبد الغنى قنوت

سيادة رئيس الجمهورية العربية المتحدة:

لرجو إعفانى من مهمتى كوزير للإصلاح الزراعى، شاكرا لسيادتكم ثقتكم الغالية. حفظ الله جمهوريتنا ووفقكم فى خدمة لمنتا العربية.

دمشق / ۱۹۰۹/۱۲/۲۳

مصطفى حمدون

# نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى صباح يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٦١سنة من إذاعة القاهرة

أيها المواطنون . .

أتحدث إليكم من دار الإذاعة في القاهرة، وهذه هي أول مرة أنتقل فيها بلى دار الإذاعة الأحدث إلى الشعب

فى كُلُّ الْظُروف التى قابلتنا لم انتقل إلى دار الإذاعة، ولكن اليوم نقابل ظرفا يوثر على الأهداف الكبرى التي مصباح اليوم الأهداف الكبرى التى كفضنا من أجلها؛ فقد قامت بعض قولت الجيش فى دمشق صبباح اليوم وهى قولت صغيرة ــ بالتحرك من معسكر قطنة واستولت على الإذاعة فى دمشق، وحاصرت مقر القيادة، وأذاعت بيانات متثالية، هذا العمل يوثر على وحنتنا الوطنية.

هذا هو ما دعائى إلى أن أنتقل إلى الإذاعة لأتحدث الدِّكم في سنة 190 تعرضنا للحوان البريطانى الفرنسى الإسرائلي، ماانتقلتى إلى الإذاعة علنان كنت أعرف إن طينا كلنا واجبات مقدمة نحو حماية بلننا، أنتقلت النهارة للإذاعة؛ لأن ما حدث اليوم لقطر مما حدث في 1901،

ما حدث في ١٩٥٦ كان عدوانا خارجيا، ما حدث اليوم هو صل يؤثر على الأهداف اللــي لندينا بها جميعا، هم و عمل يؤثر على كالحدا الطويل في سبيل عروبتنا وفي سبيل امتدا العربية، هم عمل يؤثر على دعوة القرمية العربية اللي استشهد من أجلها الآباء، و استشهد من أجلها الأجداد، هو عمل يؤثر على كل الشعارات اللــي لحنا رفعناها، هو عمل يؤثر على حاصرينا و حصل يؤثر على حاصريا و مستقلدا.

أى القسام في الوحدة الوطلية هو أخطر بكثير من أى عدوان خارجي. الوحدة الوطنية كانت دائما لمن الحرجي الوحدة الوطنية كانت دائما لهي الدرع الوقي المهذه كانت دائما لهي الدرع الوقي المهذه الجميعيورية العربية المتحدة ضد اعذائها العي قاموا من أول بوم التيامها، بعارايوها ويعملوا على القضاء عليها. الوحدة الوطنية هي اللي دعتى النهارده إلى أن أتحرك إلى الإناعة الإنجاءة لأتحدث إليكم. العدوان الضارجي لم يدعني بأي حال إلى أن أتحرك إلى الإناعة المنابة هي أمان هذه الجمهورية.

تحركت بعض قوات من الجيش، حاصرت قوادة الجيش، استولت على الإذاعة، وأعلنت بيلانات متعددة، أربعة بيلانت. من مسئول عن أن يحمى الجمهورية العربية المتعدة، من هو المسئول عن حماية الوحدة العربية و القومية العربية؟ البيانات اللى أفيعت تكلمت عن القومية العربية، و نكامت عن الرحدة العربية، و تكلمت عن الوحدة المقدسة، ولكن من العمل الذي قام به بعض الوارد الجيش الأول اليوم بنسج مع الكلم عن الوحدة العربية، ينسجم مع المكلم عن الوحدة المقدمة، ينسجم مع أهدافنا التى نائت دائما بالوحدة العربية والقومية العربية؟ إن أى عمل يؤثر على الوحدة الوطنية إنما هو ضربة فى صميم الوحدة، وهو ضربة فى صميم التومية العربية.

قد يعتقد بعض الناس أنى سأنتهز هذه الغرصة حتى أعان فك الجمهورية العربية المتحدة، أنا غير قلار على فك الجمهورية العربية المتحدة، وليس من سلطتى، وليس من شيمتى باى حال من الأحوال أن أعلن فك الجمهورية العربية المتحدة، أو حسل الجمهورية العربية المتحدة

اعداونا من أربع سنوات بينادوا بحل الجمهورية العربية المتحدة. إسرائيل بتسادى بحل الجمهورية العربية المتحدة. الاستعمار وأعوان الاستعمار بينادوا بحل الجمهورية العربية المتحدة، كل أعداء العرب في كل مكان بينادوا بحل الجمهورية العربية المتحدة.

المستحدة من المصور على من المحول أن المضم إلى أعداء الأمة العربية، ولا يمكن بأى حال من الأحول أن المضم إلى أعداء الرحل المربية المتحدة. الأحول أن النسم إلى أعداء الرحل العربية واقول إلى أعان حل الجمهورية العربية المتحدة. النا مسئول تجاه كل سوري وتجاه كل مصري وتجاه كل عربي في هذا الوطن العربي،

به مسول عن هذه الجمهورية وعن حملية هذه الجمهورية . مسول عن هذه الجمهورية وعن حملية هذه الجمهورية . كل نو د من الناء الجمهورية العربية المتحدة مسول عن حملية هذه الجمهورية، وأهداف

كل قرد من ابناء الجمهورية العربية المتحدة مستول عن حماية هذه الجمهوريـــــــــــ و اهدافت هذه الجمهورية. كل قرد من الواد الجيش - جيش الجمهورية العربيــــة المتحدة - مستول عن حماية هذه الجمهورية، وعن أهداف هذه الجمهورية .

كل فرد من ابذاء الوطن العربي معدول عن حماية هذه الجمهورية، وأهداف هذه الجمهورية؛ لأن هذه الجمهورية هي طليعة الكفاح العربي، وهي طليعة الوحدة العربية، وهي قاحدة الكفاح العربي، وهي قاعدة الوحدة العربية والقومية العربية.

معوريا كانت دايما هي اللي بتنادي بهذه الأهداف، دمشق كانت دائما هي قلب العروبـــة النابض اللي بينادي بالوحدة العربية على مر السنين وعلى مر الأيام. دمشق كــانت دائما هي القلعة الحصينة في وجه الاستعمار، وفي وجه أعداء الأمة العربية، وفي وجه أعداء وحدة

الوطن العربي. كانت القلاع تشسلم ولكن سوريا لم تستسلم أبداء ولكنها استمرت ترفيع راية الوحدة العربية، وراية القومية العربية عالية، واستطاعت بتصمومها وبإرادتها في سنة ١٩٥٨ أن تفرض هذه الوحدة، وأن تقيمها، وأن تضمها موضع التنفيذ، وأن تعلن قيام الجمهورية العربية، وأنا غير قادر أيها الإضوء، بأي حال من الأحوال، أن أعلن - تقيمة هذا العمل الرابع الذي يا مدر الله أن الترابعة التحديد المعادلة العمل المعادلة التعادلة عدد المعادلة العمل المعادلة التعادلة عدد المعادلة التعادلة التعادلة التعادلة التعادلة المعادلة التعادلة الت

العربية , ولنا غير قادر أيها الإخوة باي حال من الأحوال، أن أعلن - نتوجة هذا العمل الملائض الذي قلم به بعض الأثور الناين غرر بهم – أن الجمهورية العربية المتحدة قد انطـت، أن أعلن هذا أبدا باي حال من الأحوال مهما جابهني من المتاعب. فقد جابهتني متاعب كثيرة في هذه السنين الأربعة جابهتني متاعب ساعدت على قيامـها

قد جابيتنى مناحب كثيرة في هذه السنين الأربع؛ جابيتنى مناعب ساعدت على قياسها جميع القري التى وقلت دائما على مر السنين ضد الوحدة العربية، وضد القومية العربيبة، فلم لكفر لبدا بالقومية العربية، ولم لكفر لبدا بالموحدة العربية، ولم أنسعر بالضيق رغم المتاعب التى لاتيتها .

كلكم أيها الإخوة تعرفون كيف قامت الوحدة في سنة ١٩٥٨ وكان الجيش السوري في هذا الوقي المنافقة على المنافقة على ا

معروفة لكل فرد فيكم؟ وكان أول أساس لهذه الوحدة الأساس الذى تكلمت عنه مع من تكلمو ا معى عن الوحدة الوطنية، وبعد الجيش عن السياسة؛ لأن الجيش إذا نخطل في السياسة فإنه يقسم البلد إلى ثميع راحزاب، الجيش إذا تدخل في السياسة أو إذا تشخل بعض الدراد الجيش في السياسة قلا بد أن يتصدى لهم بعض الأفراد الأخرين، وإلى أين سيكون الدال، وإلى أين سيكون المصورة؟

ان الأحداء يتربصون بنا من كل جلاب، إن إسرائيل تتربص بنا، إن الرجيعة تتربص بنا، إن الاستعمار يتربص بنا, وقد كانت سوريا دائما هي هدف الاستعمار، بهدف إلى تقسيمها، يهدف إلى تقطيع أوصالها

ومنذ أيام قلت في خطاب لى عن حديث لأحد الأحزاب الإسرائيلية في معركة الانتخابات: لقد قالم الخلات هناك فرسة أننا حينما تو الت الانقلابات في سوريا حتى نستطيع أن تستولى على الأجزاء الذي توجد بجانب بحيرة طبرية والتي يسيطر منها الجيش السوري على مواقع لدر الدارية

هذا هو الحال إن أى عمل ضد هذه الوحدة العربية، وضد الجمهورية العربية المتحدة، إنما هو عمل ضد كل فود من أبناء هذه الجمهورية، وضد كل فرد من أبناء هذه الأمة العربية، وضد الشعارات التي رفعها كل فود منا، وضد الأهداف التي عملنا على تحقيقها .

مداً إليها الإخرة المراملنون هو رد فعلي الأول لهذه الحركة التي قامت بها قرة منظيرة من قوات المجلوبة والمراكة المراكة التي المراكة التي المراكة التي المراكة والمراكة والمراكة وعن المراكة المراكة والمراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة المراكة المراكة المراكة المراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة والمراكة والمراكة

مذذ أول يوم قامت فيه الجمهورية العربية المتحدة تعرضت جمهوريتكم إلى حملات ممندة و المحالات المحملات المعالية المستوات المعالية ال

لها لم توثر بأى حال من الأحوال؛ فلشعب مو الشعب الذى نادى دائما بالقومية العربية والوحدة العربية، والجيش هو الجيش الذى اكام هذه الجمهورية العربية المتحدة ليضم أهداف الشعب وشعاراته موضع التنفيذ .

واليوم إيها الإخواء إذا قامت أو ة مسغيرة من قواتنا المسلحة لتقوم بهذا العمل، وتضرب الرامل الكبير، ثم لتضرب شعار القومية العربية، ثم تعلن في بياناتها أنها الوحدة، وتضرب الأمل الكبير، ثم لتضرب شعار القومية العربية الما قامت بحركتها من أجل الوحدة المقدسة، ومن أجل سوريا الشائرة قامت تشارع ممن تشار؟ كيف يشار العربي، وهو يعمل ضد شعبه وضد وطله، وضد لدارا مدى

كيف نقول إننا نثار ونحن ننفذ أهداف أحداء الجمهورية، وأعداء القومية العربية؟ إننى أيها الإخوة المواطنون، أشعر بالأمى والأسف وأنا أتحدث إليكم هذا الصباح هذا الحديث؛ لأمى لأول مرة أشعر بالوحدة الوطنية وهى نتائر بتحرك قوة من قوات الجيش الأول من مصدكرها في قطئة، اتحاصر القيادة في دمشق وانستولي على الإذاعة، ثم تنبع بعد ذلك بيانات تتكلم عن الوحدة المقدمة، وعن الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج. ثم بعد هذا تتكلم عن القرارات الثورية وتقول إن الحكومة الصدرت قرارات مدمتها ثورية والثورة منها براء، قرارات ظاهرها الرحمة، بالحنها العذاب

إِنْ هذه الحركة التي قامت بها هذه القوة الصغيرة تقوم وتعلن أنها صد القرارات المشورية، القرارات

من ألجل من أطنا هذه القرار آن؟ من ألجل فرد من الأفراد، أو من ألجل حفدة من الذلم؟ أعلنا هذه القرارات من لجل الشعب، ومن ألجل حقوق هذا الشعب، ومن ألجل القضاء على الاستغلال، ومن ألجل القضاء على الاستبداد، ومن ألجل إقامة عدالة اجتماعية. لا يمكن تشعب باى حال من الأحوال أن يشعر بالحرية الحقيقية إلا إذا شعر بالعدالة الإجتماعية.

ان الجيش الأول في كل مكان في مدوريا يتحرك الآن بعد أن صدرت له الأوامر إلى دمشق ليوقف هذه الحركة وليوقف هذا التمرد، ليوقف الطعنة التي توجه إلى قلب القومية العربية، وليوقف الطعنة التي توجه إلى ظهر الوحدة العربية، وليوقف الطعنة التي توجه إلى الكرامة العربية والثورة العربية

ولكن من أجلً من تعنك للدماء؟ ولمصلحة من تعنك الدماء؟ إن الجنود الذين قناموا بهذه الحركة هم من أبناء الشعب من أجل من القرارات الثورية التي صدرت؟ من أجل هؤلاء الجنود. ليس الجندي إلا الفلاح، وإلا العامل، ابن الفلاح وابن العامل.

تحديد الملكية من أجل الفلاح، ومن أجل حرية الفلاح، القرارات الثورية الاشتراكية من أجل العامل، ومن أجل أن يكون لـه فــى وطنــه المعساواة المعساواة الحقيقيــة، المعساواة الاجتماعية مع المعلواة السيامية

هذا أبيها الإخوة المواطنون هو ما أتولم، أن أعلن أبدا بأى حال من الأحوال، أننى انتهز شده الفرصة بعد المتاعب التى قابلتها لأعلن حل الجمهورية العربية المتحدة. قانا مسلول عن هذه الجمهورية من القامشالي للي أسوان وأنا مسئول عن كل فرد من أبشاء هذه الجمهورية. وأنا مسئول عن الأهداف التى أعلنتموها، والتى قبلت تحقيقها محكم، مسئول عن الوحدة العربية، وعن دعوة القومية العربية. أن أنتيز هذه الفرصة أبيها الإخوة والتول فاتحل عنى المتاعب وأعلن حل المتاعب وأعلن حل المتاعب وأعلن حل المتاعب وأعلن حل القلها رغم إرادتي، لأنى آمنت بالأهداف التى إعلنها هذا الشعب.

آمنت بالأهداف التى أعلنتها الأمة العربية، آمنت بالأهداف التى صممت سوريا على نعها وعلى تحقيقها، وقالت لى: تعلون، فتعاونت، وقالت لى: المنتحد، فـاتحدت، وقـالت لى: نلسر فى الطريق، فسرت فى الطريق. وكنت أعرف أيها الإخوة فى عــام ١٩٥٨، أن الوحدة بمفعولها للممتوري ليست بالأمر العمل ولكنها أمر صعب. وقلت هذا لمـن طـالبوني بـالوحدة في عام ١٩٥٨.

قلت أيم: فلنميد الوحدة؛ لأن الوحدة تحتاج إلى تمهيد. فللوحدة متاعب والوحدة مشاكل والوحدة مشاكل والوحدة مشاكل والوحدة التي الأمداف التي المداف التي الأمداف التي الأمداف التي الأمداف التي المداف التي المداف التي المداف التي المدافقة على المتحد للمدافعي، ولكن المعلمان قلبي، وليطمن قلبي على المستقبل، قالوا: وماذا عن سوريا هل تترك سوريا؟ هل تتركها انتتاز عها الأحقد، هل تترك سوريا التصيح؟ قلت: إبدا إن سوريا بالنسبة في وطني، وإن سوريا بالنسبة في وطني، وإن سوريا بالنسبة في الوطن الوطن العربي الذي أملت به .

وقلت: إننى أقبل بالوحدة، ولكنسى حينما أقبل بالوحدة فاندا لن أفرط فيها بأى حال من الأحول، ولم المن الأحول، ولم أ الأحوال، حينما أقبل الوحدة معامير في طريق فوراتنا التي الينا على انفسنا أن نحقق مبائدتها: القضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال، والقضاء على الاحتكار، وإقامة على الاحتكار، وإقامة

سرت في هذا الخط المرسوم الذّي أعلناه دائما، وعملت على تحقيقه من أجل حرية الفرد، ومن أجل كرامة الفرد, سرت في هذا الغط المرسوم، وأنا أشعر أنى بهذا لحقق أهداف كل فرد من أبناء الجمهورية العربية المتحدة سواء في سوريا أو في مصر .

واليوم أيها الإخوة المواطنون؛ أشعر بالأسى وأنا أتحدث إليكم هذا الحديث، بعد أن سارت جمهوريتنا في طريق العدالة الاجتماعية، وفي طريق القوة وفي طريق البناء. أشعر بالأسى وأنا أتحدث الدكم، وأنا أشعر أن الوحدة الوطنية اليوم تشكّرت بتحرك هذه القوات، وبإعلان هذه المبيانات. اليوم أيها الإخوة أشعر بالأسى لأنى لا أتصور أن مماء العرب تسنك بأيدي العد،

قد كلت سوريا دائما في قلب الوحدة، كلت سرريا هي قلب العربية، وكان الشعب العربية، وكان الشعب العربية، وكان الشعب العربية، وكان المام عن أجل العام عن أجل العربية عن أجل العربية العربية، أن أعلام العربي لن يقبل أبدا أن تتكس فررته، والجيش العربي لن يقبل أبدا أن تتكس فررته، السياسة وفررته العيامية وفررته الاجتماعية.

والله يوفقكم أيها الإخوة. والسلام عليكم ورحمة الله.

# الخطاب الثانى الساعة ٧ مساء يوم ٢٨سبتمبر سنة ١٩٦١ من إذاعة القاهرة

#### أيها المواطنون :

لقد كان لول ما فعلته هـذا الصعباح، هـو أن ذهبت إلى دار الإذاعـة لأطلـع الشـعب علـى حقيقة ما يجرى، وإنى أعود الأن مرة الحرى إلى مخاطبتكم؛ لأنى أريد أن تعرفوا جميعا منــى تفاصيل الموقف مثل ما أعرف.

بين التمرد المؤسف الذي حدث صباح اليوم في دمشق، أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمربية المتوسف الذي حدث صباح اليوم في دمشق، أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمجهزرية العربية المتحدة، وبالنسبة لإستقرار ها، وبالنسبة لتدرتها على تحقيق أمال شعبها. وليمكن على المختلفات أن تعرفوا كل شيء وأن يكون بحثكم المائمة مع مع حثى أد وتراركم فيه مع قرارى، لقد أخبرتكم في الصباح بعد حتى، قرالت البيانات وفيها هجوم واضح على الوحدة العربية وعلى القرار والت الإمانية على القرار التي المتحدة، على القرار التحديدة العربية، فيه إلكار لكام قامت به حركة المحددة العربية، فيه إلكار لكام قامت به حركة المحددة العربية، فيه إلكار لكام المثل وكل المتحدة العربية، فيه إلكار لكام المثل وكل التمنية، فيه إلكار الكام المثل وكل التمنية، فيه إلكار الكام المبادئ وكل المثل وكل القرائي، أمنا بها، وإلى كالخط في سبيلها.

هذا البيان الذي تصدى للقرارات القورية الأغيرة التي نادت بالحدالة الاجتماعية، والتي نادت بالحدالة الاجتماعية، والتي نادت بالقضاء على الاحتكار، والتي نادت بالقضاء على الاحتكار، والتي نادت بالقاصة حدالة لجناعية، والخامة المعال الا يمكن أن لجناعية، والخامة القول لا يمكن أن يقل إلا من رجعي، أو إلا من متآمر مع القوى الرجعية، أو القوى الاستعمارية. ولم يكن الشعب السورى أيها الأخوة أو لم يكن الشعب في الجمهورية العربية المتحدة - إلا القسعب التندى يعمل على أن يحصل على أهدافه في الجمهورية الديم والمعداواة، أهدافه في الدالة والديمة والمهداواة، أهدافه في

ستنه والسيس بالمناس المداف المداف المترات دائم من أبل هذه الأهداف، قبل المداف، قبل المداف، قبل المداف، قبل المداف، ويما المداف، ويما المداف، ويما المداف، ويما المداف، ويما المداف، والمداف، والمداف، والاخطرة في سبل وضع هذه الأهداف موضع التقيد. عدالة لجماعية من لجل المواطن على وطاف، عدالة لجماعية من لجل المواطن على عمله، عدالة لجماعية صند الإقطاع ومن أجل الفلام، من لجل كرامة الإنسان.

كانت هذه هي آمال شعب الجمهورية العربية المتحدة ، وكانت هذه هي الطريق التي سرفا فيها؛ الحياة الحرة الكريمة لكل فرد، لا إقطاع، لا استغلال، لا لحتكار ، لا سيطرة الرأس سرفا فيها؛ الحياة الحرة الكريمة لكل فرد، لا إقطاع، لا استغلال، لا لحتكارية على القرت على المجتماعية، عدالة المجتماعية، عدالة المجتماعية، عدالة المجتمورية المجتماعية المجتمورية المجتمورية المجرورية المجرورية المجرورية المجروبة المجتماعية المجتماعية المجتماعية المجتماعية المجتماعية والمدالة المجتماعية والمدالة الاجتماعية والمدالة الاجتماعية. كان هذا همو صا هاجمه الديان الذاتي، الذي الذاتي، الذي الذاتي، الذي الداتية المجتماعية والمدالة الاجتماعية كان هذا همو صا هاجمه الديان الذاتي، الذي اذاته الضاباط المتحدودة المتحددة المدالة المحتماعية والمدالة الاجتماعية كان هذا همو صا هاجمه الديان الذاتي، الذي اذاته الضاباط المتحددة المجتماعية والمدالة الاجتماعية كان هذا همو صا هاجمه الديان الذاتي، الذي اذاته الضاباط

و يعد هذا - أيها الإخرة - هب الشعب في جميع أنصاء سوريا، هب الشعب في دمشق، و أظهر عن معناء من أجل الوحدة و أظهر عن معناء وعن أصالته، وفع الشعارات التي رفعها دائما، شعارات من أجل الوحدة المعتمدة، وشعارات من أجل فداء الوحدة بالارواح ويائده، وشعارات من أجل فداء الوحدة بالأرواح ويائده، وهب الشعب أيضا في حاب، هب الشعب ينظاهر وينادى بأهداله التي طالما نادى بها الآباء والأجداد، بل أستشهد من أجلها الآباء والأجداد، بل يخف هذا الشعب

بن الشعب حينما أظهر أرائته أظهرها في وضع النبار، أن الشعب حينما أطن الرحدة أعلنها في وضع النبار، وأناء أبيا الإخرة المواطنون، إنني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أتخلى عن هذا الشعب، هذا الشعب الذي لم يتخل عن مبلاته، والذي لم يتخل عن إيدائه؟ إسانه بأو هذة العربية، بالقومية العربية.

لا يمكن أن أتخلى عن الذين أيدوا الرحدة في هذا اليوم وفي هذه الطروف المؤسسة، لا يمكن هذا بأي حل من الأحرال، لقد مضنى بعض الضابطاء المشروبين، وسيطروا على القيادة في منشق، وحاصروها؛ حاصروا القيادة، وحاصروا المشير وحاصروا شباط القيادة، وكلكم لم يتمكنوا أيدا من أن يحاصروا هذا الشعب، ويحاصروا إرائته، ولم يتمكنوا أبدا من أن يحاصروا إيمان هذا الشعب ويقضوا عليه.

ولمهذا فان الشعب حينما انطلق فى الشوارع يتظاهر، إنما انطلق على محينه وعلى ايمانه. لم ترهه الديابات التى تسللت فى الظاهم، ولم يرهب الشهيد المسلح، ولم ترهب البيد الت التى اعلنت فى إذاعة دمشق لأن الشعب ممنوع من التظاهر، وأن المظاهرات ميتونس عليها بقوة المسلاح، لم يو هبه هذا ابدا؛ لإن تسعب أصبل، لأنه عبر عن أصدالته، لأنه عبر عن ايدلك.

#### أيها الإخوة المواطنون:

لريدكم جميعا في هذه اللحظات أن تعرفوا كل شئء لقد مضى هؤلاء الصنباط المتمردون و هم يحاصرون القيادة في دهشق، مضوا في تزييف البرقيات، زيفرا برقيات عن حلب، ولكن حلب كنبت هذه البرقيات واعلنتها، أعلنتها عالية ألا بهنا تتمسك بالعبدى، وتتمسك بالقيم، وتتمسك بالشعارات التي سفكت من ألجلها الداء، تتمسك بها كله، أعلنت حلب هذا من كل تلبها، ومن كل روحها، ومن كل نفسها. ولم تخف، لم تخف من الدماء، ولم تخف من القوات

#### أيبها الإشوة :

لتصل الصنباط المتمردون بالوحدات، فهل كانت منىك استجابة؟ لم تكن هنىك استجابة؟ من تكن هناك استجابة. هل خانت الشجاعة الرجل؟ لم تخفيم الشجاعة؛ لأن قالد منطقة اللانقية حينما أعلنوا أنه يؤيد هذا التمرد، أعلن بالمدم لا فضد هذا الشرد، وصند هذا الصوارا، وأنه يؤيد اللوصية العربية، أم العربية، أم العربية، والمدرية الصيابة، والمنافقة عناما أعلنوا أنه يؤيد هذا الثمرد لم تخنه شجاعته، ولكنة قل إننى أؤيد المبلدئ، وأويد العثل، وأؤيد ايمان هذا الشعب بالوحدة العربية ويوثلومية العربية المنافقة العربية الع

شرر الضباط المتمردون - إيها المواطنون - وارادوا أن يساوموا المشير عبد الحكيم عامر، أرادوا أن يساوموا المشير عبد الحكيم عامر، أرادوا أن يواقق على ما أذاعوه في البيان رقم(؟)، قالوا في البيان رقم (؟)، قالوا في البيان رقم (؟)، قالوا في المبادئ البيان رقم (؟)، قالوا في المبادؤ المبادؤ المبادؤ المبادؤ المبادؤ المبادؤ المبادؤ القومية العربية، وتأييدما أيا وتعلن أنها معترمتها، تعان أنها التعرب عاصرات، وتعلن أنها لمست عناصر مخرية التهازية تزيد الإساءة التوميلة العربية، من التصارات، وتعلن أنها لمست عناصر مخرية التهازية تزيد الإساءة التوميلة، قلمت بحركتها للبياة للشعب، المسادة المبادؤ الشعب المبادؤ الشعب المبادؤ الشعب المبادؤ المبادؤ المبادة الشعب المبادؤ المبادؤ

رابى تقول اكم أيها الإخرة المواطنون: إنني كنت طول هذا اليوم على تصل مستمر بالشريخ على تصل مستمر بالشير عبد الحكيم عامر بعد إذاعة هذا البيان، وأن المشير عبد الحكيم عامر بعد إذاعة هذا البيان، وأن المشير عبد الحكيم عامر بعان بيان أن الأمور قد انتهت، ولكنه هذى فنس الوقت كانوا المشير عبد الحكيم عامر أن يعان بيانا أن الأمور قد انتهت، ولكنه هم طالبوا من قائد البيان المشير عبد الحكيم عامر أن يعان بيانا أن الأمور قد انتهت، ولكنه هم طالبوا من قائد البيان الأول الغريق، جمال فيصل أن يعان بيانا بالتهاء هذا العصيان وهذا العركة، ولكنهم في فعن الوقت كانوا يسيطرون على القيادة في مشكن هذا الوقت كانوا يسيطرون على القيادة في مشكن من على المسابق على المسابق المسابق

#### أبيها الإخوة المواطنون:

إن الذى حدث صنباح اليوم لا يقبل مساومة، ولا يقبل حلا وسطا. هكذا أومن و هكذا الرى ولجبى في هذه اللحظات. إن الجمهورية العربية المتحدة لم تقم على المساومة؛ لقد قامت على المبدأ ولم تقم على المساومة. والوحدة العربية - أيها الأخرة - لا تقيمها الصاف الحلول، ولكن اقامتها التضعيف طوال سنين طويلة. التضعيات التي بذلها الشباب ويذلها الأباء والأحداد. إلى - أيها الإخوة المواطنون - أرفض هذا العنطق، منطق العساومة ومنطق التساف الحال الحول . إن النصال على التصاف التصاف الحول . إن النصال على التحول على الحول النصاف على عروبتنا، لا يتخال على عروبتنا، أو إذا مساومنا على عروبتنا، أو إذا مساومنا على عروبتنا، أو إذا مساومنا على عرفبتا، فإننا نوقة في نفس الوقت - أيها الإخرة - وثيقة عبودية هذه الجمهورية؛ لأن هذه الجمهورية كانت دائما طليمة الكفاح العربي، وكنت دائما طليمة الكفاح العربي، وستبقى دائما - بعون الله وبايمان هذا الشعب -

إننا أبها آلإخوة لا نقبل المساومة، في سنة ١٩٥٦ وصلني إنذار من إيدن ومن موليه، هذا الإندار كان يطلب منا أن نعلم في ١٩٥٢ اساعة، وإلا تتعرض بلدنا التنمير، وإلا تتعرض بلدنا الملاحثلال ، مصر في هذا الوقت - أيه إللي حصل في القاهرة إيه إللي حصل في معمّل في معمّل في معمّل في معمّلة عن معنا ما تعرب الأحدار بالمعالمة، فلنطرب ، حين عالم يقول: لا مساومة، فلنطرب ، فلنظام على قومينتا، لا نساوم على حرينتا، لا نساوم على عروبتنا بأي حال من الأحوال.

وماذا كان الحال في دمشق - إيها الإخرة المواطنون - في هذا الوقت، في سنة 1907؟ لقد هب الشعب العربي في دمشق - إيها الإخرة المواطنون - في هذا الوقت، في سنة 1907؟ لقد هب الريطانياء ولم ترجبه فريسان ولم تركيب المصرى؛ لأنه كان يعلم أن ضياح الشعب المصرى وضياع مصر لها مناطق العروبة وضياح لمسوريا في هذا الوقت كان يعلم أن الطعلة التي توجه إلى مصر الها هي طعلة موجهة أيضا إلى كل حصن من حصون الوطن العربي. في دمشق، وموجهة أيضا إلى كل حصن من حصون الوطن العربي. في دمشق في هذه الأيام، وهب الشعب العربي، في حلب في هذه الأيام، وهب الشعب العربي في كل مكان في هذه الأيام، وقال: لا مسلومة، لا مسلومة، بل يجب إن نقائل، نقائل قتالا مستراء من لجل حريقا، ومن أجل كل امتال.

هذا كان حالدا فى سنة ١٩٥٦، لم ترهبنا بريطانيا، ولم ترهبنا فرنسا، ولم ترهبنا إسرائيل. لم نساوم على حريقنا، ولم نساوم على كرامتنا، ولم نساوم على عرويتنا، فى ممشق، وفى حلب، وفى كل بلد عربى، وفى القاهرة.

إلنا - أيها الأخرة - لم تتأخر عن تقديم أي تضحيات طلبت مناحتي يستطيع الجيش أن يورد ولجب المناطق الجيش أن يورد ولجب الأعظم ، إن الأمة لم تتأخر عن تقديم هذه التضحيوات، وكانت في هذاء وهي تقديم المجبئ هذه التضحيوات، كما حرود وقد المدافق وميتا الحربية، ما مدافق وميتا الحربية المتحدة، وأن التمرد الذي حصل صباح اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعييرا عن إرادة هذا الجيش الذي حصل صباح اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعييرا عن إرادة هذا الجيش الذي أن بدي وحتى يكون بين بين ربوع هذا الجيش الحبوش الحبوش الوطني القرى".

آن الأمة أقامت هذا الجيش الرطنى القوى لتعمى أهدافها، ولتحمى عروبتها، ولتحمى وربتها، ولتحمى وربتها، ولتحمى وربتها، ولتحمى أه ومثل المرابق التومية العربية، فإذا تمرنت بعن الأحرال أن الجيش أنه الأمة. ولقد من الأحرال أن الجيش قد تتكر المبادئ التي آمنت بها الأمة، لأن الجيش من الأمة. ولقد استمعنا إلى أن قوات الجيش في حلب وقوات الجيش في المناطق الأخرى، وقوات المبلق، لم تؤيد هذا التحرد إن التي

قامت بهذا التمرد كانت قوة صغيرة من محمكر قطئة، لم يؤيدها الشعب، لم يؤيدها لأن أى حركة في هذه الأيام إنما تعتبر حركة رجعية ضد أهداف الشعب وضد مقوماته، ضد آمال الشعب مند أمانه، ضد الأمال الذي نعمل من أجلها والتي نسير في سبيلها.

لقد عات - ليها الإخرة - عادت سوريا قبل الوحدة من هذه اليزات، واست اتصور باى حلى من الأحوال أن هناك فردا ولحدا يقبل الوحدة من هذه اليزات، واست اتصور باى حلى من الأحوال أن هناك فردا ولحدا يقبل تكرار هذه الهزات. لا أتصور هذا، ولنا أعلن بها الإخرى المن المن المناب العربية المناب المناب العربية ويا المناب المناب

لَّ لِنَّنَى فَيَ هذه اللَّحظة - لِيها الإنَّوة المُولطنون - لا أستطيع أن أقبل إلا حكم المبدا، وإلا حكم المبدا، وإلا حكم المبدا، والا حكم المبدأ اعلنه الشعب العربي اليوم هذا في مصر، وفي سوريا في دمشق، وفي سوريا في الجيش الأول الذي أعلن استئكاره لهذا العصيان.

لهذا - أيها الإخرة المواطنون - فإنى أطالب كل مواطن من الناء الجمهورية العربية المتحدة، أن يودى ولجه في خدمة العبدا، وفي خدمة العقيدة، إطالب كل جندى وكل ضابط من القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة أن يودى ولجيه.

لكرر الآن: أطلاب كل متدرد أن بحاول مواجهة نفسه وروحه وقلبه وضميره، واقول: يجب على كل متدرد أن يتحل مسئولة الشرد الذي تورط فيه، والذي أثر في أمن هذه الجمهورية، والذي أثر في مستقبل هذه الجمهورية، والذي أثر في نضل شعبها البامسل، شعبها الشجاع، من لجل الحرية، ومن الجل العدل.

#### أيها الإخوة المواطنون :

يا من أمنتم بالقومية العربية، يا من أمنتم بالمبدأ، ويا من أمنتم بالوحدة العربية، إنسى لمن أتبل المساومة، ولن أتبل حلا وسطا، وإن اتخلى عمن أيورا اليوم الجمهورية العربية والوحدة العربية. سيروا في طريق الحق، سيروا في طريق الحدل، والله يوفقكم جميها.

#### والسلام عليكم ورحمة الله .

## نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في يوم ٢٩سبتمبر سنة ١٩٦١ في ميدان الجمهورية

أيها الاخوة المواطنون:

لَّذَ الَّذِنَ أَنْ لَكُونَ معكم، وجها لوجه، في هذه الطروف المؤلمة التي تمربها الأمة العربية. لِكُم أيها الإخرة جميعا تعرفون ما حدث، اليوم الذي بدأ بالنمرد مسباح أسس، هذا اليوم النهي بالخيانة في اليل، تمرد في الصباح ثم محاولة لحل وسط، كان هذا أمرا واضحاً كل الوضوح لذا . كل الوضوح لذا

التمرد في الصبح، والبيانات اللي انقالت الصبح كانت تدل على أن هذه الحركة الانصالية الرجعية إنما تعمل من أجل الرجعية ومن أجل الاستعمار.

قد قلت في حديثي لكم بالأمس صباحاً، إن البيان الثـاني يدل على هذه الاتجاهات. ماذا حدث بعد هذا؟

كانت قرة صغيرة هي التي بدات التمرد، ولكن أرادوا أن يضالوا، أصدروا البيانات على أن مطالبهم تختص بالجيش، وعلى أنهم يوبيون حلا وسطا. غيروا صوغة البيانات السيامية التي صدرت في الصباح إلى بيانات أخرى، تقول إليم يحاولون حل بعض المطالب التي يطالب بها الجيش، وقطعا كان الواضع لأى واحد عده ذرة من الفهم أن هذه العملية هي عملية تمويه، وهي معلية كمعب وقت.

وقد قلت بالأمس، أيها الإخوة المواطلون، إنني لا يمكن باي حال من الأحوال أن أتبل حلا وسطا، لا يمكن أن نسارم على جمهور إينا؛ لأننى - أيها الإخوة - كلت أشعر أن محاولة الموصول إلى حل وسطء ومحاولة الوصول إلى تصوية، إنما هي مرحلة تكتيكية في الطريق الذي مطر فهد التعرد وصل فيه العصويل.

بعد ما رفضنا الصل الوسط، ويعد ما رفضنا المساومات ماذا ظهر؟ ظهرت الخياشة و اضحة، ظهرت أن هذه الحركة حركة انفسالية رجعية استعمارية، ظهر هذا بكل وضوح، كثفت هذه الحركة عن نفسها

كل فرد منا يتسامل : كيف تستطيع هذه القوة الصغيرة أن تسيطر؟ سيطرت بدالتر غيب، وسيطرت بدالتر غيب، وسيطرت بدالتر غيب، وسيطرت بالتر غيب، وسيطرت بالترم على المنافقة المن

ماذا حنث أيضا في حلب؟ خرجت حلب تتظاهر ، وقد استطعتم أيــها الإخــوة المواطنــون ــ بالأمس - أن تستمعوا إلى تسجيل صوتى للمظاهرات التي قامت في حلب ِ

هذا هر شعب الجمهورية العربية المتحدة، هذا هو شعب دمشق، هذا هدو الشعب العربى العربى العربى العربى العربى العربى الأسعب العربى الأصيل، هذا هو الشعب الذي يعمل من أجل المبادئ، ومن أجل العقيدة، لم ترهيه الدبابات ولم ترهبه الاسلحة، واستعرت المظاهرات في حلب طوال يوم أسس، واستعرت إذاعة حلب

ولم تر هبه الاسلحة، واستمرت المظاهرات في حلب طوال يوم امس، واستمرت إذاعة حلب طوال يوم أمس، وفي ليل أمس، تحلن أن الشحب العربي يتمسك بالمبادئ ويتمسك بـالمثل العليا. الشعب العربي لا يخدع، ولا يطعن في الظهر؛ لأنه يسير في سبيل تحقيق أهدافه وأماليه.

ماذا كان رد فعل الشعب في تبر الزور، في اللائقية، في حَدادًه في حَدادً، في حَصَر، في كل مكان؟ الشعب خرج لودانع عن وحدته اللي النامها؛ لأنبه هو اللي النام هذه الوحدة، لم تغرض

التنظيم حرج بيناسم من والمتعد على استجد مند من استجد منه من المتحدد مع مرسم. عليه هذه الوحدة بقوة عسكرية، ولكن هو الذي فنرض هذه الوحدة, كنان هذا - أيها الإخرة المواطنون - بالأمس، كان هذا هو رد فعل الشعب في سعرويا، وكنان واضحا أن الشعب قد هب ليدافع عن وحدته ضد كل العوامل الانتهازية الرجعية الاستعمارية.

إن الشّعب قد خرج ليدافع عن القومية العربية التي رفع رايتها، كأن هذا هو وضع الشعب في سورياه في كل بلد معرري، ولم يظفن الشعب السوري باي حال من الأحوال موقفه في الماضي، استمر يرفع المبادئ، لم تصلله الإذاعات التي استمرت طوال هذه السنين الأربع، والتي استمرت طوال هذه السنين الأربع، من استمرت علج المجهورية العربية، و تصل علي فصمها، وطبي حلها؛ لم تقدمه ولم تصجيل تصلله، والدليل على هذا ما استمعا اليه جميعا بالأمس من إذاعة حلب، وهو تسجيل المظاهرات التي قلب الذي هب الدفاع من وحدت، وهو تسجيل الدفاع من وحدته، والذي قلب الدفاع عن مبادئه، والذي هب والذي قام ليدافع عن وطنه وعن حريته، والذي قام ضد الرجعية، وضد الرجعية، وضد الرجعية، وضد الرجعية، وضد الموران الاستعمار.

الشعب الذى أتنصر في معاركه دائماً صد الرجعية وضد الاستعمار، والذى انتصر في معاركه دائماً صد المستعمار، والذى انتصر في معاركه دائماً صد أعوان الاستعمار، شعر في الأمس بالخطر منذ الصباح، قبل أن يظهر وجه الحركة الانقصالية الرجعية، شعر بالخطر، وشعر بالتهديد؛ لهذا هب وتظاهر، هب وتظاهر في كل مكان، يذاب أن لابد من الحفاظ على الجمهورية العربية المتحدة؛ لأنها درع المستعمل التدرية السربية المتحدة؛ لأنها درع المستعمل التدرية السربية المتحدة؛ لأنها درع المستعمل التدرية السربية المتحدة؛ لأنها درع التدرية السربية المتحدة؛ لأنها درع المستعمل المتعمل ا

القومية العربية، ولأنها درع الحرية، ولأنها درع ضد الصيبيونية وضد الاستعمار. كان هذا أيها الإفوة المواطنون هو رد الشعب بالامس، كان هذا هو تصرف الشعب بالامس، فعاذا كان تصرفنا ؟

لِنَدُّ اللهِ نَتَخُلُ عَلَيْمٍ، وَإِنَّا أَعَلَنتَ لَنَى لَنْ الْتَطْبَى عَنْ الشَّبْ الذِّي فَرِضَ الوحدة وأقامها، ولن أتخلى عن الشَّعب الذي خرج ليجابه الدبابات، وخرج ليجابه الرصاص.

وان الحلمي عن التنعب الذي خرج الجبابة الدبابات، وخرج ليجابة الرصاص. لم أتخل عن المناطق التي استمرت تؤيد الجمهورية العربية، وتؤيد الواحدة العربية، والتي استكرت الحركة الانتصالية الرجعية. وكان هذا واضحا كل الوضوح ما اذاعته طوال يوم لمس، ومساء أمس، حتى منتصف اللياء إذاعة حلب، كان الموقف في حلب، وكمان الموقف في اللانقية، خارج سيطرة هذه الفئة المتمردة، وكمان الشحب يدادي بالحفاظ على حتوقه، وعلى حريته، وعلى وحدته، فعاذا فعلت؛ فعلت الني قررت أن أمد هذه المناطق، وأن لحمي

الشعب، بإرسال قوات مسلحة من القاهر ة.

هذا - أيها الإخوة - كان قرارى بالأمس، صباح أسس، ونظير أسس قررت إرسال هذه القوات، وكان هذا أمرا مسروريا تمليه علينا الانقاضة الكبرى التى قلم بها شحب سوريا بالأمس شند العصيان، وأرسل إلى من للانقية في طلب قوات من الجمهورية العربية المتحدة حتى تحصى الشعب فعاذ لعلت أيها الإخورة؟

قررت أن ألبي هذا الذاء، وقررت أنّ أسائد الشعب الذي مساند المبيادي، ومساند الوحدة، وأصدرت الأولمر بنقل لواءين من المطلات إلى اللانقية، وأصدرت الأوامر بمصسادرة كل معقلاً. . واستخدامها في نقل لقوات.

هذا الموقف كان إمبارح الظهر، إمبارح بعد الظهر. دى القرارات اللي أنا التختها. وبدأت - أيها الإخرة - القوات تتعرك، وتحرك الإسطول، وتحركت الملازات تحمل جنود المظلات، كان فيه النين من جنود المظلات عاشان بزاوا في اللانقية، ولكن ماذا حدث؟ لقد استطاعت هذه الحركة الصغيرة أن تقضى على اسلاس العناصر الوطانية.

حدث في حلب بالأمس إنهم راحوا الإذاعة، إنهم موتوا ناس في الإذاعة، أعلنوا إليم بينضموا. أعلن أحد الضباط أنه ينضم إلى الحركة الإنقصالية الرجعية، وأعلنت اللاذقية أيضًا أنها تنضم إلى الحركة الإنقصالية الرجعية، أقصد بهذا القادة للقوات المسلحة.

وكان الموقف يستدعى التفكير، هل يسنك دم العربي بدم العربي؟ وهل يتقاتل العربي مع العربي، ولمصلحة من نسنك الدماء؟ ولمصلحة من تحارب البعض، وهناك الإعداء يتربصون بنا؟ فلصدرت الأوامر قبل منتصف الليل بتليل بالأمس بنان تعود جعيع الطائرات لتكتي كانت متجهة إلى اللانقية، ولكن صدر الأصر بعد أن أسقط ١٢٠ فرد بالبارالسوت في اللانقية، ولكن البائلين - بقي الألفين - إبينا لهم الإمار بالرجوع أو عدم التحرك.

وكانت قوة المظلات التي تحركت بالأمس قوة فيها مصريين وسوريين، لأن فيه هنا قوة مظلات سوريين، كتيبة مظلات سوريين، فيه أفراد هنا قالوا لأزم نروح، دى معركتا، ودى بلدنا، ودى أهدافنا، ودى قوميتكا. ولكن هل كان الهدف أن ندخل فى معركة بين القوات. المسلمة للجمهورية النو بيئة أبداء لم يكن هذا هو الهيف.

كان الهدف أن نحمى الشعب الذي انطلق على روحه وعلى سجيته بالأمس، ليعلن تأييده القومية العربية، ومسائدته للجمهورية العربية المتحدة!

وقد أصدرت آلأمر القوات التي نزلت في منتصف أيل أمس في اللانقية، بالا تطلق طلقة و وحدة، وبأن تقدم نفسها وتصلم نفسها إلى قائد المنطقة البحرية هناك؛ حتى لا يستك دم الحربي بدم العربي، بعد أن سحينا باقي القوات التي قامت حسب الخطة الموضوعة، التي كان مقرر! لها أن يستقط كلها قبل أول ضدوء من هذا اليوم، وكانت القوات البحرية قد وصلت إلى مثيا في اللانقية، وقد ب اللانقية، فيذا: حدث؟

أصدرت لها الأوامر بأن تصود، ولهذا اللى نزلوا طبعا فى اللانقية ١٦٠ فرداء ١٦٠ فردا ممّا و المقدمة و الممانية به مثل قوة تحارب، بعندا لهم طيارة، وتسلت بهم باللاسادي، ونشت لهم البهم ما يطلقوش طلقة و احدة. الأوامر إلى أخذوها قبل ما يطلعوا من هذا، إنهم رايجين أيؤهفوا الشعب، وليس البغت من ارسالهم أن يطلقوا الذر على الشعب ولا على الجيش.

 لظروف، وتولجه هذه اللحظات الحاممة في تاريخ الوطن العربي والأمــة العربية، أريد في هذه اللحظات أن يعرف النُعب العربي - هنــا في مصــر - أنــه أيـس هنــاك وقـت يدعونــا إلــي التممك بع و يتنا أكثر من هذا الوقت، كثر من هذه اللحظات.

لِننى أَعَرَف - لِيهَا الإَغُوة للمُولطنون - أن في النفوس هذا مرارة، وأن في النفوس هذا للم، ولكن يجب - ليها الإخوة - ألا نجعل الشعور بالمرارة يظلب العقل أو يظلب الحكمة.

لم، ولكن يجب - يها الإخوة - الا تجعل استعور بالمرارة ويشب النعل أو يشب المتعدد. إنتى أعلم - أيها الإخوة بل قد انشحت -أيها الإخوة- أعلم أن هذك الآن أصواتنا جريحة بتقتكر التازيخ. ويتقول أن لخنا طعا في الظهر في سنة ١٩٤٨ ولجنا بنصارب في فلسطين، وأن الرقت للي كنا بنحارب فيه.. في الوقت اللي كن الجيش ببواجه الصهيونية وإسرائيل طمن الجيش من الخاف.

قى هُذَا الوقت للى كنا بنقال فيه كان الملك عبد الله بينقاوض مع اليهود، ولكن ليست هذه أول الخيافات، وليست هذه هـى آخر الخيافات، ليست هذه أول الطعفات وليست هذه آخر الماحات

بعد تأميم قناة السويس ايه اللى كان بيعمله نورى السعيد؟ كان نورى السعيد بيعرض على ليدن، ويتترح على ليدن ويتوله لابد من التناز هذه الغرصة للتخلص من الثورة في مصر. طعنا، ولكن هل اثرت فينا طعنات نورى السعيد؟ أو هل أثرت فينــا طعنــات الملك عبد الشا لوبا، إنها زلتنا تصدكا بعروبتنا، وزلدتنا تمسكا بقرميتنا.

#### أيها الإخوة المواطنون :

لقد نأصرنا الدما كل حركة تحريرية من أجل الأمة العربية، ومن أجل الوطن العربي. ولل الوطن العربي. ولا تعلق المنافقة وجه الأخطار التي كانت وقد الحياة أو ولجهنا التتكر من هولاء الذين وقفا معهم وحدنا في وجه الأخطار التي كانت لتجهيا، فيه نامس بنقول هو احدا طلبنا وحدة، همه اللي طلبوا الوحدة، وهذا صحيح، هذا حقيق، ولكننا أمة عربية واحدة، في سنة المء ١٩٥١ التجهت كل الأخراب السورية، وكل التكل في الجيش السوري، وقابلتي، وطالبوا منسي تشكل المورية، وكل التكل في الجيش السوري، وقابلتي، وطالبوا منسي سيتكنل لهدمة، وأداء الوطن العربي، وكل أعداء النوهية العربية سنتكنل لهدمها، الرجعية والاستعمار. الوحدة شيء مدى منفوى حينما نقوم سديدد الأعداء المهدف الذي يوجهون إليه المطنات،

وقلت آنهم فى هذه الأيام، فى منذ 190٨، فى يناير أو يوم ١٥ يناير مسنة ١٩٥٨ بالذات، قلت لهم إن لحنا بجب أن ننتظر خمس منوات، ونجرب وحدة اقتصادية، ووحدة صدكرية، ووحدة قانية ثم نتجه بعد نالك إلى الوحدة المستورية. ليه قلت هذا الكلام؟ لأنى اعرف أن الوحدة خيام تقوم، كل صاحب مصلحة عايز مصلحته بس هى اللى تتحقق. فيه تداقش فى المصالح، فيه تتقشن فى أهداف الرأسماليين؛ كل واحد المصالح، فيه تتقشن فى أهداف الرأسماليين؛ كل واحد المسلحة بس المحدة، الدياسيين أنا ما باقولش الشعب، لجمعوا على الوحدة، الدياسيين أنا ما باقولش الشعب، لجمعوا على الوحدة، الدياسيين أنا ما باقولش الشعب، لجمعوا على الوحدة، ولكن كل ولحد كان له سب.

حياما عرضت الوحدة للإستقتاء والتى الشعب الإجماع على هذه الوحدة، بعد كده قالوا لى ايد؟ قالوا لى، ولكن سوريا تتعرض للأخطار، سوريا تتعرض الضياع، ويرفضك الوحدة إنما تتتكر لكل ما قلت بالنسبة للقومية العربية والوحدة العربية، ابن الوحدة هسى الحل الوحيد الانقذ سوريا.

وقلت لهم إن الشعب هنا فى مصر لا يمكن أن ينسى للشعب العربى وقنت معه فى سنة ١٩٥٦، لا يمكن أن ينسى للشعب السورى وقنته معه حينما حطم أنـابيب البـترول، حينمـا اعتدى الإنجايز والفرنسيون وإسرائيل علينا.

قلت لهم إن الشعب العربى هنا في مصر لا يمكن أن يرضى بأن يمس الشعب العربي نس سوريا سوء، ولهذا فاذا أقبل بهذه الوحدة، أقبلها وأنا أعام المصاعب للتي ستقابلني، أتبلها وأنا أعلم العقبات التي ستقف في طريقي، أقبلها وأنا أعرف المشاق التي سالاهها.

وفعلا - ليها الإخرة في الثلاث سنين اللي فاتوا، الثلاث سنين ونص، قابلنا متاحب كشيرة في سوريا، قابلنا مشاق كثيرة في سوريا، قابلنا مناحب لا أول لها ولا أغر، يعني بمكن ثلاثة أرباح واثني كان يضبع في محاولة حل هذه المشاكل، وفي محاولة تنليل هذه الصعاب وهذه الشئة :

وهل نحن نادمين على كل ما فعلناه؟ أبدا. لم نندم لأننا استجينا إلى ضميرنا، إلى عرويتنا، إلى روحنا.

#### أيبها الإخوة :

أنا أعرف أن ما حدث بالأمس قد يسبب من الناحية الإنسانية شعورا عبيقا بالمرارة، ولكنى لجد من راجبى فى هذه اللحظات أن أرفع صوتى محذرا، إن هذه الجمهورية يجب أن تبقى دائما قلمة القومية العربية، إن هذه الجمهورية، جمهوريتكم، يجب أن تبقى دائما سندا العربية أن العربية، دعامة المتطور العربى نحو الكفاية والعدل. لا يمكن بأى حال أن الفدر والخيانة يؤثر أن فينا بأى حال من الأحوال مهما حصل، لا يمكن أن ننسى أهدافنا، ولا ننسى عن منتا

ولم يكن - إيها الإخوة - خافيا أن هناك عناصر كثيرة تتألب على هذه الثورة العربية التى المدارة العربية التى المدارة المرارية المدارة الشعب في المدة شاملة الملاما الشعب المدارة على المدارة المد

كان هذا - أيها الإخوة المواطنون - هو المرحلة الأخيرة في كل المعارك، كانت دائما المبادئ تنتصر. وأنا قلت لكم كثيرا أن بتنتكس العبادئ، ويتنكس الشورات، ويتنكس الانتفاضات، ويتنتكس حركات التحرير، ولكن الشعوب الحية لا يمكن أن تصوت، وتسعوبنا شعوب حية، الشعب العربي شعب حي، لا يمكن أن يموت بأي حال من الأحوال.

أيها الاخوة المواطنون :

فى سنة ١٩٥٦ ولجهنا العدوان الإنجليزى الغرنسى الإسرائيلي، واستطاعت قـوات العدوان أن تحتل بورسعيد، واستمرت في يورسعيد حتى ٢٣ ديسمبر. كان كل واتحد من أبناء هذه الأمة بينادي بأن لإبد أن تقال، وكان الشعب العربي في كل مكان يطالب بالتنال، هل خلد، أن يور معدال الداء شيوا.

ول عظمى كانت صد إدادة النسب، وصد أهداف النسب، وأنا أعتقد - أيها الإخوة - أن الرجعية لم تحقق في موريا أكثر مما حققه الاستعمار سنة ١٩٥٦.

أن الرجعية في سورياً، وأعوان الاستعمار في سوريا، استطاعوا أن يلخذوا رأس جسر في دمثق، ولكن كل ما حول الحركة يكشف الحركة؛ فرح إسرائيل الهوم يكشف الحركة، تهايل الإناعات الاستعمارية يكشف الحركة، أول تهنئة لهم وتهايل كان من الملك حسين ومن التابوذي، وده طبعا بيكشف الحركة.

يوري، (دن الأبناء إن إيران مستعدة أن تعترف في الحال بالحكومة، تكوين الحكومة الحكومة الكوين الحكومة المستعدة أن تعترف في الحال بالحكومة ، تكوين الحكومة الله على وجه الحركة، وبيكشف وجه الحركة، وبيكشف وجه الحركة، الهجوم على القرارات الاشتراكية، وعلى المكاسب اللي حقتها الفلاح واللي حققها العامل، وعلى المكاسب اللي تتلفص في القضاء على الاستغلال. الهجوم على هذا إيل على أن هذه الحركة لا يمكن باي حال من الأحوال إلا أن تكون تعبيرا عن الاستعمار والرجمية، ولا يمكن أن تكون تعبيرا عن الاستعمار والرجمية، ولا يمكن أن تكون تعبيرا على الاستعمار والرجمية، تكيير المواثر الرجمية، والدوائر الاستكارية أيل الدوائر الاستكارية أيل الدوائر الاستكارية أيل المائية، الحركة الانفصائية الرجمية، والدوائر الاستكارية أيل النفسائية أيضا في نفوسنا واضح.

ولكن - ليها الإفوة المواطنون - وبغني لنا ألا نغلب اعتبارات الكبرياء، نحن نواجه ازمة من الأرمات التي تهيب بكل فود منا في اعماقه أن يلدى ننسه، قف كما يقف الرجال، دع العواطف جانبا، دع الإحساس بالمرارة، دع في نفسك رد الفعل للجحود، تذكر فقط أنك مواطن عربي حر ينتمي إلى أمة عربية حرة ينزيص بها الأعداء.

ولقد يظهر بيننا - أيها الإخرة - بعض الخونة، ولكن ينبغي لنا أن نذكر دائما أن أهداف نسائنا الطويل لا تقوم على انفعالات الساعة، وإنني لرب أنني الملب من شعب الجمهورية العربية المتحدة، في هذه المنظنات تصدية صنحمة، ولكني واثق من قدرته على ادائها، أنا ولثق - ليها الإخرة - من قدرتكم على أداء هذه التصدية وأنا أعرف - أيها الإخرة - أن طعلمة العدو تجرح الجمد، ولكنها لا تجرح القلب، ولكن طعة الصديق تمزق الثلب أو تمزق من القلب لكثر مما تصديب خلايا الجسم الحي، أعرف هذا، أعرف هذا جيدا لأني شعرت بها.

وأنا - أيها الإخوة المواطنون - أطلب الآن من هذه الأمة أن ترتفع على جرادها، وأن ترتفع على شعورها بالآم، لقد قلت بالأمس - أيها الإخوة المواطنون- إنني أماللب من كل مواطن عربي أن يؤدي ولجبه، وما زلت الآن أطلب من كل مواطن عربي أن يؤدى ولجبه. وإلى - أيها الإخوة - لأشعر الآن بأحاديس كلها نتجه مع الشعب العربي في سوريا، ولكني ولق - أيها الإخوة - أن شعب سوريا العربي الأصيل أن يقير، وأن يظلب على أمره، وأن تشكن منه الرجعية وأعوان الاستعمار، وأن يقتكن منه الاستعمار؛ لأنه كان دائما على تدرة في التضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمار، ووضع حد الرجعية، ورجال الرجعية.

#### أيها الإخوة المواطنون :

إن الوحدة هي إرادة شعبية، وإن أرضى من جائبي بأي حال من الأحوال، أن أحرل الوحدة إلى عملية عسكرية، وهذا هو السبب في إصدار الأوامر بإلغاء العمليات العسكرية بالأمس، الوحدة ارادة شعبية ولا يمكن للوحدة أن تكون عملية عسكرية، كل هذا نشعر به، ورخد نشعر النا أشد إيمانا بعروبيتا وبقرميتنا، وأشد إصرارا على أن تكون هذه المهورية هي تلعة للعروبة؛ تلعة النصل، تلعة الكناح.

ولكنى أقول أيضًا لقد حتق الشعب العربى فى سوريا، وفى هذه السنوات الأربع، حقق مكاسب كيرى، وكل هذه المكاسب أصبحت الآن ملكا لشعب سوريا، وأنا على نشة أن تسعب سوريا أن يتخلى عن المكاسب التي حققها فى السنين الماضية.

لقد استطاع الشحب السورى بعد الوحدة لن يقضى على الإهطاع، وكان الإهطاع فى سرريا يتحكم فى الفلاح، وكان الإهطاع فى سوريا يعتبر أنه يملك الأرض ويملك الفلاح، وكان الإهطاعى فى سوريا يعتبر أنه يملك الأرض ويملك الفلاح، وكان الإهطاعى فى سوريا إذا رفض الفلاح إرائته بطرده من بلده، ويطرد أهاء وعائلته وأسرته كل هذه أمرر معروفة. وحاوات كل الحركات التقدمية أن تنظم العلاكة بين العامل وصاحب الأرض - العامل الزراعى- ولكن لم يمكن بأى حال أن تنظم هذه العلاقمة، وكان العمال الزراعى، ونظمت هذه العلاقمة ، ولا العلاقة.

#### أيها الإخوة المواطنون :

لقد حقق الشعب السوري في هذه السنوات الثلاث مكاسب كبرى لم يكن في الإمكان أن تتحقق في حشرات السنين، لقد التهي الإقطاع، ووزعت الأرض على الفلاحين، وتحول الكثير من العمال الزراعيين إلى ملاك، وزعت الأرض عليهم، بهذا قضينا على الإقطاع، وقضينا على سيطرة الإقطاع، وبهذا حرر الفلاح.

وكانت هذه هي ارادة النُّبعب السوري، وقد كنت أوزع سندات التمليك في فبراير الماضي في سوريا، وكنت أشعر بروح الفلاح الذي يسئلم هذه السندات، والذي ينتقل من كوشه عاملا زراعيا إلى مالك للأرض، أصبح سيد أرضه، وسيد نفسه، وسيد ارانته.

هذه هي مكامب حققها الثمت في سوريا بعد الوحدة، وهناك مكامس أخرى؛ فقد صدر قانون العمل بمنع القصال التعمين، ثم صدرت توانين بعد ذلك بهدف القضاء على مكتلورية رأس المأن، وبهدف القضاء على الاستيداد، وبهدف القضاء على الإنحار، وبهدف القضاء على السيطرة وراس المال، سيد نفسه، وسيد إدائد، وصدرت القرارات الاشتراكية التي على مديمة بالأمس بيانفت قيادة الحركة الرجعية الإستعمارية, صدرت القرارات الاشتراكية التي من أجل من صدرت هذه القرارات؟ هل من أجل فرد، من أجل هيئة، من أجل حزب، من أجل بضعة أثواد؟ صدرت هذه القرارات من أجل الشعب السورى؛ لأن الإحتكار كان يتحكم أجل بضعة أثواد؟ صدرت هذه القرارات من أجل الشعب السورى؛ لأن الإحتكار كان يتحكم ، سواء في هذا بالتحكم في الأمعار ، وسواء في هذا بـالتحكم في الاستيراد أو أي ومديلة من الومسائل الأخرى، أو في عدم التوسع في التصنيع.

اطنا هذا وقلنا إننا نريد أن نحرر الشّعب، ولا يمكن أن تكون هنـ ك حرية وديمقر اطية طالما كانت هنك دكتتورية رأس المال، وطالما كان هنـاك استغلال وسيطرة، وطالما كان هنك لحتكار، فكانت القرارات القورية الإشتراكية معناها أن هذه المصالح تملك وتتنقل ملكيتها الشعب، لا لخمسة أو لسنة من الناس، أو لحشرة من الناس كما كانت الأمور.

مسيبه سندي معمد و بمعمد في سب ما سبك المساور و المساوريا، خمسة أفراد في مدشق كان الوضع - ليها الإخوة - ان فيه خمسة أفراد في سوريا، خمسة أفراد بيشرون الاحتكار، خمسة أفراد بيشرون الاحتكار، خمسة أفراد بيشوا الحكومة التحكم، خمسة أفراد بيسواوا الحكومة التحكم، خمسة أفراد بيسواوا الحكومة المحكومة اللي جايت النهاردة كان رئيسها عينوه تبل كده ممثل ليها. وكان محامي لمهذه والحكومة من خمسة أفراد كانت هي كل شيء، أما الشعب الخمسة مليون لم يكن لهم في هن هذا إي شيء.

منا يه في السنوات الماضية؟ نقلنا الملكية من خمسة أفراد إلى مجموع الشعب كله، قضينا على الاختكار، قضينا على سيطرة رأس السان، قضينا على دكتاتورية رأس المال. وأطفا الا يعبر أطبة في وجود دكتاتورية رأس المال؛ لأن الديمتر أطبة قد تكتب في الدساكير أو في القوانين، ولكن دكتاتورية رأس المال تقضى عليها في الحال، دكتاتورية رأس المال تستطيع أن تقصل العامل من علا، وأن تقصل الموظف من وظيفته، دكتاتورية رأس المال تستطيع أن تتحكم في رزق أي فرد أو أي شخص.

لهذا قلنا فليكن كل فرد من أبناء هذه الأمة حراء ولهذا لا نقتصر على أن تتملك حفلة من الشرىء أو خمسة من الأشخاص لهذه المصالح الكبرى، تستخدم الدولة لمصالحها، بل بجب أن يتملكها الشحب، وأعلنا هذه القرارات الاشتراكية، وقلنا إنها ديموقر اطلية اجتماعيـــة، وإذا تواجعت الديموقر اطية الاجتماعية فان يستطيح أي فرد أن يتحكم وأن يسيطر

ولكن - أيها الإخوة المواطنون - استطاعت الدوائر الرجعية، استطاعت الدوائر الرجعية، استطاعت الدوائر الاستمارية، استطاعت الأموال التي صرفها هؤلاء الناس الاستمارية، استطاعت الأموال التي صرفها هؤلاء الناس المنطقة المنسعة في سوريا لارائتهم، علشان يخضعوا الشعب في سوريا لاستمارة علشان يخضعوا الشعب في سوريا لانتهزية رأس المال، علشان يخضعوا الشعب في سوريا لتحكم رأس المال، علشان يخضعوا الشعب في سوريا لتحكم رأس المال، علشان يخضعوا الشعب في سوريا لتحكم رأس المال، علشان التمارة التي تحكم والمستمن المال، علشان المناسعة المتمارة الشعب في سوريا لتحكم النابة التالمة التي تحصل على الأرزاق.

إننى - أيها الإخوة - على ثقة أن الشعب السورى أن يفرط في المكاسب التي حققها، مش أنا أبدا اللي حقق هذه المكاسب، أنا أبدا اللي حقق هذه المكاسب، أنا أبدا اللي حقق هذه المكاسب، أن الشعب السورى أما بتكون المصالع ملك أيه، الشعب السورى أما بتكون المصالع ملك أيه، الشعب السورى أما بتقضى على الإحتكار، الشعب السورى أما بتقضى على الاحتكار، الشعب السورى أما بتملك هذه الشعب السورى أما بتملك هذه المعاسبة التي كانت تتعليها فئة احتكارية، الشعب السورى في هذا بيكون حقق مكاسب الأنه تتخلص من دكتاتورية رأس المال، الراحة.

العمل أما يمثلوا في مجلس الإدارة بقيمة عملهم لأول مرة في تلريخ أمتنا العربية. ما هذه المكامس؟ مكفس كرىء أم المدالمك المكامس؟ مكفس كرىء أم المكامس؟ مكفس كرىء أم المكامس المكامس عند الأساد الأمة. القلاح هو أساس هذه الأمة. القلاح هو أساس هذه الأمة. القلاح هو أساس هذه الأمة. القلاح هو أساس كرى الأحوال أن يممل المامل، وأن يتجهد المامل، وأن يتجهد المامل، وأن يتجهد المامل، وأن يتجهد المامل، وأن يحدل من الأحوال أن يحدل، وأن تحول كل الأرباح إلى الراباحكاري.

دده الوضع اللي كان مرجود قبل كنده ده الوضع اللي كان موجود، قضينا عليه بـلقر ار ات الشرحة اللي كان مرجود قبل كنده ده الوضع اللي كان مرجود قبل كنده ده الوضع اللي كان مرجود المتحكمة في كل شيءه الثورية الرجعية الاقتصالية ايست إلا تجبرا الا تجبرا الإنتصالية البست إلا تجبرا التعبير عن مصالح الراسمالية ودكلتقرية رئي رئي المال، ولكن أنا على ثقة ليها الإخرة، أن الشعب السررى سيحافظ على هذه المكامب لأنها لصبحت من أنيه وان يقرط فيها إذاء أن يفرط فيها لأنه إذا فرط فيها يبقرط في كل شيء، بيبلم رقابه إلى حفلة قليلة من الانتهاريين الاحتكاريين الرأسماليين الرجميين عاشان بشكورة عام عاشان يستطورها

الشعب السورى حصل على مكاسب، اتبنت خزانات فى كل مكان، بدأتا بنياه خزان سد الشعب السورى حصل على الرسونين، الشعب السورى حصل على اللورستون"، الشعب السورى حصل على مكاسب الشعب السورى المكاسب، الشعب السورى التصاديم، فى التتراك الحكرمة فى القطاع العام، فى التتمية، وفى التصاديم، السائد دى كانت خلتاتا بالشعبة لسوريا إن لحنا نستظمر بواسطة الحكرمة ٥٠٠٠ مليون ليرة، قبل الوحدة اللى استثمر قل من ٥٠٠ مليون ليرة،

من لجل من هذا ؟ هل من أجل فرد من الأفراد، أو من أجل حفنة من الناس؟ ابدا كان هذا من لجل حفنة من الناس؟ ابدا كان هذا من أجل الشعب، ومن أجل الشعب، ومن أجل الشعب، ومن أجل الشعب عزيز كريم لا تتحكم فيه الرجعية، ولا تتحكم فيه الاستغلالية، لا يتحكم فيه رأس المال، ولا تتحكم فيه دكتاتورية ولى المال، ولا تتحكم فيه الاستغلالية،

كان هذا من المكامس، وإنا على ثقة أن الشعب السورى قادر على حماية هذه المكامس. من المكلسب الأخرى التي مقتلها ألى إلا إلا خرة - إقامة الجيش الوطنى القرى، إقامة الحيش الراحي، إقامة الحيش الراحات المسلحة. وإن الأمة، وإن الشعب ضحى بالكثير من المواقعة المواقعة على هذه المكاسب، عن سوريا سيدافظ على هذه المكاسب، وأن الجيش العربي في سوريا لن يكون أداة في يد الرجعية أو يد الإستعمار.

وأنا على نُقة من هذا أيها الإخوة المواطنون، على نُقة من هذا لأن الجيش السورى لم يكن في أي يوم من الأيام في يد الرجعية، ولم يكن في يد الاستعمار.

قد تكون الرجعية قد غررت به بعض الوقت، ولكنه لم يقبل أن يغرر به أبدا. الجيش السورى هو عبارة عن القسم السورى، والشعب السورى الم يقبل أن يكون مسايعة للاستعمار وأعوانه أن مستبعة للرجعية، لم يقبل هذا أبدا بل كان دائما رافع لواء الحرية، كان دائما ضد الاستعمار، وأعوان الاستعمار. كان دائما ضد الرجعية، كان دائما ضد المسلام. أنا على ثقة - أيها الإخوة المواطنون - أن الشعب العربى في سوريا سوف يسمع صوت. المالم كله وهو يدافظ على هذه الأمات، يدافظ على المبدادئ الحرة، وهو يقف في وجبه الرجية والاستعمار وأجوان الاستعمار، وهو يقف في وجه مكتاتورية رأس المال، وهو يقف في وجه لكتاتورية رأس المال، وهو يقف في وجه التكر المبادئ والغز.

إن الجمهورية العربية - ليها الإخرة المواطنون - ستسير في الطريق وهي أشد قوة، قلعة المرية العربية، وقلعة النصال العربي، تتممك بالمبادئ في سبيل خلق مجتمع ترفرف عليه العدلة الإجتماعية.

والله يوفقنا جميعا - أيها الإخوة - والسلام عليكم ورحمة الله .

## خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى ٥ أكتوبر سنة ١٩٦١من منزله بمنشية البكرى

#### إيها الإخوة في جميع أرجاء الوطن العربي:

هذه أول مرة اسمح فيها لنفسى أن أوجه الخطاب إليكم جميعًا على هذا النحو الرسمى، ولكننى أشعر أن من حككم على، ومن واجبى حياتكم، أن المللكم على نكرى، وأن أنتح أمامكم قلبى، في هذه اللحظات الحاممة من نضال الأمة العربية، ومن كفاحها في مديل مثلها الأطلى في الوحدة والعربية.

إنك لا أرجة هذا الحديث إلى شـعب الجمهورية للعربية المتحدة وحده، لأمن اعتبر أن الماحات التي لا أن المتحدة وحده، لأمن اعتبر أن الماحات التي نطبها الآن لهنت ملكا وحداء إنها ملك تاريخ سبق، وملك حاضر يبنيه المم والعرب، وملك منتقبل نحاول تعريك، عن منتقر، الغيب، إنها ملك نضل تعيم معتمر، باق إلى الابد، من أجل هذه الأمة العربية، ومن لجل عزتها، ولهذا أربيكم جميعا أن تكونوا معنا، وأن تعييرونا كل الفكر الواعى والاقتمام.

#### أيها الإخوة:

لقد وقع في سوريا ما تعرفون جميعا، تعرفون ما حدث بالأمس، وتعرفون ما يحدث اليوم. وإذا كنت قول أكم إلنى أثابية تعلورات الحواست بقلب جريح، بالني قول لكم في نفس للوقت أن ما يشغل بلني ليس هو ما حدث حتى الآن، وإنما يشغل بلني أكثر صنه ما يمكن أن للوقت إن ما يشغل بعلى ليس الممه العربية، وعلى كيانها وعلى مستقبلها.

و أقول لكم الأن إلني أكاد أرى الأمة العربية مقدمة على محلة رهبية، وأشعر أن واجبى يحتم على محلة رهبية، وأشعر أن واجبى يحتم على أن أفعل كل ما في وسعى؛ كي أجنب الأمة العربية هذه المحلة، لكي بيقى لها دائما تتبهها إلى الأفطار المحيطة بها، وقد رتها على النصال من لجل أهدافها، لا يشخلها عن ذلك شئى، ولا يقد اها المحاجمة على العالم مرحلي مؤقت. وإلى الأول لكم جميعا، بضمير راض وقلب مستريح، إنضى لا أقبل- مسها كانت الظروف - أن أرى الشعب هذا، والشعب في سوريا، أطر ف معركة وأسحاب خلاف وشقاق.

لا أستطيع أن أتعسور في القاهرة وتعشق إلا إخوة كفاح، وإلا زملاء معركة، وإلا مثركة، وإلا مثركة، والا مثركة، ما كل علصمة عربية أخزى، مع كل مدينة مع كل توية عربية . مع كل توية .

سريوس. ولقد شعرت خلال الأيام الأخيرة أن ما حدث كله، قد فتح فرصة واسعة أمام أعداء الأسة العربية، من قوى الاستعمار، ومن أعواشه، ومن قوى الرجعية في المنطقة، وأعداء تقدم الشعوب. ولقد رايت رأى العين فرحتهم جميعا بهذه الفرصة التي تقتحت أمامهم، ورأيت تأهيمم للاستفادة منها لمصالحهم، ورأيت تأهيم للاستفادة منها لمصالحهم، وعلى حساب المصلحة العربية. أقد أحسست أنهم يزيدونها معركة تقتل فيها الفتلة بين الشعب العربي في مصر، معركة تقع فيها شعوب الأمة العربية في حرزة تقره بعدها في الظاهر, نلك كله كان أمامي، وكان أمامي أيضا واجبى تجاه الأمة العربية للوبية، وبحدها في الظاهر, نلك كله كان أمامي، وكان أمامي أيضا واجبى تجاه الأمة العربية للوبية، وتجاد المصد

وَالْكُمُ لَتُعْرِ فِونَ لُذَنِّى اتَخَذَتَ مَذَ لِيَامَ قِر ارا بالا تَتَحول الوحدة العربية بين مصـر ومــوريا لبي حصلية عسكرية. وبناء على ذلك، فلقد أوقلت جميع العمليات العسكرية التي كانت قد بدأت لمناصرة الجموع الشعبية الثائرة، ضد الحركة الانفصائية في معوريا.

والميم أطلن آليكم جُميعا النّي إذا كلت قد رفضت أن تكون المصرب العسكرية وسيلة إلى تدعيم الوحدة فإننى أرفض الآن أن تكون العرب الأهلية بديلا لذلك، لملكم تذكرون أن الإجماع الكامل كان من شروطى الأساسية فى قبول قيام الوحدة بين مصر وسوريا فى فد ان سنة 1904.

سر ولا أن اليوم لا أرضى بأن تبقى وحدات من الجيش السورى متربصة بالشعب، ولا أن بقى جموع من الشعب متربصة بطلصر من الجيش السورى. إن الجيش السورى يتحمل مسئو ليك كبرى تجاه العدو المشترك للأمة العربية، ولن أقبل، مهما كان من تصرفات الأخرين رمن أخطاتهم، بل وخياناتهم، أن تتحول مهمة الجيش السورى إلى عمل بوليسى.

#### أيها الإخوة في جميع أرجاء الوطن العربي:

إنكم تعرفون اننى داعية وحدة، وإنكم تعرفون موقفى عندما فرضت الإرادة الشعبية. للمورية الحرة هذه الوحدة الشاملة في فبر اير سنة ١٩٥٨ .

أنتم تعرفون أنه كان من رأيي أن الوحدة - خصوصا في فترات البناء الوطني - عملية ثلاقة ومر هذه و كلية على المنافقة ومن المنافقة ومن هذه و كلية المنافقة ومن المنافقة ومن هذه و كلية المنافقة وكلية المنافقة وكان بنافقة المنافقة وكان بنافة المنافقة وكان بنافة كان بنافة حال المنافقة وكان منافقة المنافقة وكان المنا

ولقد أحمست بعد إتمام الإطار الدستورى الوحدة أنه ليس أمامنا وقت نضيعه؛ لهذا فقد كرمست جهدى كله لعمليات البناء في سوريا، وكان تقديرى أن نمضى في ذلك بأسرع ما نطيق لكي يكون هناك أساس التقدم نحر الرخاء.

ر لقد نمت خلال ثلاث سنوات ونصف من الوحدة أصال حقيقية لم تشهدها سوريا في كل تاريخها، قول ذلك لا لكى لقلخر بـه أو أقباهي، وإنما أقوله كامر واقع تشهد بـه الارقام، وزوكد به قدرة الشعب المدوري على بناء نفسه، إذا ما أتيحت لـه الفرصـة لتركيز جهوده ولحدان توجيهها.

فى هذه المنوات الثلاث والنصف، حاولنا بكل جهدنا توجيه الشعب الممورى إلى تكريس جميع إمكانياته فى اتجاه البناء، بناء الوطن وبناء المواطن، فى مجال الوطن بلغ مجموع الإنفاق العام الفعلى بواسطة الدولة فى سوريا من يوم إتمام الوحدة إلى نهاية الممنة المالية الحالية ٢٨٦٧ مليون ليرة، من بينسها ٥٥ مليون ليرة في الزراعة، و٢٣٨ مليون ليرة في الزراعة، و٢٣٨ مليون ليرة في الري في المداعة والكهرباء، و ٢٠١ مليون ليرة في السناعة والكهرباء، و ٢٠٠ مليون ليرة في السناعة والكهرباء، و٢٠ مليون ليرة الإشكان، و٣٦٦ مليون ليرة في التعليم، و٧٧ مليون ليرة المنات الاجتماعية، و١٩ مليون ليرة المنات الاجتماعية، و١٩ مليون ليرة المنات الاجتماعية، و١٩ مليون ليرة في المرافق والبلايات، وبعد ذلك تجيء الاعتمالات التي خصصت الدفاع.

وقى مجال بناء الوطن، كنان برنامج هذا العام، وهو المنة الثانية من خطة المنوت الشعر، مجال بناء الوطن، كنان برنامج هذا العام، وهو المنة الثانية من خطة المنوت الشعم، يتخضى يتخضى و ١٦ مليون ليرة المزاحاء و ١٨ مليون ليرة المساعة و التعنين و البخرول البرة المساعة و التعنين و البخرول ليرة المساعة و التعنين و البخرون ليرة التعام، ٩٠ مليون ليرة التعام، ٩٠ مليون ليرة المخصفة المساعة و ١٥ مليون البرة التخصف الثقافية، و ٧٠ مليون البرة المخصفة الثقافية، و ٧٠ مليون البرة المخصفة الثقافية، لو ٧٠ مليون البرة المخصف الثقافية، لمناون البرة المحامنة و ١٥ مليون ليرة المحامنة التعام، و ١٠ مليون ليرة المحامنة و ١٥ مليون ليرة التعام التجارى و المراق، و ١٥ مليون ليرة المحامنة التعام التعام الموامنة أي تعني، المخذون، و ١٠ مليون ليرة التعام الموامية أي تقدي.

تسعير في المحرون، و ٢٠ منيون بين مطابقت للاجهاء في الشخص القومي المدورى في وفي مجال بناء الوطن، كانت هذاك خطة تستهيف مداجها عند الشخل القومي المدورى في عشر سنوات أو أقل، وكانت هذه الخطة باللمية المنوات الخمس الأولى منها توجه القولحي الإنتاجية ونواحي الخدمات وحدما ما قيمته الإجمالية ٢٧٢٠ مليون لـيرة، ومـن أبـرز مثر و عات هذه الإجمالية ٢٧٢٠ مليون لـيرة، ومـن أبـرز مثر و عات هذه الخطة مثر و عدد القرات العظهم.

مشروعات هذه الخطة مشروح بد الفرات العظيم. وفي مجال بناء المواطن الحر، وفي مجال تحرير لقدة العيش، في مجال رفيع السيطرة الر أسمالية والإعكارية عن الفرد السروري، تمت الخطوات الثورية الإشتر لكية الثالية، وأصبحت لها قوة القانون بعد أن كانت آمالا بعيدة تراود لحلام الفلاحين والعمال في امتتا

العربية. ثم تنفيذ قانون للإسلاح الزراعي، يبغى تحرير الفلاح، ويمقتضاه أصبح لجير الأرض المراجعة من الإسلام عن مناه المراجعة المراج

سيدا، وبدأ توزيع ٣٦١٦٣ هكتارا على الآلاف من الملاك الجدد. ثم نقل ملكية المصمارف إلى الشعب؛ ليكون الصل أداة في خدمـــة الوطن، ولا يتحول

الوطن إلى أداة في خدمة المال. تم نقل ملكية شركات الاحتكار إلى الشعب؛ لكي يقف استغلال فئة كليلة من افراده -

لمبواذه الأعظم - وأستتثارهم وحدهم باكبر قسط من الدخل القومى. تقرر أن يكون للعمل والموظفين في جميع المشركات ربع أرباحها، وأن يكون لهم حق تقرر أن يكون للعمل والموظفين في جميع المشركات ربع أرباحها، وأن يكون لهم حق

الاشتر ألك في أدارة المؤسسات التي يعملون فيها بعضوين يجرى لتتخابهما في مجلس الإدارة. ومن ناحية لخرى، من ناحية التاكير العربي والدولي، فلقد كانت هذه فسنوات الثلاث والنصف، سنوات مارس الشعب السورى ليها قرة صنحمة انصرة النصل العربي، من سوريا اتخذنا جميع الإجراءات لمناصرة الثورة الوطائية في العراق، هذه الثورة التي استطت حكف بخداد وقوضت قوائمه.

ومن سوريا تمكنا من التأثير في اتجاهات الحوادث في العالم العربي تأثيرا بناء ومثمرا.

ومن سوريا استطاع الجيش السورى، بينما الجيش المصرى معتشد بكامل قواه على خط القتل، أن يملع إسرائيل من إتمام تحويل مجرى نهر الأردن، وفي سبيل الحيلولـة دون ذلك خاص صباط الجيش السورى وجنود معارك محلية، ولكنها ناجحة ضد إسرائيل. ولهيها وخلالها لعرك العدو أن المضى في المحاولة سوف بجر عليه لخطارا فانحة.

كذلك مارست مدريا تأثيرا كبيرا على مدر حركة التحرير في إنويقيا وفي صد المحاولات الإسرائيلية للتمال من وراء الحصار العربي طيها، وفتح إفريقيا على مصراعيها أمام تجارتها، ولمام نشاطها الهدام, وكانت الذروة في ذلك هي مؤتمر الدار البيضاء الذي أجمعت فيه دول إفريقيا المتحررة على أن إسرائيل أداة في يد الاستعمار الجديد، ورأس جسر لمطامعه.

كذلك مارست سوريا تأثيرا واضحا في تغليب قوى السلام، ونفع ويلات الحرب عن البشر. وليس دور الجمهورية العربية المتحدة في مؤتمر الدول غير المنحازة في بلجراد ببعيد. ذلك كله - ليها الإخوة من أبناء الأمة العربية - حدث.

... و إلى راض به معيدُ. واعتد أنكم جميعا ترون معى إن هذه كلها كانت نقط تحول بـــارزة في سير المواطن العربي نحر هدفه في الكفاية والعدل، في الحق والسلام.

يستر الطروف الخيرة التي تعرفونها جميعاً، والتي ترون - كما أرى- أنبها مصنة ثم كانت الطروف الخيرة، وتبعثر قواها عن مواجهة عوها العنيقي، الاستعمار والرجعية المتعاونة معه.

### أيها الإخوة في جميع أرجاء الوطن العربي :

" إنني أندس في هذه اللحظات أنه ليس من المحتم أن تبقى سوريا قطعة من الجمهورية العربية المتحدة، ولكن من المحتم أن تبقى سوريا. إلني أندس أن الذي يشغل بالى ليس هـ و أن لكون رئيسا المشعب العربي في سوريا، ولكن الذي يشغل بـالى هو أن يكون الشــعب العربــي في سوريا، وأن يصدال له كيانه.

وأست أتصور أن أتبل بدل من الأحوال أن أرى فتلة تهدد الشعب العبورى، أو خطرا برس است أتصور أن أتبل بدل من الأحوال أن أرى فتلة تهدد الشعب العبورى، أو خطرا أشعبه أن المنافذة بنا المنافذة بنا أن أن المنافذة بنا أن ما في يده يسلب منه يوما بعد يرم، بينما هو مشول بقضية فرعية موققة، سوف تصمها في نهاية المطاف حقية التاريخ، وأعلى بها المحدد المحدد

لهذا فإنى أعلن على مسمع منكم جميعا، يا أبناء الأمة العربية، أعلن ما يلى:

وبالود: أننى أطلب إلى جميع التورى الشحيية المتمسكة بالجمهورية العربية المتحدة، وبالوحة العربية، أن تدرك الآن أن الوحدة الوطنية الخل السوطن السورى تحتل المكانسة الأولى. إن قوة سوريا قوة الأحة العربية، وحزة سوريا عزة المستقبل العربي، والوحدة الوطنية في سوريا دعامة الوحدة العربية وتمهيد حقيقي لاسابها.

ثانيا: آقد بعثت الآن إلى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الله الله المتحدة بأن لا يقف في وجه طلب قبول سوريا عضوا في الأمم المتحدة.

ولقد مر الآن لكثر من أسبوع على ما حدث في دمشق ولم تستطع الحركة للتي قامت هذاك أن تحصل على أي اعتراف دولي بها، لم تعترف بما حدث في سوريا حتى الآن إلا خمس دول، ولسمها بالدول تجاوز أ، وهي: بقابا الأسرة الفائنة التاريخ العربي في عمان، وحكومة ثمان كاي شبك المطرودة من الصين إلى فورموز أ، والحكومة المسكرية الفائنية في تركيا، وحكومة شركة الفواكه الأمريكية المتحدة في جواتيمالا، وحكومة أصدقاء إسرائيل في طهران.

وفى نفس الوقت، فإن العالم المتحرر قد عبر لى بحركات شعويه، ويرسائل زعمائه، عن تساييده الجمهورية العربية المتحدة. إلى أعتبر أن ذلك يكنى، فأست أربيد أن أقيم حصارا أ سياسيا أو دبلوماسيا من حول سوريا؛ فإن الشعب السورى فى النهاية سوف يكون هو الذي يعانى من هذا الحصاد ويقاسى.

ثلثاً: لقد طلبت آلى وزارة الخارجية ألا نقف الجمهورية العربية المتحدة حـائلا دون عضوية سوريا في الجامعة العربية، وأسوف نطلب إلى الجامعة العربية أن تشكل على الفـور لجنة تحقّ فيما يلي :

١- أن تتحقق من أن كل احتياطى الذهب وغطاء العملة العدورية كما كان قبل الوحدة موجود بكامله فى البلك العركة عندا أنصار المركزى فى دمشق. وتتأكد أيضا من أن الخزينة العمورية تلقت نقدا من الخزينة العصورية خادة أنمام الوحدة و ١٣٠ مليون ليرة سورية، لمولجهة عجز العيز لنية السعرية فى المناق المائية للوحدة، وتتأكد كلك من أن الإكليم العصرى كان يتم كل سنة ما قيمة ٣ مليون جنيه للإلليم الصورى تمكينا له من مولجهة أعباء البناء كذلك قدم الإكليم المصرى خلال فترة الوحدة تحويلات نقية قيمتها ٩ ملايين جنيه إسترايني، لكى يتمكن الإكليم العورى مع مواجهة مطالب الاستيراد.

ولقد كنت أعتبر أن الشعب السورى حمّا في حصيلة دخل قساة السويس، باعتباره شريكا في معركة أتمهمها والتزاعها من المستعمر كذلك أريد لهذه اللجنة أن تتأكد أن إتمام الرحدة كما الإثليم السورى يتمكن من تخفيض أحياته العمكرية الدفاع باربعين مليون ليرة سورية كما سنة، يسبب تغيير الموقف الإستر الهجى النشم من الوحدة، وبالثاني كان هذا المبلغ بوجه إلى نواحى الإنتاج والخدمات، بينما كانت القدرة الدفاعية للتوات المسلحة أكثر كفاية وقاطية.

٢- أن تتحقق اللجنة من أنه برغم جميع الدعايات التي روجت لها القوى الاستعمارية، والمستعمارية، والمستعمارية، والمستعمارية، والمناصر المجعبة المتعاونة معها، قان حدد المعتقلين في سوريا كلها الم يكن يتجادز خمسة وتسيين شخصا، بل إني أرود لهذه اللجنة المشكلة من الجامعة العربية، أن تتلك من أننى أمرت بحفظ عديد من قضايا التأمر على الوطن السوري، وذلك لكى لبنى لهذا الوطن وحدته. والسوف يضمح جليا أن بعض الذين يقومون التيار الانفصالي الرجمي كان يجب أن يكونوا اليوم في قفص الاتهام.

٣- أن تتحقق هذه اللجنة من أن قوة المظالات التي هبطت في اللانقية ممناه يوم الخميص ٢- أن تتحقق هذه اللجنة من أن قوة المظالات التي وعلم بكن الدينة المؤينة ال

٤- أن تتحقق هذه اللجنة من طبيعة الأعمل التي كان يقوم بها أبناء الإطليم المصدرى في سوريا. وأن تتحقق من ألتنا أردنا أن نزيد عدد المدرسين والمهندسين والأطباء في سوريا بالدرجة الأولى؛ وذلك لكي نسارع في نقع مالة التطويع، وأن أحدا منهم لم يذهب ليستظل، ولم يذهب ليبستظل، على المنافقة عبدارة، ولم يذهب ليبني ربحاء وإنما ذهبوا جميعا لمخدموا بقدر ما يملكون من جهد الخدمة، وفرق ذلك كان الإظهر المصدرى هو الذى يتحمل مرتباتهم.

#### أيها الإخوة :

على أنى أرجو أن تقبلوا بصدر رحب بعد ذلك رأينا في نقطة أخيرة، تلك هي أن حكومة المهرورية الله هي أن حكومة المهمورية العربية المتحدة، إن نقبل الاعتراف بأى حكومة في دمشق من جانبها، إلا بعد أن تتجلى إرادة شعيبة سورية حرة نقرر بنفسها طريقها.

#### أيها الإخوة :

لا يُفوننى فى هذه اللحظة أن أوجه شكرى العميق، وشكر الشعب فى الجمهورية العربية المتحدة، على الجمهورية العربية المتحدة، على المتوافقة المتحدة، على المتوافقة المتحدة، على المتوافقة المتحدة، على المتحدة، أن يتعربيني عنها، وإن كمان يعزيني عنها ويعزيني عنها ويعزين المتحدة، أن الشعب المسورى ودع بدموعه كل ليناء الجمهورية العربية المتحدة، أن الشعب المسورى ودع بدموعه كل ليناء الجمهورية العربية المتحدة العائدين إليها بعد أن الخرجوا من سوريا.

كذلك لا يفونتى أن أوجه شكرى العميق، وشكر الشعب فى الجمهورية العربية المتحدة إلى جميع الشعوب العربية، التى وقفت بمشاعرها وتأييدها مع أول تجربة للوحدة العربية.

ولنى لأتى - نفس ثقتى بسائه - أن هذه التجربة لن تكون الأخيرة، وإنما كمانت التجربة عملية الذه، استغدا منها الكثير في تقديري، وسيكون ما استقداه دخيرة المستقبل العربي، والموحدة العربية التي أشعر أن إيماني بها يزيد قوة وصلابة. إن التاريخ طويل أمام الأمة العربية، والكفاح مستد يزداد عمقا بالكتو بة.

#### أيها الإخوة في جميع أرجاء الوطن العربي:

لقد حاوات جهدى أن أودى والجبى كجندى فى خدمة هذه الأمة العربيسة، وحياولت إلا ادع مجالا لغرقة ولا أفتح طريقا لفتلة. إن عدوى وعدو أمتى هو الاستعمار، والرجعية المتعاونة معه، والقاعدة التى يتحفز منها لضرب آمالنا وهى إسرائيل.

إن أملى هو حرية الوطن العربي، وحرية المواطن العربي، وإنى لائق في حتمية الوحدة بين شعوب الأمة العربية تتتى بالحياة، وتتتى بطلوع الغجر بعد الليل مهما حلل.

#### أيها الإلحوة :

اعان ألله سوريا العبيبة على أمورها، ومدد خطاها، ويـارك شـعبها، وستبقى الجمهوريـة العربية المتحدة رافعة اعلامها، مرددة نشيدها مندفعة بكل قواها إلى بناء نفسها؛ لتكون ممندا لكل كفاح عربي، ولكل حق عربي، ولكل أمل عربي.

والسلام عليكم جميعا، وعاشت الأمة العربية، وعاشت الجمهورية العربية المتحدة .

## برنامج ندوة أربعون عاما على الوهدة الصرية السورية

# اليوم الأول ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨

| الانتتاح                                                                                                                                                        | ٩, _                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| رئيس الجلسة : أ/ جميل مطر                                                                                                                                       | الجلسة الأولى:      |
| الورقة الأولى :<br>الموضوع : الطريق السورى إلى الوحدة ،<br>المتحدث : د/ جمال الدين الآتاسي ،<br>المعقب : ا/ جاسم علوان ،                                        | 9, W.<br>9, 20      |
| الورقة الثانية :<br>الموضوع : الطريق المصرى إلى الوحدة ،<br>المتحدث : أ/ جمال سلامة ،<br>المعقب : أ/ لحمد يوسف القرعى ،                                         | 1., 70              |
| الورقة الثالثة :<br>الموضوع : الصراعات الدولية والإقليمية التي أحاطت بدولة<br>الوحدة ،<br>المتحدث : أد/مصطفى علوى ،<br>مداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1., r. 11, 1. 14, _ |

### الطمية الثانية: "دولة الوحدة "

17, 7.

14, 1.

10, 1.

رئيس الجلسة : أد/ محمود عيد الفضيل ،

الورقة الأولى:

الموضوع : بناء المؤسسات وآلية صنع القرار ، المتحدث : أ د/ مصطفى كامل السيد •

المعقب : أ د/ سلوى شعر اوى • 17.0.

الورقة الثانية:

الموضوع: العلاقات المدنية / الصكرية في دولة الوحدة ، المتحدث : الأستاذ/ معن بشور .

المعقب : لواء/طه المجدوب . 14, 4.

الورقة الثالثة:

الموضوع: البنية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الوحدة ، المتحدث : أ د/ ممدوح رحمون .

المتحدث: أ.د/ محمد عبد الشفيع عيسى ، 17. -

المعقب : أ/عوني فرسخ ، 17 7.

17, 2. مداخسلات .

۱۸, \_ ختام اليوم الأول ،

## اليوم الثانى ۲ / ۲ / ۱۹۹۸

| : " الانقصال وما بعده "                                 | الحلسة الثالثة |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| رئيس الجلسة: المعن يشور ،                               |                |
| الورقة الأولى:                                          |                |
| الموضوع: الانفصال .                                     |                |
| المتحدث : أ/ عوني فرسخ ٠                                | ٩. ٣٠          |
| المعقب : د/ علَّى أبوَّ الحسن .                         | વ,ં ૦ ∙        |
| المعقب : د/ جمال عبد الجواد .                           | ١٠, ١٠         |
| الورقة الثانية :                                        |                |
| الموضوع : إدارة عبد الناصر لأزمة الانفصال والعلاقات ،   |                |
| المتحدث : أ.د/ مجدى حماد •                              | ۱۰, ۳۰         |
| المعقب : أ.د/ محمد السيد سليم •                         | 1.,0.          |
| الورقة الثالثة:                                         |                |
| الموضوع: تطورات محاولات الوحدة العربية بعد تجربة        |                |
| الجمهورية العربية المتحدة                               |                |
| المتحدث : إ د/ أحمد يوسف أحمد •                         | 11, 1.         |
| المعقب : ا/ محسن عُوض ٠                                 | 11, **•        |
| الورقة الرابعة :                                        |                |
| الموضوع: مستقبل الوحدة العربية بين الاطروحات الفيدرالية |                |
| والاطروحات الوظيفية ،                                   |                |
| المتحدث : أ د/ حسن نافعة ،                              | 11.0.          |
| المعقب : أ.د/ محمد السيد سعيد •                         | 14.1.          |
| مدلخسلات                                                | ۱۲. ۳۰         |
| ختام الندوة                                             | ١٤, -          |
| حلقة نقاش                                               | ۱٦, -          |
| " نحو مفهوم جديد للوحدة العربية في ضوء                  | . ,, -         |
| المتغيرات الإقليمية والدولية، وضرورات الأمن القومي ".   |                |

نائب الرئيس

سعادة الرئيس : فانعلقم والدحرام

إِنْ إِذْ أَبَا وَرَبِعَ عِلَى إِلَى أَمَاعَ مِنَا وَتُمْ لِاسْفِ وَ مِهِ سَتَوْفَقُدُ لِهِ سماع فدمة المهرية - دري مرام أسراي إمرام في المعد ما المادة و معامة ومرانه بعل ما المرسة العادة ومعامة ومرانه

م مدعل شعرل المامس المنعرس.

العرب والتعمرية الديث المقدة الاردها ، والتعد) • عملة القف الديث والمجمولة الديث المقدة الاردها ، والتعمل المتعمدة القف





القامة ع ديسبر ٩ ه١٩

سيادة لأسب

تية عربية ۽ أطابعه ؛

فتد خت نشامه تقريبًا ع تبل جهورتينًا المدنية ، طن خدلها ع أطاء كل طاستلخاً واوه سدخدته في سبلي تعيم دحلة جهرتينًا وتعتبد أحدا فغا المتوسّق ، سداء باأبيت لمسياد كم سراء بالبيت لمسياد كم سمن آيار كار بالدي فيكا همارجة ومدخدس ، أدبا قت سطى في الماز لوزاريّة التي شفلتًا ،

ويكني سشرق شذ مدة غيرفتييرة ، منا سفرتكام أكثر ، أن ثمة عال سلية قد كتابيا للأون سه التغديط العالم الديبابية الني لدب شا التعليم صفة بمعربيًا مسبكوريفتكم ، مأميم سه المستقدر علية معا أن أن أن أية خدة مجدية .

لغا لم أحديثا مـ أنداتتها لاسيارتها باستعاليم هذه • سُرُكَنَا أَظِلَمَ مُوْرُأَبِكُ فَ اياني هيد سِستِهن جورشنا اللهمة في لعلهم في الخالية في أثنا مَل و مثنيًا عالمله أن يُخذ بَيْسَةً لا يُنه قدة وحدكاء فيرعاء ازدعارها •

وس رست آیے ہی بار اللہ مار میں میں ہوتی ہیں۔ اُر لاک ہوں منامل مار کا اُلا میں اُلا اُلیار کا اُلا اُلیار کا اُلا کا ا

أداكم الله ياسيانة الهيك ذخرًا للستنا كعية وحيديتنا العبية للمنايم.

وذيراثقا فة وعدرشا ولعوم لكوكزي

1444

السب سياجمه بية الدبية المخذ

المرجواعاتي مرفعي ، شاكها لكم تشتم لنالميه متمنيا

رزالت الإهتمامية المعالسنيذي عالمنس تذب م

0 % 5/c x \ ~23

## سرياءة رئيد الجمارية المعابية المغدة

) ديد اعفائي سه مهمت كوزير سرصوح الزرعي عن رأ لسبيا يتم المقتم. الثالية .

حفظ الله مهوريشا رومقم ع مدمة إشا العبية

is since "and refer sins

مندارعي بغارغ شعبه يستهدوا فاعتدي بعبب كالدهوس بكارني بشبط مضافعه طبعة مخلك الله كحلت إلى الكحنة بالويد لجاع والد دعو لكاع بعقال والترر والرسطنول مد (600 منوز

الديدا لورائ الله مة .

مثانته بدرمع به أخدمه الديمنية المعد تومدها البروزدا مدة المعقدة المحككة الرائي والجهة وإلى المدي تدرنا كحايجا البراميسية إلوب واستنفرت بالبير الكيم لهما وعيال فاسم حثرتا والمواللسس قديا عابيد المدرس شايل والمبيل كاندن عنديا اقد رسخت احول هذه ألامة ترسية أبدي رخلت تارن بشرير مالة بازة سعفاره أت نبية أبعلي هذه الدية رتدين والم لفلوك أتكن الشدء . وأعاقبت معاع هبع متعده وتكانية المملم عاي المفارة الان أنة والكافح والاله كيا فل خول مشدة تدريد ادكار بين ولك الد مُرْفُ عدد الدة الى دويلات كثيرة شكلة ١٠ ولك. تعيية مفاركو با النسب كل الباكل الله المكون هديتهم المكرية والاجاليم

ولقبتَ ﴿ وَعِبَانَ كُمُو مِنْهِ فَكُرَةٍ ثَاثِمُ لَا تَمِنَ لِهِ ذَا يَبِيُّو المَا خَبِيَّ وَالْمَا يُكُ وتشركا بدافعته المنقال والترب أوائم إدوبا لجديثة أأثر نفالان تحقيق هذه بشمرة ته تغوس بصر سيد مديد - د كاند استفيرة و تمرر على بشيء بديد تحرا كامو حافرًا لاتشاخات مربدا اماكد أؤد وبطئ العرب رياشا على بسقال كشوجا فره لمستثر

الاستثمال والتمد تحققا للك الملكة بسنترة فدعيان لوعره ٩ ط سنستند. ينينيد آند الافعة بيد بطر دسورنا. ١٠ هم الإفترورة تونيه مستقدة

سرما فن دما فر دسستنبل مشترك ما بير الحواد "امنة واحدة عرب وذلك تحقيقا كوصة شاعة واحدة ، بعصر محدث وساحة ، بعثها و مع بوستعورة بعالم للأوكان له د ترسي لمسائل .

ولد مية مقفان بدور درتها كالدمدة إلكا لمائن ستر بلاسان بتومية رخاضة سيلي ة لك معايق شاريق مبد يرجعه الأغلير ويوسشكار ، كا رق عن توصير إ كاهرُ • لمرول: للة تمكنا شي ساملار الادنها رسما مي ل مراد مثلهما : كل بشامة المل بشامكم الستفدة ما وشعرى ١١٠ كشدن بنان ونوفهر) ١٩٠٧ .

ركاب هذا النف التديير لديد للدحراع رهيد وام م الاستنو رخا المت لاعد العديد وتناء بعدوله بشوى ملى مع على ١٩٠١ و فعول الحماء بوستع به الرسيم التركيم العسيدت ملى حديا عام ١٩٥٧ وتد زلزل هذا القرار بنارين كياسه ستع - نافذ ومع شلية مؤكرات مشاعة عندها وا علود : الله وبا يساء بفاد وفها ن ريجند مهروه والعائم ويبلهم ديفع الخلالهم الميلولة ووسر سنيلا صا بتراس

ول كانة ولفرق كاليه الله ل = سجار انتهار شعبنا ليرد انع وسورما تدريحة بيد ففيننا دبير لهم بعالمه اى حدىد واصحة الممال لناتكم نخلو فلوات ، إي بير سبع الناسب راهير استعادات ارتظا العقال لغرهن الملاق والناسوية

حفاصة أذا تمكدو ستعل سداكود استعدادات اللجازند بتعانجون حرير شاطأ أوتليغ لرعب تعدمه معا كه الله تعقِد عليل وميا ته إلاستاسي ؛ رلمننا العرب الحالم دادًا أنا أنا أرعوا كالحدرة : الاسراعي باتنار المدين الدولة الثامل مع مصر دلميا شو: شفيد أور وكل عبع بستباع المصلفع سيدستعب ادسيس ادانتها يه عدفه نعشراً سال سيخر معرضه لے الحلیہ آمیم اللہ فید لحبیص لا معیّدہ بنا لے ابع کا بسرات او شعارہ المدول والم منية : إن السعيد والانتاري التي مرعله الانتداق في مبداد اقرالتسبياجم الدمسة نميد المنفدمس .

سنكل والمدمسة

سد أ على ولا عن أرد تكور إلى الموصة الم تكوط الكور إلما ليه : سد میں دس برب ادر عودہ بستر بدورہ ۱ عنوط العرب بما لید : ا. و ستند بر واحد معلمہ اس رکجہورہ بوید کمندہ میریم نظام کی میٹی ولیسنے المال لافلا تبي بشعوع لديد الله ستمرر

ء. رئيس درل راهد

٧. سلم تشريعير داصة

٤ - سلا تنفيز واصا

٥ - سلم نفائه دامدة

٦ - الله واور ولما هية واحدة للدول لعرب

الولو ما تنسن بهذا نيد النظم محقوده لمنط لمنيع مدافعها نيم ، (معلمة الجديدة است، و المعالم كيمور ما دورة النيد ٨ . بومنة بدنا بية

العلى الدمنة الدمنة العسكرية فذه الدفاؤم مي والمستحسل لك اليه : (1) كالد أمين للقواع إلى اللدان إلويه كديرة كريشين فهورو الا كالن ) دے، ملب دنائے ایمی

وم، تيادة عامة المثلاث المحرّ

دى تدان مىي: ﴿ بِرِي رِ بِرِي \_ بِرِيِّ - ﴾ حوصة النظير دانشريد والتجهير. توزع حسب شلله شر المنطاع وا الملك إبرانا بعية التقريم بهر سارج بكبك يري بكران السولة موت دي .

ده، ملازنه عامة

رالقيّا وه لهار- الخبيلق وإنتوق إسلا- إلسائدية ستسعوا حتل عبد فوليقط إنوعيه طادها يشارين وبرق رضل الشنعية يعرب إسدرنا التار حلم مسئولي إدياج لد بتياث يستويت لتقلياكم كل معدة لدين كل على مل هذه واست المارة لذكر لسينة الإي للا برجيستيم كليجيد أنا بعيد كساليد مستعليل والداد مسطلنا = (لينائم رسيرة المادة وعظ كي ل ، عديًا الله أَعْلَقُ وقع كُنْ ، لعب المقررة ، كي مراهد لفهم ، ترم سماند ، متبع الرلئ معرب وللهم براجيد لقدمه لسلم العالمي .

که نطسه بین ده همان به سم می بقوات بهی ۱ کا من این استفداد کنی جمیم برامی وستا به این فقط خیل الاصرت بلوریت و فعیر منسب کی مند موکد مازمت بخشید کی ما فقل مداوات مدد حیل تر املی الل حد بینی ده بادمه به برامه ترکیب می عداد با دخت و در در در مند منسب محمل کو حکومت او دار الد نظار درد با شخیر هذه الدمة خلارت منتیج عمل که ۱ باشید الدید با سره دیج با الامیاد در ارد برا

ودستعداد ۱۱۰۸/۱۸ م به ند بعام عبيش د بدوات بلسي ا . .

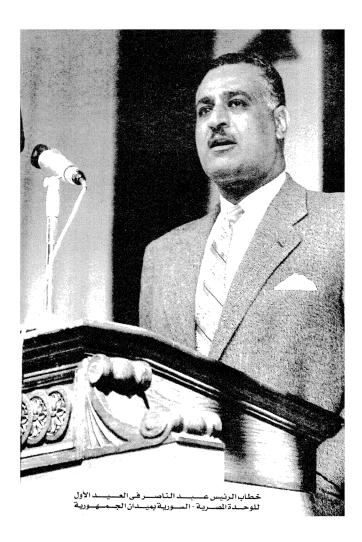







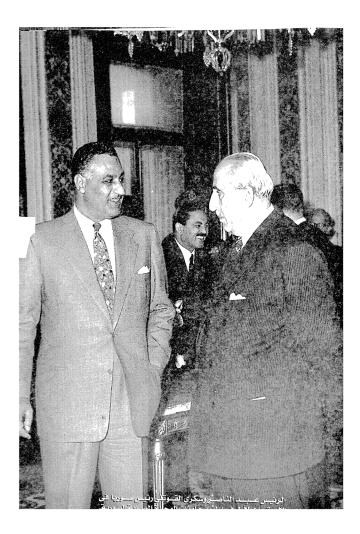



رقم الإيداع ١٧٤٦٧ / ٩٩ الترقيم الدولي 5-109-227. I.S.B.N.





## هنذا الكنتاب

يضم هذا الكتاب بين دفتيه أعمال الندوة التي نظمتها " وحدة دراسات الثورة المصرية " بمناسبة مرور أربعين عاماً على الوحدة المصرية / السورية ، التي تعتبر معلما بارزا من معالم العلاقات العربية / العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين .

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتعلق أولها السورى إلى الوحدة ويضم ثلاثة أبحاث حول الطريق والسورى إلى الوحدة ، والطريق المضرى إلى الوحدة ، والصراعات الدولية والإقليمية التى أحساطت بتجرسة الوحدة المصرية السورية . ويختص القسسم الشأنى بتحليل بعض الأليات داخل دولة الوحدة من قبيل بنساء المكرية ، والبنية الاقتصادية والاجتماعية في دولسة الوحدة ، أما القسم الثالث والأخسير فينتاول قضية الاقتصال وما ترتب عليها من أثار، ويضم أبحاثا تتعلق بإدارة عبد الناصر لأزمة الانفصال، وتطورات محاولات الوحدة العربية بعد هذه التجربة ، ومستقبل الوحدة

ويختتم الكتاب بحلقة نقاشية دارت حــول مفــهوم جديد للوحدة العربية في ضوء متغــيرات وضــرورات الأمن القومي العربي . ويضم الكتاب عددا من الوشلق المتعلقة بالوحدة وبالانفصال .

ويعتبر الكتاب محاولة للتقييم العلمي الموضوعسى الهذه التجربة الثرية والمفيدة من وجهة نظر عدد مسن السياسيين والأكاديميين من ذوى الرؤى المختلفة الأمر الذي يسمهم في تقديم قراءة موضوعية لتجربة أختلف حولها العروبيون أنفسهم بدرجة أكبر ممسا اختلفوا حولها مع غيرهم.

